



مَنْ رَآهُ بَدِيَهَةً هَا بَهُ وَمَنْخَالطَهُ مَعْفِيةً أَجَبَهُ "عَى مِنْ فِالسِ

> ئايٺ الأسِتا زمجِمۇد سَامى كەب

#### الطبعة الأولى ١٣٦٩ هـ ١٩٥٠ م

حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف المقيم بالقساهرة بالعمارة رقم ٧ بشسارع القصر العسالى بجاردن ستى بريد القصر العيني

# الإهمياء

« وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ تُتِلُوا فِي سَدِيلِ اللهِ أَمْلُوتًا ، » « بَلْ أَحْمَاهِ عَنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَ قُونَ . فَرِحِينَ عَاءَاتَهُمُ » « اللهُ مِنْ فَضْلهِ ، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالنَّيْنَ لَمْ يَلْحَقُوا بِمِمْ » « مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَ نُونَ . » « مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَ نُونَ . »

إلى روح سيدى وأستاذى وشيخى ()، الكريم ابن الكريم الله الطيب النفس، ثمرة الشجرة المباركة التى سقيت بماء التقوى، قدوة الصالحين، وإمام العارفين، الحسيب النسيب، سيدى عبد الخالق الشبراوى بن سيدى عبد السلام بن سيدى عمر ابن جعفر الشبراوى، الشافعى الخلوتى، أهدى كتابى هذا، وما هو إلا ثمار غرسه، و نفحة من نفحاته.

نفعنا الله بعلمه ، و هدانا بهدیه ، وجعلنا من خیر مریدیه ، و سالکی طریقه ، إنه سمیع مجیب .

المؤلف

<sup>(</sup>١) توفى رضى الله عنه يوم السبت لست وعشرين خلت من ذى القعمدة سنة ١٣٦٦ هـ ودفن بقرافة المجاورين بتل المقطم بجوار شيوخه ٠

# بنال المالية

#### ١ \_ مقدمة المؤلف:

الحمد لله العلى الكبير • اللطيف الخبير • السميع البصير • الذى خلق كل شيء فأحسن التقدير • ودبير الخلائق أكمل التدبير • وأرسل رسله الكرام بأصدق الكلام وأبين التحرير • وختمهم بسيد العالمين البشير النذير • الذى صوره فأبدع فيه التصوير • وعلمه وكمله وجمله وجعله هدى ورحمة للعالمين من نار السعير • وحفظ شريعته من التبديل والتغيير • وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس وأمرهم بالأسوة الحسنة والنظر في آثار نبيهم بأتم التبصير • وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة تعد لمنكر ونكير • وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي وأصدق نذير • صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أولى العزم والنجوم الزواهر • وعلى جميع اخوانه من الأنبياء ذوى الفطن والبصائر •

أما بعد ، فقد أهدى الى تشيخى (١) رضوان الله عليه نسخة خطية من «الشائل» يرجع عهدها الى سنة ١٢٧٦ من هجرة صاحب الشائل عليه أفضل الصلاة والتسليم ، وهذه النسخة كتبها بيده الفقير الى الله تعالى رمضان بن على الويشى رحمه الله وغفر له ، وقد عكفت على قراءتها ودراسة أبوابها واستيعاب أحاديثها والاحاطة بما جاء عليها من شرح علماء أجلاء أصفياء من صفات النبى صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله ، وعيشه وخبزه ، ومشيته وتقنعه وجلسته ، وجده وضحكه ومزاحه ، وأكله وادامه وفاكهته ، وشرابه وشربه ، وعبادته وتهجده ، وصومه ونومه ، ولباسه وخفه ونعله ، وكلامه وسمره ،

<sup>(</sup>۱) المرحوم العارف بالله تعالى سيدى عبد الحالق عبد السلام الشبراوى المتوفى يوم السبت ٢٦ ذى القعدة سنة ١٣٦٦ هـ •

وتواضعه وحيائه ، وخَلْقه وخَلْقهِ • وكثير غنير ذلك مما أثر عنه صلى الله عليه وسلم •

وكتاب « الشمائل » للامام أبي عيسى الترمذي رضى الله عنه من أدق وأبدع وأروع ما ألف في محاسن قطب الوسائل ، ومنبع الفضائل ، والاشتغال به قربة للأواخر والأوائل ، ووسيلة الى امتلاك القلوب ، بعظمة المحبوب ، ومرشد الى اتباع طريقه وسنته ، ومعين على الفوز بمشاهدة بهي طلعته ، وهاد الى حسن الأسوة ، وجميل القدوة • ولذلك كان من الضروري لكل مسلم راغب في التأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلم بما فيه من الأخبار والأحاديث • اذ كيف يكن التأسى به لمن جهل حاله الشريف ، وقوله المنيف ، وفعله الظريف • ولا شك أن تمام العلم بها موصل الى حسن الأسوة ، وجميل القدوة • وهذا هو الفلاح بعينه •

وعلى ذكر الأسوة نقول ان الله أمرنا بها فى كتابه العزيز فى عدة مواضع قال تعالى: « لقد كان لكم فى رسبول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر » • وقال عز من قائل: « قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يجببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم » • وقال عز شأنه: « من يطع الرسول فقد أطاع الله ، ومن تولى فما أرسلنك عليهم حفيظا » • وقال تعالى: « وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فاتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب » • وقال تعالى: « وما ينطق عن الهوى » • وقال تعالى: « ياء يها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته » • وقال تعالى: « ياء يها الله باذنه وسراجا « ياء يها النبي انا أرسلنك شاهدا ومبشرا ونذيرا ، وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا » وغير ذلك من الآيات الدالة على أننا مأمورون من قبل الله عز وجل بالتأسى وبالاقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم وبالأخذ عنه ، فنستجيب لما يأمر به ، ونئى عما ينهى عنه ملى الله عليه وسلم وبالأخذ عنه ، فنستجيب ما نزل الينا ، وفي التأسى به صلى الله عليه وسلم ضمان لطاعة الله وحسن عبادته ما نزل الينا ، وفي الناجين ان شاء رب العالمين .

وكتاب « الشمائل » على أصل ما صنفه الترمذي يشتمل على ستين بابا ،

فيها نحو أربعمائة حديث ، رواها نيف وخمسائة من المحدثين ، منهم صحابة وتابعون وتابعين ، وتشمل هذه الأحاديث كا قلنا سابقا كثيرا من صفات النبى صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله ، ويتيسر لكل من أحاط بها أن يحسن الأسوة ويحكم القدوة فتجىء أفعاله وعباداته على الوجه الذى يرضاه رب العالمين ،

وقد سمى هذا الكتاب « المختصر فى الشائل المحمدية وشرحها » ، جريا على تسمية مؤلفاتنا « المختصر فى معانى أساء الله الحسنى » و « المختصر النفيس فى فقه ابن ادريس » وفى الواقع ليس لتلك التسمية أثر فى اعداد كثير من أبواب هـذا الكتاب الا من حيث عـدم التكرار ، بل ان فيه احاطة فى ذكر تواريخ المحدثين تفوق مثيله وفيه أيضا توسع فى شرح معانى الأحاديث ، وأظهر ما فيه ضبط الشكل فى متن الأحاديث لكى يمكن قراءتها بغير لحن • وكان الانتهاء من كتابته فى غرة المحرم من سنة ١٣٦٨ هجرية جعله الله عاما مباركا علينا وعلى المسلمين أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين الى يوم الدين •

محمود سامی

٢ ـ كلمة لصاحب الفضيلة مولانا الشيخ محمد زاهد السكوثرى
 وكيل المشيخة الاسلامية باستنبول سابقا قال حفظه الله :

# بنير المرابعة عن هذا الكتاب المفيد

الحمد لله الذي أنار الكون بنور بعثة سيد الخليقة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا • فبنور هداه صلى الله عليه وسلم زالت ظلمات الجاهلية ، واهتدت الشعوب الى الطريق الأقوم حتى أصبحت أمته خير أمة أخرجت للناس ، وارتقوا في مدارج العلا من علم وعمل ، الي حيث لا مبتغى وراءه ، وذلك بفضل متابعتهم لهديه صلى الله عليه وسلم في جميع الشئون ، وبفضل اعتصامهم بسنته وسيرته وسيرة أصحابه رضي الله عنهم ، فى جميع مناحى الحياة • وكانوا أعزاء مدة استمساكهم بحبل هداه ، ثم خلف من بعدهم خلف أضاعوا التراث ، ونبذوا الاتباع ظهريا ، وتابعوا الهوى فهانوا بعد عزة ، واستكانوا بعد شهامة وشمم وأثقة ، فلقوا بعض جزاء اعراضهم عن ذكر الله ، وعن متابعة هدى رسول الله . وليس لمثل هذا الداء الوبيل والمرض الفتاك دواء غير ما تداوى به أول هذه الأمة ، وهو اتباع هديه صلى الله عليه وسلم في كل صغير وكبير ، كما فعل الصدر الأول ، حتى عزوا بعد ذل ، واهتدوا بعد ضلال ، وعلموا بعد جهل ، واستقاموا بعد عوج ، ونهضوا بعد سقوط ، وانتصبوا على أقدامهم كأعز أمة . وليس أدل على ذلك مما كانت عليه الحالة العامة عند البعثة النبوية ، في الأمة العربية ، والأمم المحيطة بها في بقاع الأرض • فبفضل نور هدايته صلى الله عليه وسلم ، وبفضل تفانى أصحابه رضى الله عنهم والتابعين لهم في اقتفاء آثاره عليه السكُّرم في كل شيء ، تبدلت الأرض من فساد الى صلاح ، والأمة من ذل وهوان ، الى عز وسلطان ، على ما شرحته في مقدمة « تبيين كذب المفترى » لابن عساكر •

واتباع هديه صلى الله عليه وسلم لا يكون الا بعد معرفة شمائله وسيرته ،

صلوات الله وسلامه عليه الغارسة حبه في النفوس ؛ ولذا ألف سلف الأمة وخلفهم آثارا خالدة في ذلك ، تنداولها الأمة جيلا بعد جيل . ومن أمتع ما ألف في ذلك كتاب « الشمائل المحمدية » للامام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رضى الله عنه ، وقد أجاد فيه كل الاجادة عرض شمائله عليه الصلاة والسلام بأسانيد ساقها ، وقد ضمن كتب الرجال التحدث عن رواة تلك الأخسار ، وكذلك الشروح ما بين موف ومقتصر • وحيث ان لأهل كل زمن شأنا خاصا في التخاطب وفهم وتفهيم ما يلقى اليهم ، أراد الأستاذ البارع الصفى النقى السيد محمود سامى بك تيسير اقبال أهل هذا العصر على تفهم ما في كتاب « الشمائل » فعنى عناية خاصة بعرض كتاب « الشمائل المحمدية » للترمذي على أهل هـذا الزمن في أجمل نظام وأبدع تنسيق مشكولا كامل الشكل ومضبوطا تمام الضبط مع شرح ما يحتاج الى الشرح من ألفاظ المتن بأسلوب يستعذبه المطالعون ويجعــل معانيهــا تتسابق الى أفهامهم بكل سهولة فتجذب شائله المعروضة عليه الصلاة والسلام ف هـ ذا الأسلوب البديع قلوب مطالعي الكتاب فينغرس في نفوسهم حب صلوات الله وسلامه عليه ، فينهضون لترسم سيرته واتباع سنته وهديه حتى يعتلى شأنهم ويستعيدوا مجد الأجــداد من كل ناحية ويجوزوا السعادتين • والأستاذ المؤلف لم يهمل فى الشرح أمر الرجال بل ضبط أساءهم وترجم لهم عا فيه كفاية • وأشار الى أقوال أهل النقد فيهم فشفى وكفى ، وأفاد وأجاد • والله سبحانه وتعالى يكافئه على هذا العمل المفيد ويوفقه لنشر كنير من أمثال هذا الكتاب النافع كما وفقه فما سبق من تأليف كثير من المؤلفات المتداولة بأيدى المستفيدين • وهو من أصحاب صديقنا المرحوم الأستاذ العارف بالله العالم الرباني الشيخ عبد الخالق الشبراوي المتوفى يوم السبت ٢٦ ذي القعدة سنة ١٣٦٦ هـ – قدس الله سره – وكان بيني وبينه صداقة قديمة وكنت كتبت له « البحوث السنية في بعض رجال الخلوتية » على اقتراحه رحمه الله • وكل من صحبه باخلاص نال بركات توجيه أستاذه المشار اليه على قدر اغترافه من بحر فيضه قدس الله سره ، فنرى الأستاذ المؤلف ببركة هذا التوجيه يسعى بكل ما له من حول وطول في جمع القلوب واستنهاض النفوس الي حب

حضرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه واقتفاء آثاره علما منه أنه لا نهوض للأمة الا بذلك .

ولشهرة ما حوى كتاب « الشمائل » من الأبواب والفصـول وصنوف البحوث لم أرحاجة الى سردها هنا ولاسيما أن الكتاب أمام نظر القارىء الكريم٠ وقد سمع كتاب الشمائل من مصنفه الترمذي أمثال أبي سعيد الهيثم بن كليب الشاشي وأبي العباس محمد بن أحمد بن محبوب المحبوبي المروزي وأبي ذر محمد ابن ابراهيم الترمذي • وقد ساق المحدث الشيخ عبد القادر بن خليل المعروف بكك ك واده خطيب الحرم النبوى - زاده الله شرفا - في ثبته المسمى «المطرّب المعرب الجامع/لأسانيد أهل المشرق والمغرب » أسانيده في « الشمائل » الى الترمذي بطرق شتى من مشايخه المسندين ما بين مشارقة ومغاربة • وأروى هذا الثبت مكاتبة عن مسلد العصر المحدث المعمر الشيخ الحسين بن على العَمْري القاضي المتوفى ثاني شوال سنة ١٣٦١ هـ: عن محمد بن أحمد السياغي عن الحسن بن أحمد الرباعي عن عبد الله بن محمد بن اسماعيل الأمير الصنعاني عن مؤلف الثبت المذكور بأسانيده فيه • وأما سماعا فقد تلقيت كتاب « الشمائل » من المحدث الكبير السيد محمد بن جعفر الكتابي المتوفى سنة ١٣٤٥هـ عن المسند على بن طاهر الوترى الحنفي عن المحدث عبد الغني التّدهلوي الحنفي عن المحدث الفقيه محمد عابد السندي الحنفي عن يوسف بن محمد علاء الدين المزجاجي الحنفي عن والده عن المحدث المسند الشيخ عبد الله بن سالم البصرى الشافعي صاحب « الثبت » المشهور عن محمد بن علاء الدين البابلي الشافعي عن النور على الزيادي عن الشهاب أحمد الرملي عن الزين زكريا الأنصاري عن عبد الرحيم ابن الفرات عن ابن أميلة عمر بن الحسن المراغى عن الفخر بن البخاري عن عمر بن طبرزد عن أبي الفتح عبد الملك بن أبي سهل الكروخي عن القاضي أبي عامر محمود بن القاسم عبد الجبار بن محمد المروزي الجراحي عن محمد بن أحمد المحبوبي المروزي عن مؤلف « الشمائل » الأمام الحافظ أبي عيسي محمد بن عيسى الترمذي رضي الله عنه وعنهم أجمعين ونفعنا ببركات علومهم •

ولصاحب هذا « المختصر » النافع الأستاذ محمود سامي بك أن يروى كتاب

الشمائل للترمذى بتلك الأسانيد عنى حيث أجزته بذلك اجازة خاص لخاص فى خاص ، على أن يراعى الشرط من التثبت والضبط خروجا من خلاف ابن خير المعروف .

وألاحظ أن جميع بن عمير فى حديث ابن أبى هالة صوابه (جميع بن عثمر) كما فى الميزان وتهذيب التهذيب فيكون عمير وعمرو هنا من وهم الرواة وكذلك الرجل التميمى هو (يزيد بن عثمر) لا عمرو ولا عميرة ويقول عنه العقيلى: لا يتابعه عليه الا من هو دونه أو مثله: وقال البخارى عن يزيد هذا فيه نظر ويقول العجلى عن (جميع بن عمر) لا بأس به وهو بمعنى التوثيق فيكون ابن حبان لم ينفرد بتوثيقه والله أعلم و

#### خاتمــة

وانا نشكر الأستاذ المؤلف على قيامه بهذا العمل النافع داعين له بالتوفيق لتأليف كثير من أمثاله من الكتب الممتعة • كما تتمنى لأصحاب مطبعة مصر التسديد في المضى على نشر الكتب النافعة على السيرة الأولى والمهيع الأسنى . والله سبحانه ولى الاجابة . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

في ١٧ ذي الحجة سنة ١٣٦٧

محد زاهد السكوثرى

#### ٣ \_ ترجمة الامام الترمذي:

هو أبو عيسى بن محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السليمى منسوب الى بنى سئليم « بالتصغير » قبيلة من عينلان كذا ذكر ابن عساكر ، وقال ابن السمعانى ابن شداد بدل ابن الضحاك ، قال هو البوغى نسبة الى « بوغ » قرية من قرى « ترمذ » على ستة فراسخ منها . كنيته أبو عيسى ، واسم جده ستورة بفتح فسكون ففتح ومعنى السورة الحدة . ويكره التسمية بأبى عيسى لما روى أن رجلا سمى أبا عيسى فقال النبى صلى الله عليه وسلم ان عيسى لا أب له ، لكن تحمل الكراهة على تسميته به ابتداء وأما ما اشتهر به فلا تكره كا يدل عليه اجماع العلماء ، والترمذى قال النووى فيه لغات ثلاثة أظهرها كسر التاء والميم نسبة لترمذ وهى بلدة قديمة على طرف نهر « بلخ » المسمى « جيحون » وهى من بلاد أفغانستان الآن . ولد سنة تسع ومائتين فيال ولد أكه ، وتوفى سنة تسع وسبعين ومائتين فيكون عمره سبعين سنة ، قيل ولد أكه ، وتوفى سنة تسع وسبعين ومائتين فيكون عمره سبعين سنة ،

وكان يضرب به المثل فى الحفظ قال المروزى قال الترمذى: كنت فى طريق مكة وكنت كتب جزءين من أحاديث شيخ لى فمر بنا ذلك الشيخ فذهبت اليه وأنا أظن أن الجزءين معى ولكنى حملت معى غيرهما ثم سألت الشيخ أن يسمع لى فأجابنى فأخذت الجزءين فاذا هما بياض فتحيرت فجعل الشيخ يقرأ فرأى البياض في يدى فقال لى أما تستحى فقصصت عليه القصة وقلت انى أحفظهما فقال اقرأ فقرأتهما على الولاء فما أخطأت فى حرف منهما فقال الشيخ ما مر بى مثلك قط:

كان رحمه الله أحد الأعمة الأعلام ، وحفاظ مشايخ الاسلام ، و « جامعه » دال على اتساع حفظه ، ووفور علمه فانه كاف للمجتهد ، وشاف للمقلد . وتقل عن الشيخ عبد الله الأنصارى أنه قال : قال المصنف رحمه الله كل ما فى كتابى هذا معمول به الا حديثين : حديث جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والمغرب والعشاء فى غير خوف ولا سفر ولا مطر ، وحديث اذا شرب الخمر فاجلدوه واذا شرب الثانية فاجلدوه واذا شرب فى الثالثة

والرابعة فاقتلوه: قال وقد عرضت كتابى هذا على علماء العراق وعلماء خراسان فكلهم قبلوه ورضوا به • وقال من كان كتابى هذا فى بيته فكأنما فى بيته نبى ينطق: وللمصنف مؤلفات بديعة غير « الجامع » •

والمصنف تلميذ أبى عبد الله محمد بن اسماعيل «البخارى» وشاركه فى بعض شيوخه ، مثل قتيبة بن سعيد ، وعلى بن حجر ، وابن بشار ، والدارمى ونظرائهم ، وذكر السيد الشريف فى « التذكرة » أن الترمذى قال : سمع منى محمد بن اسماعيل البخارى حديث عطية عن أبى سعيد الخدرى ، فيكون كل منهما شيخا للآخر ، وروى عنه « مسلم » أيضا حديثا واحدا ، فيكون كل منهما أيضا شيخا للآخر ،

## المختصر في الشمائل المحمدية

### لألى عيسى النرمذى

بسم الله الرحمن الرحيم : الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطنى . قال الشيخ الحافظ أبو عيسى الترمذي :

قوله ( بسم الله الرحمن الرحيم ) أى أؤلف أو أبتدىء مستعينا بمسمى اسم الله المنعم بجلائل النعم وبدقائقها ؛ فالباء للاستعانة لكن على وجه النبرك • والمعنى أجعله بداية أتبرك بها . قال الجنو يني الأقرب جعل الباء للتعدية ، لأن الابتداء لم يتعد الى الاسم الا بالباء • وينبغى لكل شارع فى فن أن يتكلم على البسملة بطرف مما يناسب ذلك الفن • فعملا بتلك السنة تتكلم عنها بنبذة تتعلق بفضلها باعتبار الفن المشروع فيه فنقول : انه قد جاء في فضلها أحاديث كثيرة ، وآثار كبيرة ، منها ما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما ، قال : « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقـول خير من يمشى على الأرض المعلمون فانهم كلما خِلق الدين جـددوه ؛ اعطوهم ولا تستأجروهم فان المعلم اذا قال للصبى قل بسم الله الرحمن الرحيم فقالها كتب الله براءة للصبي وبراءة للمعلم وبراءة لوالديه من النار » • ومنها ما روى عن أبى هريرة رضى الله عنه : « أنه التقى شيطان المؤمن وشيطان الكافر فاذا شيطان الكافر سمين دهين لابس واذا شيطان المؤمن مهزول أشمعت عار فقال شيطان الكافر لشيطان المؤمن مالك على هذه الحالة فقال آما مع رجل اذا أكل سمى فأظل جائعـا واذا شرب سمى فأظل عطشـان واذا دهن سمى فأظل شـعثا واذا لبس سمى فأظل عاريا فقال شيطان الكافر أنا مع رجل لا يفعــل شيئا مما ذكرت فأنا أشاركه فى طعامه وشرابه ودهنه وملبسه » . ومنها ما روى عن ابن مسعود رضي الله عنه ، قال : « من أراد أن ينجيه الله من الزبانية التسعة عشر فليقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فان بسم الله الرحمن الرحيم تسعة عشر مرفا وخزنة جهنم تسعة عشر ، كما قال تعالى: «عليها تسعة عشر » ، فيجعل الله بكل حرف منها جنة (۱) من كل أحد منهم ولم يسلطهم عليه ببركة بسم الله الرحمن الرحيم » ، ومنها ما روى عن على كرم الله وجهه: «ما من مؤمن يقرؤها الاسبَّحت معه الجبال غير أنه لايسمع ذلك» ، ومنها ماروى عنأبى هريرة رضى الله عنه ، أنه عليه الصلاة والسلام قال: «يا أبا هريرة اذا توضأت فقل بسم الله الرحمن الرحيم فان حفظتك يكتبون لك الحسنات حتى تفرغ واذا غشيت أهلك فقل بسم الله الرحمن الرحيم فان حصل لك فان حفظتك يكتبون لك الحسنات حتى تغتسل من الجنابة فان حصل لك من تلك الموقعة ولد كتب لك حسنات بعدد أنفاس الولد وبعدد أنفاس من تلك الموقعة ولد كتب لك حسنات بعدد أنفاس الولد وبعدد أنفاس الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم يكتب لك الحسنات بعدد كل خطوة واذا ركبت السفينة فقل بسم الله والحمد لله يكتب لك الحسنات عتى تخرج منها » ،

وحكى أن بشرا الحافى كان مارا فى الطريق فرأى قرطاسا مكتوبا عليه بسم الله الرحمن الرحيم قال فطار اليه قلبى ، وتبلبل عليه للبيّى ، فتناولت المكتوب ، وظهر المحبوب ، وكنت أملك درهمين ، فاشتريت بهما طيبا وطيبت القرطاس وحجبته عن العيون وغيبته ، فهتف بى هاتف : يا بشر ، طيبت اسمى ، وعزتى وجلالى لأطيبن اسمك فى الدنيا والآخرة .

وقد تؤاتر عن صدر النبوة: «كل أمر ذى بال لا يُبنداً فيه ببسم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع » وفى رواية بحمد الله بدل بسم الله الرحمن الرحيم وفى رواية فهو أجذم • والمعنى على كل أنه ناقص وقليل البركة فهو ان تم حسا لا يتم معنى •

( فائدة ) قال سيدى ابن عراق فى كتابه « الصراط المستقيم فى خواص بسم الله الرحمن الرحيم » : ان من كتب فى ورقة فى أول يوم من المحرم البسملة

<sup>(</sup>١) جنة : أي وقاية ٠

مائة وثلاث عشرة مرة وحملها ، لم ينله ولا أهل بيته مكروه مدة عمره • ومن كتب « الرحمن » خمسين مرة وحملها، ودخل بها على سلطان جائر، أو حاكم ظالم ، أمن من شره •

قوله « الحمد لله » أى الوصف بالجيل على الجيل الاختيارى ولو حكما ، على جهـة التعظيم مستحق لله ، فحمد غيره كالعارية(١) اذ الكل منه واليه ،

قوله « وسلام على عباده الذين اصطفى »: اختار المصنف من صيغ الحمد والسلام ما علمه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: « قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى » وهو مطلع بديع ، قد رصع بالاقتباس أبدع ترصيع ، والاقتباس أن تأخذ شيئًا من القرءان ، أو من الحديث ، أو من كلام من يوثق بعربيته ، لا على وجه أنه منه ، وهو جائز على الصحيح ، الا ان كان قبيحا . وقوله وسلام بالتنوين ، اما للتعظيم كما في قوله تعالى « هدى للمتقين » : أي سلام عظيم يبلغ في ارتفاع الشأن مبلغا جسيا ؛ واما للتعميم كما فى قولهم : تمرة خير من جرادة - أى كل تمرة خير من كل جرادة • وانما عرف الحمد ونكر السلام اقتداء بالقرءان الكريم ، وايذانا بأنه لا نسبة بين الحضرة العلية ، وبين العباد ، لأن هؤلاء مهما بلغوا أعلى الرتب ، وأعظم القرب ، لا يزالون عاجزين عجزا بشريا ، ومفتقرين افتقارا ذاتيا . واعترض على المصنف بأنه أفرد السلام عن الصلاة على النبي ، وهو مكروه كعكسه ، والأسلم أن يرد بأن المصنف نمن لم يثبت عنده كراهة الأفراد . وقال ابن حجر العسقلاني: لم أقف على دليل يقتضى الكراهة • وقال الجزرى في « مفتاح الحصن » : لا أعلم أحدا نص على الكراهة . والمصنف قد زين كتابه بتكرار الصلاة والسلام ، كلما ذكر خير الأنام ، وأنما اكتفى في المقام بالسلام ، اقتداء بنص القرءان . واعترض بعضهم أنه كان الواجب على المصنف ان يتشهد ، لخبر أبي داود : « كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء » ، وأجيب بأنه تشهد لفظا ، وأسقطه خطا اختصارا . وقوله « على عباده الذين اصطفى » أى الذين اختارهم . ولوحظ على المصنف أنه سلم على غير الأنبياء ، وهو لا يطلب الا تبعا ، والجواب أنه أراد بالعباد الذين اصطفاهم الله الأنبياء

<sup>(</sup>١) العارية : الشيء المستعار والذي ليس ملكا ٠

عند الأكثر؛ وقال « القارى » : هم الرسل من الملائكة ومن الناس وسائر الأنبياء وجميع أتباعهم ، حتى العلماء والأولياء والأصفياء ٠

قوله (قال) التعبير بالماضى يدل على أن الخطبة متأخرة عن التأليف، ويحتمل أنه أوقع الماضى موقع المستقبل لقوة رجائه أو تفاؤلا بحصوله. ولم يقدم ذلك على البسملة والحمدلة والسلام أداء لحقها فى التقديم، ويحتمل احتالا قريبا أن يكون فى نسخة المصنف قال أبو عيسى ... النح وزيادة الشيخ من تلاميذه اجلالا وتعظيا له.

قوله (الشيخ) وأصله من طعن فى السن ثم عبروا به عن كل أستاذ كامل ولو كان شابا لأن شأن الشيخ أن تكثر معارفه وتجاربه والمدار فى التحديث على تأهل المحدث للرواية لا على سنه فقد حدث البخارى وما فى وجهه شعرة ، وحدث مالك وهو ابن سبع عشرة سنة ، وحدث الشافعى وهو فى حداثة السن وبالجلة فتسمية المصنف بالشيخ لما حوى من كثرة المعاراف المقتضية للاقتداء به لا لكبر سنه كا زعم الفاضل العصام .

قوله (الحافظ) والحافظ أحد مراتب خمسة لأهل الحديث: أولها الطالب وهو المبتدى ، وثانيها المحدث وهو من تحمل روايت واعتنى بدرايته ، وثالثها الحافظ وهو من حفظ مائة الف حديث متنا واسنادا ، ورابعها الحجة وهو من حفظ ثلثمائة ألف حديث متنا واسنادا ، وخامسها الحاكم وهو من أحاط بجميع الأحاديث ، رواه المطرزى ، وأخرج ابن أبى حاتم فى كتاب « الجرح والتعديل » عن الزهرى « لا يولد الحافظ الا فى كل أربعين سنة » ولعل ذلك كان فى الزمن السالف أما فى زماننا هذا فيقول شيخنا البيجورى : انه عدم فيه الحافظ ، وعلم مما قرره بناء أنه عدم فيه الحاكم والحجة طبعا اه ،

والحافظ المراد هنا هو للحديث وان لم يكن حافظا للقرءان لأن ذلك ليس مرادا هنا .

قوله (أبو عيسى الترمذي) تقدم في ترجمة المصنف.

## ( باب ماجاء في خَلق رسول الله صلى الله عليه وسلم )

كذا فى أكثر النسخ ، وفى نسخ وعليها شرح جمع منهم الجلال السيوطى - باب صفة النبى صلى الله عليه وسلم - ، والأولى التسمية الأولى لأن وضع الباب ليس للصفة بل لبيان ما جاء من الأحاديث التى تعلم بها الصفة ، والمعنى باب الأحاديث التى وردت فى خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والباب لفة ما يتوصل منه الى المقصود ، واصطلاحا الألفاظ المخصوصة باعتبار دلالتها على المعانى المقصودة لأنه يوصل الى المقصود .

وتعريف علم الحديث رواية ؛ أنه علم يشتمل على نقل ما أضيف الى النبى صلى الله عليه وسلم أو الى صحابى أو الى من دونه من التابعين قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة ؛ وموضوعه ذات النبى صلى الله عليه وسلم من حيث أنه نبى لا من حيث أنه انسان مثلا ؛ وواضعه أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم تصدوا لضبط أقواله وأفعاله وتقريراته وصفته وهمه وعزمه وسكوته ؛ وغايته الفوز بسعادة الدارين ؛ ومسائله قضاياه التى تذكر فيه ضمنا كقولك قال النبى صلى الله عليه وسلم « انما الأعمال بالنيات » فانه متضمن لقضية قائلة انما الأعمال بالنيات من أقواله صلى الله عليه وسلم ؛ واسمه علم الحديث رواية ؛ ونسبته أنه من العلوم الشرعية وهي الفقه والحديث والتفسير ؛ وشرفه أنله فضلاعظيما من حيث انه يعرف كيفية الاقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم ؛ واستمداده من أقوال النبى صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وصفته وهمه وعزمه وسكوته .

وأما علم الحديث دراية وهو المراد عند الاطلاق والمعروف بعلم مصطلح الصديث ، فهو علم يعرف به حال الراوى والمروى من حيث القبول والرد وما يتبع ذلك ، وموضوعه الراوى والمروى من الحيثية المذكورة ، وغايته معرفة ما يقبل وما يرد من ذلك ، ومسائله ما يذكر فى كتبه من المقاصد كقولك حديث صحيح يقبل ، وواضعه ابن شهاب الزهرى فى خلافة عمر بن عبد العزيز بأمره بعد فناء العلماء العارفين بجمعه مخافة ضياع الحديث ، واسمه علم الحديث دراية ، وكذلك بقية المبادىء العشرة التى تقدم ذكرها فى علم الحديث رواية ، مراية ، وكذلك بقية المبادىء العشرة التى تقدم ذكرها فى علم الحديث رواية ،

والخلق بفتح فسكون يقال فى الهيئات والصور المدركة بالبصر كالبياض والطول أى هو الصورة الظاهرة وأما الخلق بضمتين فهو الصورة الباطنة التى تدرك بالبصيرة كالحلم والعلم وشدة التواضع وقد قدم المصنف الكلام على الأوصاف الظاهرة على الأوصاف الباطنة مع أنها أشرف ولأن الصفات الظاهرة أول ما يدرك ولأنها كالدليل على الباطنة فان الظاهر عنوان الباطن ورعاية للترقى بانتقاله من غير الأشرف الى الأشرف وللترتيب الوجودى وقد سمى المصنف كتابه «بالشمائل» وقد وهم بعض الشراح فجعلها بالياء ولكن ذلك يخالف قواعد اللغة .

«أُخْبَرَنَا أَبِي عَبْدِ الرَّهُمْنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى النهِ عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى النهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَيْسَ بِالطَّو يل الْبَائِنِ وَلَا بِالْقَصِيرِ ، وَلَا بِالأَيْمَضِ الْأَمْهُتَى ، وَلَا بِالاَ دَمِ ، وَلَا بِالْجُعَدِ الْقَطِط ، وَلَا بِالسَّبِط ، بَعْمَهُ اللهُ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَاقَامَ عِلَى رَأْسِ مِنْ مَنْ وَلَا بِالسَّبِط ، بَعْمَهُ اللهُ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً عَشْرَ سِنِينَ ، و بِالْمَدينَة عَشْرُونَ عَنْ رَأْسِهِ عِشْرُونَ مَنْ وَلَا بِاللهِ عِشْرُونَ مَنْ مَنْ اللهُ عَلَى رَأْسِ مِنَا مَا مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللهُ عَلَى رَأْسِهِ عِشْرُونَ مَنْ مَنْ اللهُ عَلَى رَأْسِ مِنْ اللهِ عَشْرُونَ مَنْ اللهُ عَلَى رَأْسِ مِنْ أَنْ اللهُ عَلَى رَأْسِ مِنْ اللهِ عَشْرُونَ مَنْ اللهُ عَلَى رَأْسِ مِنْ أَنْ اللهُ عَلَى رَأْسِ مِنْ أَنْ اللهُ عَلَى مَا مَا مَا عَلَى مَا مَا مَا عَلَى مَا مَا عَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ عِشْرُونَ مَنْ اللهُ عَلَى رَأْسِ مِنْ اللهُ عَلَى رَأْسِ مِنْ اللهُ عَلَى مَا مُنْ مَا عَلَى مَا مُنْ اللهُ عَلَى مَا مُنْ اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَا مُنْ اللهُ عَلَى مَاللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى مَا مُنْ اللهُ عَلَى مَا مُنْ اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَا اللهُ اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَا اللهُ اللهُ عَلَى مَا اللهُ اللهُ

قوله (أخبرنا) كذا فى بعض النسخ وفى بعضها حدثنا وقد يقولون أنبأنا ، والمعنى فى الثلاثة واحد عند جمع منهم البخارى كما يشير اليه صنيعه فى كتاب العلم وغيره فلا خلاف بينها عند أهل العلم بالنسبة للغة ، وأما بالنسبة للاصطلاح ففيه خلاف ، فمنهم من وافق أهل اللغة ، ومنهم من خص التحديث بما يقرؤه الشيخ والتلميذ يسمع منه ، والاخبار بما يقرؤه التلميذ والشيخ يسمع ، والأنباء بالاجازة التى يشافه بها الشيخ من يجيزه من تلاميذه ، والصحيح ترجيح الساع من لفظ الشيخ فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على الصحابة وهم يسمعون منه ، وكذلك كانوا يؤدون الى التابعين وأتباعهم ،

لكن هذا ظاهر فى المتقدمين ، لأنه كان لهم قابلية تامة بحيث انهم كانوا يأخذون الحديث بمجرد سماعه أخذا كاملا ، بخلاف المتأخرين اذ هم لقلة استعدادهم وبطء ادراكهم فقراءتهم على الشيخ أقوى لأنهم اذا أخطأوا بين لهم الشيخ موضع خطئهم .

قوله ( أبو رجاء قتيبة بن سعيد ) اسمه قتيبة بن سعيد وكنيته أبو رجاء ويقال له البغلاني نسبة الى « بغلان » قرية من قرى « بلخ » وهو من شيوخ البخارى • وثقه الجميع ، أخذ عن مالك والنسائي وشريك وطبقتهم • وروى عنه الجماعة الا ابن ماجة • وكان مأمونا حافظا صاحب سنن • مات سنة أربعين ومائتين •

قوله (عن مالك بن أنس) وهو الامام مالك أحد الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم ، وامام دار الهجرة ، وحجة الله فى أرضه بعد التابعين روى عنه الترمذى حديثا مرفوعا «يوشك أن يضرب الناس آباط الابل فى طلب العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة » ، حمله السفيانان وغيرهما على مالك ، قال البخارى أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر فانها سلسلة الذهب ، ومكث الامام مالك فى بطن أمه ثلاث سنين ، مناقبه كثيرة مشهورة أفردت لها التآليف ، مات سنة تسع وسبعين ومائة ،

قوله (عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن) لقبه واسمه فروج بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة ، كان حافظا فقيها بصيرا بالرأى ، ولهذا يعرف بربيعة الرأى ، قال مالك عنه : ذهبت حلاوة الفقه عن المدينة بموته : قال السيوطى فى «الأنساب» مات سنة ست وثلاثين ومائة ،

قوله (عن أنس بن مالك) خادم المصطفى صلى الله عليه وسلم خدمه فى أول الهجرة وعمره عشر سنين ومكث فى خدمته عشر سنين ، وجاوز المائة ، وقد دعا له النبى صلى الله عليه وسلم حين قالت أمه يارسول الله ان أنسا غلام كيس فادع له فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم أكثر ماله وولده وبارك فيه: قال ابن عساكر مات له فى طاعون « الجارف » ثمانون وقال أنس فلقد دفنت من صلبى مائة وخمسة وعشرين ذكورا الا بنتين ، وان أرضى لتشر فى العام مرتين ٠

ذكر ابن سعد أنه شهد بدرا • له ألف ومائتا حديث وستة وثمانون حديثا ، اتفق الشيخان على مائة وثمانية وستين وانفرد البخارى بثلاثة وثمانين ومسلم بأحد وسبعين روى عن طائفة من الصحابة وروى عنه بنوه موسى والنضر وأبو بكر والحسن البصرى وثابت البناني وسليمان التيمي وخلق لا يحصون قال العجلي كان به وضح • مات سنة تسعين أو بعدها وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة •

### قوله (أنه سمعه يقول) أى أن ربيعة قد سمع أنسا .

قوله (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن) كان لا تفيد التكرار مطلقا ؛ كما نقله بعض المحققين في شرح « مسلم » وقال ابن الحاجب تفيده ، وليس المراد أنها تفيده مطلقا بل في مقام يقبله لا كما هنا ، والمعنى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طويل طولا بائنا ، وغير قصير ، لا بين الصبيان ولا بين الكهول ولا بين الشيوخ ، وقوله ليس بالطويل البائن اما من بان يبين اذا ظهر ، وعليه يكون بمعنى الظاهر طوله ، واما من بان يبون بونا اذا بعد ، وعليه يكون المعنى البعيد عن حد الاعتدال ، ويصح أن يكون من البين وهو القطع لأن من رأى فاحش الطول تصور أن كلا من أعضائه مبان عن الآخر ، والمراد أنه لم يكن فاحش الطول تصور أن كلا من أعضائه مبان عن ماشي الطوال ساواهم ، وان جالسهم كانت كتفه أعلى من جميعهم ، وهذا العلو الحسى اشارة الى العلو المعنوى لما كان لا يساويه أحد في رتب الكمال بل هو فيها فوق الجميع حسا ومعنى ،

قوله (ولا بالقصير) عطف على قوله بالطويل ولا زائده لتأكيد النفى ؛ وانما وصف المصنف الطويل بالبائن ولم يصف القصير بمقابله ، لأنه صلى الله عليه وسلم كان الى الطول أقرب كما رواه البيهقى ، ويؤيده خبر ابن أبى هالة كان أطول من المربوع وأقصر من المشذب ، وهو الموافق للخبر لم يكن بالطويل الممغط ؛ وهذا لا ينافى وصفه بالربعة بفتح الراء وهو المتوسط بين الطويل والقصير ، لأن من وصفه بالربعة أراد الأمر التقريبي ولم يرد التحديد .

قوله ( ولا بالأبيض الأمهق ) النفي منصب على القيد • والأمهق الشديد

البياض الخالى من الحمرة والنور كالجص والبرص ؛ والمراد أن بياضه صلى الله عليه وسلم كان نيرا مشربا بحمرة وهو خبر « مسلم » عن أنس رضى الله عنه وخبر المصنف عن هند — كان أزهر اللون — أى أبيض يعلوه اشراق ولمعان ، وأشرف الألوان البياض المشرب بحمرة أو بصفرة ذهبية ؛ أما الأول فظاهر حسنه ، وأما الثاني فلأنه لون أهل الجنة ، فجمع الله سبحانه وتعالى للمصطفى بين الأشرفين ، ولم يكن لونه في الدنيا كلونه في الآخرة لئلا يفوته أحد الحسنيين ،

قوله ( ولا بالآدم ) والآدم الشديد الأدمة بضم الهمزة وهي السمرة والمنفى هو شدة السمرة ، فلا ينافى اثباتها في الخبر الآتي ، لكن السمرة بمعنى الحمرة ، لأن العرب تطلق على كل من كان كذلك أسمر ، وأجمع الصحابة رضوان الله عليهم على أن بياض النبي صلى الله عليه وسلم كان بياضا مشربا بحمرة ، وجمع بعضهم أن السمرة كانت بالنسبة لما برز للشمس كالوجه والعنق ، والبياض كان بالنسبة لما تحت الثياب ورد هذا الجمع ،

(فائدة) قال أئمتنا: يكفر من قال كان النبى أسود: لأن وصفه بغير صفته فى قوة نفيه فيكون تكذيبا به • ومنه يؤخذ أن كل صفة علم ثبوتها له بالتواتر كان نفيها كفرا ؛ وقال بعضهم لابد فى الكفر من أن يصفه بصفة تشعر بنقص كانسواد لأنه لون مفضول فيه •

قوله (ولا بالجعد القطط ، ولا بالسبط ) هذا وصف له صلى الله عليه وسلم من حيث شعره ؛ والجعد بفتح الجيم وسكون العين من الجعودة وهى أن يكون بالشعر التواء وانقباض أى تثن • والقطط بفتح القاف وكسر الطاء الأولى ويجوز فتحها هو شديد الجعودة ، والسبط بفتح السين وتشديدها وكسر الباء أو فتحها أو سكونها وهو الشعر المسترسل ، أى السهل الذى لا التواء فيه • وفى « التهذيب » الجعد القطط هو شعر الزنج والسودان ، والمراد أن شعره صلى الله عليه وسلم ليس نهاية فى الجعودة ولا فى السبوطة بل كان وسطا بينهما • وقال الزمخشرى الغالب على العرب جعودة الشعر وعلى العجم سبوطته أى استرساله • وقد جمع الله لرسوله الشمائل ، وجمع فيه ما تفرق فى غيره من

المحاسن ، ويؤيد ذلك ماصيح عن أنس رضى الله عنه «كان شعره بين شعرين لا رجل سبط ولا جعد قطط » •

قوله (بعثه الله على رأس أربعين سنة) اشارة الى وقت بعثته صلى الله عليه وسلم ؛ أى بعثة النبوة بعد استكمال أربعين سنة ؛ ويؤيد ذلك خبر البخارى وغيره — أنزلت النبوة وهو ابن أربعين سنة — وابتدىء صلى الله عليه وسلم بالرؤيا الصادقة فكان لا يرى رؤيا الا جاءت كفلق الصبح ، وأما بعثة الرسالة وهى ارساله صلى الله عليه وسلم الى الخلق لتبليغ الرسالة فكانت هذه بعد تلك بثلاث سنين كما سيأتى ، قال الطيبى الرأس آخر السنة كقولهم رأس الآية أى آخرها ، وسمى آخر السنة رأسا باعتبار أنه مبدأ مثله من عقد آخر ، ومعظم أهل السير والتواريخ على أنه صلى الله عليه وسلم بعث بعد استكمال الأربعين أهل السير والتواريخ على أنه صلى الله عليه وسلم بعث بعد استكمال الأربعين ولادته فلا اشكال ، وأما على المشهور عند الجمهور من أنه بعث فى شهر رمضان فيكون له حين بعث أربعون سنة ونصف أو تسعة وثلاثون ونصف ، فمن قال أبعون ألغى الكسر أو جبر ،

قوله ( فأقام بمكة عشر سنين ) وفى رواية ثلاث عشرة سنة ، وجمع بين الروايتين بأن الأولى محمولة على أنه أقام بها عشر سنين رسولا فلا ينافى أنه أقام بمكة ثلاث سنين نبيا ، وهذه هى مدة فترة الوحى ، وهذا ظاهر على القول أن النبوة متقدمة على الرسالة ، أما على القول بأنهما متقارنان فاما أن يقال ان راوى العشر ألغى الكسر ، أو يقال بترجيح رواية الثلاثة عشر ، واستدل على القول بأنهما متقارنان بأنه قد ثبت أنه كان فى زمن فتور الوحى يدعو الناس سرا الى الاسلام كما جاء فى « الهدى » •

قوله (وبالمدينة عشر سنين) أى بعد الهجرة ، فانه صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة ومعه أبو بكر رضى الله عنه يوم الخميس فو صلا الى غار «ثور» فأقاما فيه ثلاث ليال بأيامها وخرجا منه ليلة الاثنين مهاجرين الى المدينة فقدماها يوم الاثنين لاثنتى عشرة خلت من شهر ربيع الأول كما فى « الروضة » •

( فائدة ) أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عليا بالهجرة وأمره أن يبيت على

فراشه ويتغطى ببرده ليوهم المشركين ، وليرد الودائع التي كانت عنده الى أهلها ، وتذكر كتب السيرة أنعدد هذه الودائع كان كثيرا سواء للمسلمين أو للمشركين، لأنه صلى الله عليه وسلم كان عند أهل مكة جميعا يلقب بالأمين ووجود الودائع الكثيرة عنده يدل على أن هذا اللقب كان قولا وفعلا .

وأمر صلى الله عليه وسلم بالتأريخ الاسلامي من حين الهجرة ؛ فكان عمر رضى الله عنه أول من أرخ بها على ما قيل وجعلها من المحرم •

قوله (وتوفاه الله) وفى رواية فتوفاه الله ، أى قبض روحه ، وسيأتى بيان ذلك مفصلا فيما بعد فى بابه .

قوله (على رأس ستين سنة) وهذا يقتضى أن تكون سنه ستين سنة ، والمرجح أنه ثلاث وستون وقيل خمس وستون ، وجمع بأن راوى الأخير عد سنتى المولد والوفاة ، ومن روى ثلاثا وستين لم يعدهما ، ومن روى الستين المعمر .

[تنبيهان]: (الأول) علم مما تقدم أن نبوته صلى الله عليه وسلم كانت بعد أربعين سنة من ولادته ، وأنها متقدمة على رسالته بثلاث سنين ، فكان فى آية (اقتراً) نبوته ، وفى آية (قتم فأنذ ر ) رسالته ، وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم «كنت نبيا وآدم بين الر و والجسد » وهو يقتضى وصفه بالنبوة قبل وجود ذاته ، ولا منافاة بين هذه الرواية وبين بعثه بمكة بعد الأربعين فان الأولى كانت فى عالم الأرواح والغيب ، والثانية كانت فى عالم الأجساد والشهادة ،

(الثانى) قد تبع النبى صلى الله عليه وسلم مع قلة سنى بعثته عدد كثير من الصحابة وغيرهم ، قال العلماء بأنه صلى الله عليه وسلم توفى عن مائة ألف وأربعة عشر ألفا ، كلهم رأوه ورووا عنه مع قصر أعمارهم ، ووقف معه بعرفة فى حجة الوداع مائة ألف وعشرون ألفا والله يعلم عدد من لم يقف معه ، ونوح عليه السلام مع طول مكثه فى قومه لم يؤمن معه الا قليل ، ومع أن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أقصر الأمم أعمارا فانها أكثرهم أجورا ، وقدغزا النبى صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة سبعا وعشرين غزوة ، أما بعوثه وسراياه فتزيد عن الستين ،

قوله (وليس فى رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء) الجلة حال من مفعول توفاه ؛ وأخرج ابن سعد باسناد صحيح عن ثابت بن أنس قال: «ما كان فى رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته الا سبع عشرة ، أو ثمان عشرة شعرة بيضاء » • وللمصنف عنه «ما عددت فى رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته الا أربع عشرة شعرة بيضاء » • وأما ما جاء فى رواية نفى الشيب فالمراد به نفى كثرته ، لا أصله ، ومن ثم صح عن أنس « ولم يشنه الله بالشيب » ؛ ولذلك لما بدأ الشيب بالظهور قال له الصحابة أو بعضهم: نراك يا رسول الله قد شبت ، فقال صلى الله عليه وسلم « شيبتنى هو د وأخواتها » ، وعلى هذا فان ظهور الشيب كان لعارض ؛ وقد ورد أن الشيب وقار ونور ، ومن شاب شيبة فى الاسلام كانت له نورا يوم القيامة • وحكمة قلة شيبه صلى الله عليه وسلم مع ما جاء فى فضل الشيب استبقاء نضارته وشبابه ورونقه فى وقت قدر فيه للاسلام أن ينتشر ، ولحروبه أن تكثر وتتسع ، ولفتوة الدين أن تظهر وتعلو ؛ وجدير بمحور هذه الحركة المباركة الميمونة أن يكون مظهرا دائما وتعلو ؛ وجدير بمحور هذه الحركة المباركة الميمونة أن يكون مظهرا دائما للقوة ونضارة الشباب ، والشيب ينافيه الا ما كان عن سبب •

« حَدَّنَنَا مُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصِرِيُ حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ عَنْ مُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبْعَةً لَيْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَبْعَةً لَيْسَ بِالطَّوْلِ الْ وَلَا بِالْقَصِيرِ ، حَسَنَ الْجُسْمِ ، وَكَانَ شَعْرُهُ لَيْسَ رَبْعَةً لَيْسَ بِالطَّوْلِ اللَّهُ فِن ، إِذَا مَشَى يَشَكَفًا " .

قوله (حدثنا حميد بن مسعدة البصرى) وحميد بالتصغير من حامد ، ومسعدة بفتح الميم وسكون السين وفتح العين روى له الجماعة الا البخارى . والبصرى نسبة الى البصرة مثلث الباء والفتح أفصح ولم يسمع الضم في النسبة . مات سنة أربع وأربعين ومائتين .

قوله (حدثنا عبد الوهاب الثقفى) أبو محمد أحد أشراف البصرة ، ثقة جليل • روى عنه الشافعى وأحمد بن حنبل وابن راهويه ، وخرج له الجماعة لكنه اختلط قبل موته بثلاث سنين • مات سنة أربع وتسعين ومائة •

قوله (عن حميد) هذا غير السابق واشتهر بالطويل وكان قصيرا ، وانما اشتهر به لطول فى يديه ، وقيل كان له جار قصير يدعى حميد القصير فلقب بالطويل تمييزا له • مات وهو قائم يصلى سنة ثلاث وأربعين ومائة ، وكان حجة ثقة خرج له الجماعة ، ومن تركه فانما تركه لدخوله فى عمل السلطان • قوله (عن أنس بن مالك) تقدم فى الحديث السابق •

قوله (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة) بفتح أوله وسكون ثانيه وقد يفتح ، وفتح العين ؛ ومن وصفه بالربعة فانما أراد التقريب لا التحديد ، فلا ينافى أنه كان يضرب الى الطول كما فى خبر هند بن أبى هالة «كان أطول من المربوع وأقصر من المشذب » ؛ ومعنى الربعة المتوسط بين الطويل والقصير ولا بالقصير وفى بعض النسخ وليس بالطويل ولا بالقصير وهو تفسير لقوله ربعة ؛ والمراد ليس بالطويل البائن، ولا بالقصير المتردد ، فلا ينافى أنه أطول من المربوع كما فى رواية أبى هريرة « وكان ربعة الى الطول أقرب » •

قوله (حسن الجسم) أى جميله لونا ونعومة واعتدالا فى الطول واللحم ، فهو معتدل الخلق متناسب الأعضاء ٠

قوله ( وكان شعره ليس بجعد ولا سبط ) والمراد أن شعره صلى الله عليه وسلم ليس شديد الجعودة أى الالتواء ، ولا شديد السبوطة أى الاسترسال ، بل كان بين الاثنين كما تقدم القول ، وعن أنس رضى الله عنه «أنه كان شعرهبين شعرين لا رجل سبط ولا جعد قطط» بل كان وسطا بينهما، قوله ( أسمر اللون ) وفى رواية أزهر اللون ، والمراد بالسمرة التحمرة التى تخالط البياض ، لا الأدمة التى هى شدة السمرة ، والعرب تطلق على من كان كذلك أسمر ، ويؤيده رواية البيهقى عن أنس «كان أبيض بياضه الى السمرة» قاله ابن حجر ،

قوله ( اذا مشى يتكفأ ) وفى بعض النسخ يتوكأ • ويتكفأ بتشديد الفاء وفتحها معناه أن يميل الى سنن المشى وهو ما بين يديه كالسفينة فى جريها • وقال بعضهم أنه بمعنى يسرع فى مشيته كأنه يميل يمنة ويسرة • وما ذكر من كيفية مشيه صلى الله عليه وسلم بيان لأن مشيته مشية أهل العزم والهمة وهى

أعدل المشيات ، وكثير من الناس يمشى كأنه قطعة واحدة كأنه خشبة محمولة، وكثير من الناس يمشى مشية الجمل الأهوج وهو علامة خفة العقل •

« حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ يَعْنِي الْعَبْدِيَّ حَدَّامَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّانَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّانَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّانَا مُعَمِّدُ عَنْ أَبِي إِسْجِنْ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءِ بْنَ عَازِبِ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم رَجُلاً مَنْ بُوعًا ، بعيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْ كَبَيْنِ ، عَظِيمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم رَجُلاً مَنْ بُوعًا ، بعيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْ كَبَيْنِ ، عَظِيمَ الْجُمَّةِ إِلَى شَحْمَةِ أَذُنْهُ مِ ، عَلَيْهِ مِكَانَةُ حَرَاء ، مَا رأيْتُ شَيْئًا قَطْ أَحْسَنَ مِنْهُ » .

قوله (حدثنا محمد بن بشار يعنى العبدى ) أى المعروف ببندار بضم الموحدة وسكون النون وفتح الدال ، ومعناه بالعربية سوق العلم ، قال الحافظ بن حجر: هو شيخ الأئمة الستة ، وقال أبو داود: كتبت عنه خمسين ألف حديث ، واتفقوا على توثيقه وهو أحد المشاهير الثقات ، وقوله يعنى العبدى نسبة الى «عبد قيس» قبيلة من «ربيعة» ، والظاهر أن يعنى العبدى ليس من كلام المصنف بل من كلام بعض تلامذته والا لقال من أول وهلة محمد بن بشار العبدى ولا يحتاج الى قوله يعنى ،

قوله (حدثنا محمد بن جعفر) أى الملقب بغندر بضم الغين وسكون النون وفتح الدال أو ضمها ، ومعناه فى اللغة محرك الشر ، لقبه بذلك ابن جريج • كان يصوم يوما ويفطر يوما ، واعتمده الأئمة كلهم • مات سنة ثلاث وسعين ومائة •

قوله (حدثنا شعبة) بضم الشين وسكون العين وفتح الموحدة أى ابن الحجاج بن بسطام الحافظ • قال عنه بعضهم أمير المؤمنين فى الحديث ، وقال عنه الشافعى لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق • خرج له الجماعة • مات سنة ستين ومائة •

قوله (عن أبى اسحق ) أى عمرو بن عبد الله السبيعى نسبة الى « سبيع » بطن من « همدان » • وأبو اسحق غيره من المحدثين كثير ولكن الأول هو الذى أراده المصنف ، وهو أحد الأعلام تابعى كبير مكثر له نحو ثلثمائة شبيخ ، عابد

كان صواما قواما ، غزا مرات فى سبيل الله ، مات سنة سبع أو تسع وعشرين ومائة ، قوله (قال سمعت البراء بن عازب يقول) أى أن الذى سمع هو أبو اسحق ، والبراء بفتح الموحدة والراء ومدها كنيته أبو عمارة ، ولد عام ولادة ابن عمر ، وأول مشهد شهده الخندق وهو صحابى ابن صحابى ،

قوله (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا) ورجلا بضم الجيم الذكر البالغ ، وعلى هذا فالمعنى أنه كامل الرجولة ، وفيه أنه لا يليق بصحابى أن يصفه بذلك ، ولم يسمع من أحد منهم وصفه بذلك ؛ فالأحسن كما قاله بعضهم ، أن المراد وصف شعره بالرجولة وهى التكسر القليل وحينئذ يكون بضم الجيم وفتحها وكسرها وسكونها قاله «المناوى » ، وقوله مربوعا أى بمعنى الربعة وقد علمت أنه تقريبي لا تحديدى ، فلا ينافى أنه يضرب الى الطول ،

قوله ( بعيد ما بين المنكبين ) والمنكب هو مجمع العضد والكتف ؛ والمراد بكونه بعيد ما بين المنكبين أنه عريض أعلى الظهر ، وهذا يستلزم عرض الصدر أيضا • ومن ثم وقع عند ابن سعد رحب الصدر ، وذلك علامة النجابة والقوة والجلالة ، ولا ينافى التناسب بين الأعضاء •

قوله (عظيم الجمة الى شحمة أذنيه) أى كثيفها • والجمة بضم الجيم وتشديد الميم وفتحها ما سقط من شعر الرأس ووصل الى المنكبين • أما الوفرة فهى ما لم يصل الى المنكبين • وأما اللمة بكسر اللام فهى ما ينزل عن شحمة الأذنين سواء وصل الى المنكبين أو لا ، وذلك عند أهل اللغة • وقال الزمخشرى الجمة ما تدلى من الشعر الى شحمة الأذن • وفى « الصحاح » الجمة الشعر المجموع على الرأس وظاهره مطلقا • وفى «ديوان الأرب» الجمة هى الشعر اذا تدلى من الرأس الى شحمة الأذنين والى المنكبين والى أكثر من ذلك •

فتحصل من ذلك أن فى الجمة ثلاثة أقوال: ما وصل الى المنكبين ، وما وصل الى شحمة أذنيه ، الجار الى شحمة الأذنين ، وما تدلى من الشعر مطلقا . وقوله الى شحمة أذنيه ، الجار والمجرور متعلق بعظيم ؛ فالمراد به نهاية غلظها وعظمها لا بيان نهاية الجمة على المعتاد من أن الشعر كلما نزل خف ، وشحمة الأذن ما لان من أسفلها ، وهو معلق القرط ،

قوله (عليه حلة حمراء) وفى رواية مسلم وعليه بالواو • والحلة بضم الحاء وتشديد اللام وفتحها ثوبان من جنس واحد ، أو ثوب له ظهارة وبطانة ، ولا يشترط بعضهم أن يكونا من جنس واحد ، وسميت حلة اما لحلول بعضها على بعض واما لحلولها على الجسم • وقوله حمراء أى حمراء خالصة ، واستدل الشافعى منه على حل لبس الأحمر وان كان قانئا ، أى شديد الحمرة ، وقد اختص به فى زماننا أهل الفسق ، فاذا لبس تشسبها بهم حرم ، وأخطأ من كره لبسه مطلقا ، وسيأتى فى باب لباسه صلى الله عليه وسلم بيان أوفى لحكم لبس الأحمر •

قوله (ما رأيت شيئا قط أحسن منه) أى بل هو أحسن من كل شىء رأيته ، وعبر بشىء ولم يعبر بانسان مثلا ليشمل غير البشر كالشمس والقمر وغيرها ، وعبر بقط ومعنى قط الزمن الماضى ، اشارة الى أنه كان كذلك من المهد الى اللحد ، وقد صرحوا أنه من كمال ايمان المرء اعتقاده أنه لم يجتمع فى بدن انسان من المحاسن الظاهرة ما اجتمع فى بدنه صلى الله عليه وسلم ، ومع ذلك فلم يظهر تمام حسنه ، والا لما طاقت العيون النظر اليه ،

« حَدَّ ثَنَا عَمْ وُدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّ ثَنَا وَكِيعْ حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْطَقَ عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ : مَا رَأَ يْتُ مِنْ ذِي لِلَّةٍ فِي حُلَّةٍ عَمْرَاء أَحْسَنَ مِنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَهُ شَعْرٌ يَضْرِبُ مَنْ كَبَيْنِ ، لَمْ يَكُنْ بِالْقَصِيرِ وَلَا بِالطَّوِيلِ » . مَنْ كَبَيْهِ ، نَعِيدُ مَا بَيْنَ الْمَنْ كَبَيْنِ ، لَمْ يَكُنْ بِالْقَصِيرِ وَلَا بِالطَّوِيلِ » .

قوله (حدثنا محمود بن غيلان) بفتح فسكون ثقة حافظ خرج له الشيخان والمصنف ، العدوى مولاهم أبو أحمد المروزى ، روى عن ابن عيينة والفضل ابن موسى وأبى معاوية وخلق ، وروى عنه الأربعة ، ووثقه الكل قال أحمد صاحب سنة ، قال البخارى مات سنة تسع وثلاثين ومائتين .

قوله (قال حدثنا وكيع) وفى بعض النسخ باسقاط قال • ووكيع أى ابن الجراح أبو سفيان الرؤاسي بضم الراء وفتح الهمزة وهو أحد الأعيان • قال أحمد ما رأيت أوعى للعلم منه ولا أحفظ ، وقال حماد بن زيد لو شئت

لقلت أنه أرجح من سفيان • مات يوم عاشوراء سنة سبع وتسعين ومائة •

قوله (حدثنا سفيان) أى الثورى كما صرح به المصنف فى جامعه خلافا لمن زعم أنه ابن عيينة ، لكن كان ينبغى للمصنف أن يميزه هنا وسفيان الثورى هو ابن سعيد بن مسروق بن حبيب بن نافع بن عبد الله بن موهب بن منقذ ابن نصر بن الحكم بن الحرث بن مالك بن ملكان بن ثور بن عبد الله الكوفى أحد طانجة على الصحيح وقيل هو من «ثور همدان» الثورى أبو عبد الله الكوفى أحد الأئمة الأعلام وى عن زياد بن علاقة وحبيب بن ثابت والأسود بن قيس وحماد ابن أبى سليمان وزيد بن أسلم وخلائق و وروى عنه الأعمش وابن عجلان ابن أبى سليمان وزيد بن أسلم وخلائق وروى عنه الأعمش وابن عجلان من شيوخه وشعبة ومالك وابن المبارك ويحيى القطان وابن مهدى وخلق وقيل روى عنه عشيما الاحفظه ، وقال على بن الفضل رأيت سفيان ساجدا حول البيت فقطعت سبعة أسابيع قبل أن يرفع رأسه وقال الخطيب : كان الثورى اماما من أئمة المسلمين وعلما من أعلامهم ، مجمع على المامته مع الاتقان والضبط والحفظ والمعرفة والزهد والورع و توفى بالبصرة سنة احدى وسبعين ومائة و

قوله (عن أبي اسحق ) أي السبيعي تقدم ٠

قوله (عن البراء بن عازب) أي الصحابي بن الصحابي تقدم ٠

قوله (ما رأيت من ذى لمة ) بكسر اللام ؛ والمراد باللمة كما تقدم ما نزل من الشعر عن شحمة الأذنين ، سواء وصل الى المنكبين أو لا ، وتطلق أيضا على الجمة وعلى الوفرة .

قوله ( في حلة حمراء ) تقدم في الحديث السابق ٠

قوله (أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم) أى بل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن كما مر القول ٠

قوله (له شعر يضرب منكبيه) أى الذى هو الجمهة ، وكنى بالضرب عن الوصول .

قوله (بعيد ما بين المنكبين) تقدم تفسيره فى الحديث السابق • قوله (لم يكن بالقصير ولا بالطويل) تقدم معنى ذلك ؛ والمراد أنه ليس

بالقصير المتردد أى المتناهى فى القصر ، ولا بالطويل البائن ، وهذا لا ينافى أنه كان الى الطول أقرب .

« حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ اسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو لَعَيْمٍ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيْ عَنْ عُلِيِّ بِ عُمْانَ بِنِ مُسْلِم بِنِ هُو مُن عَنْ نَافِع بِنِ جُبِيْرِ بِنِ مُطْعَمَ عَنْ عَلِيٍّ بِ عُمْانَ بِنِ مُسْلِم بِنِ هُو مُن عَنْ نَافِع بِنِ جُبِيْرِ بِنِ مُطْعَمَ عَنْ عَلِيٍّ بِ عُمْانَ بِنِ مُسْلِم بِنِ هُو مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَبِي طَالِب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : لَمْ يَكُن النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالطّويلِ ، وَلا بِالْقَصِيرِ ، شَدْنُ الْكَفَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ ، ضَحْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ مِثْلَهُ » . اللّمُ أَر قَبْلَهُ وَلا بَعْدَهُ مِثْلَهُ » .

قوله (حدثنا محمد بن اسماعيل) أي البخاري وهو محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن بردزبه الجعفي ، أسلم جده الأعلى على يد الياني الجعفي والى بخارى ، كان قد ذهب بصره وهو صغير فرأت أمه في المنام الخليل ابراهيم عليه السلام فقال لها يا هذه قد رد الله بصر ابنك لكثرة دعائك . ولد ببخاري سنة أربع وتسعين ومائة وألهم حفظ الحديث في صغره • ذهب به أبوه للحج وتركه بمَّكة يطلب العلم • قال له « مسلم » : دعني أقبل رجليــك يا طيب الحديث في علله ويا أستاذ الأستاذين ويا سيد المجتهدين • وقال أبو عيسي الترمذي : لم أر مثله جعله الله زين هـذه الأمة • وقال أبو نعيم : أنه فقيه هذه الأمة • وقال ابن المديني ما رأيت مثله • وقال ابن خزيمة ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث منه • ورث عن أبيه مالا فأنفقه في طلب الحديث وكان يتصدق منه حتى نفد كله • وكان يختم القرآن في كل ثلاث ليال ومناقبه كثيرة • كان يكتب باليمين وبالشمال • سمى جبل الحفظ وامام الدنيا • روى عنه أنه قال : أحفظ مائة ألف حديث صحيح ، ومائتي ألف حديث لم تثبت لدى صحتها وهو أحد الشيخين «البخاري» و «مسلم» وصحيحه عمدة رواة الحديث وثاني كتاب بعد القرآن • مات يوم عيد الفطر سنة ست وخمسين ومائتين ، وله من العمر اثنان وستون سنة . قوله (حدثنا أبو نعيم) بضم النون وفتح العين وسكون الياء وهو الفضل ابن دكين بضم الدال وفتح الكاف وسكون الياء مولى آل طلحة • احتج به الجماعة كلهم • ولكن تكلم الناس فيه بالتشيع • مات سنة تسع عشرة ومائتين بالكوفة •

قوله (حدثنا المسعودى) أى عبد الرحمن بن عبد الله بن عقبة بن عبد الله ابن ابن مسعود ، ولذلك نسب اليه ، قال عنه ابن مسعود ، ولذلك نسب اليه ، قال عنه ابن مسعود منه ، مات سنة ستين ومائة ،

قوله (عن عثمان بن مسلم بن هرمز) بضم أوله وثالثه وسكون ثانيه ، يصرف ولا يصرف • قيل هو عثمان بن عبد الله بن هرمز • روى عن نافع بن جبير وروى عنه مسعر • قال النسائى هذا ليس بذاك •

قوله (عن نافع بن جبير بن مطعم) تابعى جليل وثقه الجميع • روى عن ابن عمر وقال عنه مالك والشافعى راوى سلسلة الذهب ، وروى عن أبى سعيد الخدرى • وروى عنه الزهرى والسختيانى ومالك بن أنس والشافعى • وهو من المشاهير فى الحديث ومن الثقات الذين يؤخذ عنهم ويجمع حديثهم ويعمل به • توفى سنة سبع عشرة ومائة وقيل سنة عشرين ومائة •

قوله (عن على بن أبى طالب رضى الله عنه) ابن عم النبى صلى الله عليه وسلم ، وزوج ابنته فاطمة الزهراء ، وأبو الحسن والحسين رضى الله عنهما ، وهو أول من أسلم من الصبيان ، شهد مع النبى المشاهد كلها الا « تبوك » فانه صلى الله عليه وسلم خلفه فى أهله وقال له « أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى الا أنه لا نبى بعدى » ، وهو رابع الخلفاء الراشدين ، وحامل لواء رسول الله فى واقعة « خيبر » ؛ استخلف يوم قتل عثمان رضى الله عنه ، تسمى من رواة الحديث كثيرون باسمه ، ضربه عبد الرحمن بن ملجم المرادى ، عامله الله بما يستحق \_ ومات بعد ثلاث ليال من ضربه ، وغسله ابناه الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر ، وصلى عليه ابنه الحسن ، ودفن سحرا ، كان يضرب به المثل فى الشجاعة ، وله تاريخ حافل بجلائل الأعمال واشتهر بوفرة العلم ، والتمكن من ناصية العربية ، وله مناقب لا تعد ولا تحصى ، فمن شاء

أن يتوسع فى ذلك فليرجع الى كتب سير الصحابة • استشهد ليلة الجمعة لاحدى عشرة ليلة بقيت أو خلت من رمضان سنة أربعين ، وهو حينئذ أفضل من على وجه الأرض •

قوله (قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير ) تقدم تفسيره ٠

قوله (شنن الكفين والقدمين) وشنن بفتح الشين وسكون المثلثة أى غليظ أصابع الكفين والقدمين قاله الأصمعى ، وفسره ابن حجر العسقلانى بغليظ الأصابع والراحة وهو المتبادر ، ويؤيده رواية ضخم الكفين والقدمين • قال ابن بطال كانت كفه عليه الصلاة والسلام ممتلئة لحما ، غير أنها مع ضخامتها كانت لينة كما ثبت من حديث أنس رضى الله عنه « ما مسست خزا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم » • وجمع بين الكفين والقدمين فى مضاف واحد لشدة تناسبهما ، بخلاف الرأس والكراديس فقد كرر ضخم فيهما لعدم وجود المناسبة بينهما •

قوله (ضخم الرأس) أى عظيمه ، وفى رواية عظيم الهامة ، وهو وصف دال على كمال القوى الدماغية وهو آية النجابة .

قوله (ضخم الكراديس) جمع كردوس على وزن عصفور، وهو كل عظمين التقيا أى رؤوس العظام؛ مثل المنكبين والركبتين والوركين؛ والمراد أنه جسيم الأعضاء، وعظم ذلك يدل على متانة بناء الجسم وعلى كمال القوى الظاهرة والباطنة.

قوله (طويل المسربة) والمسربة على وزن المكرمة وقد تفتح الراء، هي عند الأصمعي الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب يمتد من الصدر الى السرة، وفي رواية عن البيهقي له شعرات في سرته تجرى كالقضيب ليس على صدره ولا على بطنه غيرها.

قوله (اذا مشى يتكفأ تكفؤا) سبق تفسيره أنه يسير على سنن المشى وهو مابين يديه كالسفينة فى جريها ، أو بمعنى يسرع فى مشيته كأنه يميل يمنة ويسرة ، قوله (كأنما ينحط من صبب) وفى رواية كأنما يهوى من صبب ، والمعنى

كأنما ينزل فى موضع منحدر ، ومن بمعنى فى كما فى بعض النسخ ، والصبب هو المكان المنحدر ، وحمله بعضهم على سرعة انطواء الأرض تحته خلاف الظاهر،

قوله (لم أر قبله ولا بعده مثله) هذا التعبير متعارف فى صيغ المبالغة فى نفى المثل ، فهو كناية عن نفى كون أحد مثله ، وهو يدل عرفا على كونه أحسن من أى أحد ، ومما يتعين على كل مكلف أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى أوجد خلق بدنه صلى الله عليه وسلم على وجه لم يوجد قبله ولا بعده مثله ،

« حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيع حَدَّ ثَنَا أَبِي عَنِ الْمُسْعُودِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحُورَهُ بِمَعْنَاهُ حَدَّثَنَا أَجْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّيُّ الْبَصْرِيُّ وَعَلَيْ بْنُ حُجْر وَأَ بُو جَعْفَرَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَلِيمَةَ وَالْمَعْنَى وَاحَدْ قَالُوا حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى غُفْرَةَ قَالَ حَدَّثني إِبْرَاهِيمُ بْنُ نُحَمَّدٍ مِنْ وَلَدِ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ قَالَ : كَانَ عَلَيْ إِذَا وَصَفَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كَمْ ۚ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ بالطَّو يل الْمُتَّغَطِ، وَلَا بالْقَصِيرِ الْمُتَرَدِّدِ، وَكَانَ رَبْعَةً مِنَ الْقَوْمِ ، وَكُمْ يَكُنْ بِالْجِعْدِ الْقَطِطِ ، وَلَابِالسَبِطِ ، كَانَ جَمْدًا رَجِلًا ، وَكُمْ يَكُنْ بِالْمُطَهَّم ، وَلَا بِالْمُكَلَّثُم ، وَكَانَ فِي وَجْهِهِ تَدُو يِرْ ، أَ يْيَضُ ، مُشْرَبْ ، أَدْعَجُ الْمَيْنَيْن ، أَهْدَبُ الْأَشْفَار . جَلِيلُ الْمُشَاش وَالْكَتَد ، أَجْرَدُ ، ذُو مَسْرُ بَةِ ، شَثْنُ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ ، إِذَا مَشَى تَقَلَّعَ كَأَنَّهَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَب، وَ إِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ مَعًا، بَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ وَهُو خَاتَمُ النَّبِيِّينَ ، أَجْوَدُ النَّاسِ صَدْرًا ، وَأَصْدَقُ الِنَّاسِ لَمُحْجَةً ، مسه الشيائل المحمدية

وَأَلْيَنَهُمْ عَرِيكَةً ، وَأَكْرَمُهُمْ عِشْرَةً ، مَنْ رَآهُ بَدِيهَةً هَابَهُ ، وَمَنْ عَالَطَهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ ، وَمَنْ عَالَطَهُ مَمْرِفَةً أَحَبَهُ ، يَقُولُ نَاعِتُهُ كَمْ أَرَ قَبْلُهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ » :

قوله (حدثنا سفيان بن وكيع) بن الجراح الرؤاسى أبو محمد الكوفى • روى عن مطلب بن زياد وحفص بن غياث • وروى عن أبيه • قال البخارى يتكلمون فيه وقال أبو حاتم لين • مات سنة سبع وأربعين ومائتين •

قوله (حدثنا أبى ) أى وكبع بن الجراح الرؤاسى تقدم فى الحديث قبل السابق ٠

توله (عن المسعودى) تقدم أنه عبد الرحمن بن عبد الله بن عقبة بن عبد الله ابن مسعود رضى الله عنه •

قوله (بهذا الاسناد نحوه بمعناه) جرت عادة أصحاب الحديث أنهم اذا ساقوا الحديث باسناد أولا ثم ساقوه باسنناد آخر يقولون فى آخره مثله أو نحوه اختصارا ، اذ لو أعادوا ذكر الحديث لأدى الى الطول ، واصطلحوا على أن المثل يستعمل فيما اذا كانت الموافقة بين الحديثين فى اللفظ والمعنى ، والنحو يستعمل فيما اذا كانت الموافقة فى المعنى فقط ، وقد يستعمل كل منهما مكان الآخر قاله ميرك ، وقوله بمعناه أى بمعنى الحديث المذكور وهو تأكيد لقوله نحوه ،

قوله (حدثنا أحمد بن عبدة الضبى البصرى) أبو عبد الله روى عن حماد ابن زيد وأبى عوانة وعبدالو احد بن زياد وعبدالو ارث وفضيل بن عياض وخلق وثقه أبو حاتم والنسائى م مات سنة أربع وستين ومائتين م

قوله (وعلى بن حجـر) بضم أوله وسكون ثانيـه ابن اياس السعدى أبو الحسن المروزى الحافظ • روى عن شريك واسماعيل بن جعفر وهقل بن زياد وهشيم وخلائق • وروى عنه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى ووثقه الكل • مات سنة أربع وأربعين ومائتين •

قوله (وأبو جعفر محمد بن الحسين وهو ابن أبى حليمة) القصرى أبو جعفر روى عن عيسى بن يونس وروى عنه الترمذي قيل وحده وقيل غيره ٠

قوله ( والمعنى واحد قالوا ) أى قال الثلاثة وهم أحمد بن عبدة الضبى وعلى بن حجر ومحمد بن الحسين ، ومعنى ما قالوه واحد .

قوله (حدثنا عيسى بن يونس) ابن أبى اسحق السبيعى أبو عمرو الكوفى المحد الأعلام ، روى عن أبيه وأخيه اسرائيل واسماعيل بن أبى خالد وخلق • وروى عنه حماد بن سلمة وابن وهب ومسدد وابن المدينى وعلى بن حجر • وثقه أبو حاتم وقال ابن المدينى : بخ بخ ثقة مأمون ، وعظمه ابن عيينة • مات سنة احدى وتسعين ومائة وقيل سبع وثمانين ومائة •

قوله (عن عمر بن عبد الله مولى غنفرة) المدنى أبو حفص مولى غفرة بضم المعجمة قيل هى أخت بلال بن رباح • روى عن أنس وروى عنه الليث وعيسى ابن يونس • قال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث ليس يكاد يسند • مات سنة خمس وأربعين ومائة •

قوله (قال حدثنى ابراهيم بن محمد من ولد على بن أبى طالب رضى الله عنه) الهاشمى المعروف ، أبوه أبن الحنفية ، حصلت أمه لعلى من سبى « بنى حنيفة » وخلف منها ولده المذكور واسمها خولة بنت جعفر بن قيس الحنفية ، وقيل كانت أمة لبنى حنيفة ، روى عن جده مرسلا وأبيه وأنس ، وروى عنه ياسين العجلى وعمر مولى غفرة ،

فوله (قال كان على اذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال) أى القائل ابراهيم بن محمد بن الحنفية بالرواية عن جده •

قوله (لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط) بضم الميم الأولى وفتح الثانية وتشديدها وكسر الغين ؛ ومعناه المتناهى فى الطول من قولهم امتّغط النهار اذا امتد وطال ، فهو اسم فاعل ، وفى « جامع الأصول » المحدثون يشددون ويخففون الميم الثانية فيقولون الممغط ويكون التشديد على الغين ويكون عليه اسم مفعول من التمغط ، واختاره الجزرى ، وهو بمعنى البائن فى رواية والمشذب فى أخرى •

قوله ( ولا بالقصير المتردد ) أى المتناهى فى القصر كأنه تداخلت أعضاؤه فى بعضها • قوله (وكان ربعة من القوم) سبق القول فى تفسير الربعة أنه كان أطول من المربوع • وقوله من القوم أى فى قومه •

قوله (ولم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط) سبق ايراد معناه وهو أن شغره صلى الله عليه وسلم ليس بالشديد الجعودة التي هي الالتواء والتثني ، ولا بالمسترسل أي الخالي منهما ، بل كان وسطا بين ذلك وشاملا لهما .

قوله (كان جعدا رجلا) بكسر الجيم وقد يسكن وقد يضم وقد يفتح ، وهو تأكيد للعبارة السابقة ، أى أن شعره صلى الله عليه وسلم وسط بين الجعودة والسبوطة .

قوله (ولم يكن بالمطهم) بضم الميم وفتح الطاء وتشديد الهاء وفتحها ؛ وهو المنتفخ الوجه الذى فيه جهامة أى عبوس من السمن ؛ وقيل معناه النحيف الجسم؛ وعليه يكون من أسماء الأضداد؛ وقيل معنى طهمة اللون أن تميل سمرته الى السواد ، ولا مانع من ايراد هذه المعانى كلها .

قوله (ولا بالمكلتم) ومعناه مدور الوجه ، والمراد آنه أسيل الوجه ، مسنون الخدين أى غير مرتفعهما • ولم يكن وجهه صلى الله عليه وسلم مستديرا غاية التدوير ، بل كان بين الاستدارة والاسالة ، وهو أحلى عند كل ذوق سليم • واستدارة الوجه المفرطة تدل على الجهل والبله •

قوله (وكان فى وجهه تدوير) أى بعض التدوير فلم يكن كما قلنا مستديرا كل الاستدارة •

قوله (أبيض مشرب) وأبيض بالرفع خبر لمبتدأ محذوف • وقوله مشرب بضم الميم وسكون الشين وفتح الراء أى بحمرة ، والأشراب خلط لون بلون كأن أحدهما سقى بالآخر • وفى نسخة بالتشديد وهو من التشريب وهو مبالغة فى الاشراب ، وهذا لا ينافى ما فى بعض الروايات — وليس بالأبيض — لأن البياض المثبت ما خالطه حمرة والمنفى ما لا يخالطها ، وهو الذى تكرهه العرب •

قوله (أدعج العينين) أى شديد سواذ حدقتهما مع سعة العين ، وشدة بياض بياضهما ، فيكون الدعج شدة بياض البياض وشدة سواد السواد .

قوله (أهدب الأشفار) والأشفار جمع شفر بضم أوله وقد يفتح ، وهو حرف جفن العين الذي ينبت عليه الرمش ، ومعنى أهدب الأشفار طويل شعر الأشفار مع انعطاف فيهما وهو ما تسميه العرب بالوطف بالتحريك ، وهو الذي وصفته به «أم معبد » حين مر بها في أثناء هجرته صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة ، ويحتمل أنه سمى النابت باسم المنبت للملابسة ، وفي « المصباح » العامة تجعل أشفار العين الشعر المعروف بالرموش وهذا غلط ،

قوله (جليل المشاش والكتد) وجليل بمعنى عظيم • والمشاش بضم الميم جمع مشاشة وهى رؤوس العظام فيقابل هذا التعبير قوله السابق ضخم الكراديس • والكتد بفتح الكاف والتاء وكسرها مجمع الكتفين ؛ والمعنى أنه عظيم ذلك كله ؛ وهو يدل على منتهى القوة وكمال الشجاعة •

قوله (أجرد) أى غير أشعر • والأشعر من عم الشعر جميع بدنه ؛ والأجرد من لم يعمه الشعر • ولكن هذا الوصف باعتبار المواضع التي ليس بها شعر •

قوله ( ذو مسربة ) والمسربة على وزن المكرمة كما سبق القول ، عبارة عن الخيط الدقيق من الشعر الذي ينبت على بطنه الشريف بين الصدر والسرة.

قوله (شثن الكفين والقدمين ) تقدم أنه بمعنى أنه غليظهما مع النعومة ٠

قوله ( اذا مشى تقلع ) بفتح التاء والقاف وتشديد اللام وفتحها أى مشى بقوة يبدو عليه النشاط ، وهي مشية أهل الجلادة والهمة لاكمن يمشى اختيالا •

قوله (كأنما ينحط من صبب) تقدم بمعنى كأنه ينزل فى موضع منحدر وهو تأكيد لمعنى التقلع ٠

قوله (واذا التفت التفت معا )أى بجميع أجزائه فلا يلوى عنقه يمنة أو يسرة اذا نظر الى شيء لما فى ذلك من الخفة وعدم الاتزان، وانما كان عليه الصلاة والسلام يقبل جميعا أو يدبر جميعا اهتماما بشأن من يلتفت اليه،ولأن ذلك آليق بجلالته ومهابته .

قوله (بين كتفيه خاتم النبوة) وخاتم بفتح الناء وكسرها هو فى الأصل ما يختم به ، وهو قطعة لحم كانت بارزة بين كتفيه بقدر بيضة الحمامة أو غيرها ،

وكان عليه الصلاة والسلام منعوتا به فى الكتب القديمة فهو علامة على نبوته وسيأتى القول بتوسع فى الخاتم فى بابه وهو الذى يلى باب الخلق •

قوله (أجود الناس صدرا) المراد بالصدر هنا القلب تسمية للحال "باسم المعل ، اذ الصدر محل القلب الذي هو محل الجود ؛ والمعنى أن جوده عن طيب قلب ، وانشراح صدر ، لا عن تكلف وتصنع ؛ وفى رواية أوسع الناس صدرا وهو كناية عن عدم الملل من الناس على اختلاف طباعهم وتباين أمزجتهم، كما أن ضيق الصدر كناية عن الملل .

قوله (أصدق الناس لهجة) واللهجة بفتح اللام وتشديدها وسكون الهاء وفتح الجيم هي اللسان الذي يتكلم به ، لكن لا بمعنى العضو المعروف داخل الفم ، بل بمعنى الكلام لأنه هو الذي يتصف بالصدق ، والمعنى أصدق الناس قولا فلا مجال لجريان الكذب في كلامه لاستحالته عليه صلى الله عليه وسلم .

قوله (وألينهم عريكة) من اللين الذي هو ضد الصلابة • والعريكة الطبيعة وهي على وزنها • ومعنى لينها انقيادها للخلق في الحق ، اذ كان صلى الله عليه وسلم معهم على غاية من التواضع والمسامحة والحلم ، مالم تنتهك حرمات الله تعالى •

قوله (وأكرمهم عشرة) وفى نسخة وأكرمهم عشيرة على وزن قبيلة ، ومعنى كرم العشرة كرم الصحبة ، ومعنى كرم العشيرة طيب الأصل ، فقد ورد « أن الله اختار القبائل فجعلنى فى خيرهم قبيلة » وقال تعالى (لقد جاءكم رسول من أنفسكم) والقراءة بالفتح هى المناسبة هنا .

قوله ( من رآه بديهة هابه ) أى من رآه قبل النظر فى أخلاقه العلية وأحواله السنية خافه وأجله وعظمه لجلالته وفخامته ومهابته .

قوله (ومن خالطه معرفة أحبه) أى من عاشره معاشرة معرفة ، أو لأجل المعرفة أحبه حتى يصير أحب اليه من والده وولده والناس أجمعين ، وذلك لكمال خُلقه ومزيد شفقته ورحمته وحسن تدبيره فى أمته .

قوله ( يقول ناعته ) أي يقول كل من يريد وصفه ٠

قوله (لم أر قبله ولا بعده مثله) لأنه لا مثل له صلى الله عليه وسلم وقد نص العلماء على أن حقيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم سر لطيف من أسرار الحق تعالى ، لا يطلع عليه في هذه الدار نبى مرسل ولا ملك مقرب وانما أدرك المؤمنون منه ظاهر صورته المحمدية ، فالخلق عاجزون عن ادراك جماله وعقله وجاهه وعلومه وتزهده وخوفه ورجائه وتواضعه وشفقته ورحمته وجوده وغير ذلك من الكمالات وجميل الصفات وانما ذكر المصنف في باب الخلق ما ليس منه محافظة على تمام الخبر و

«حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا مُجَمِيْعُ بْنُ عُمَدَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْعِجْلِيِّ إِمْلَاءً عَلَيْنَا مِنْ كِتَابِهِ قَالَ حَدَّنِي رَجُلُ مِنْ بَنِي تَمِيمِ مِنْ وَلَدِ أَ بِي هَالَةَ زَوْجِ خَدِيجَةَ يُكْنَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ أَبِي هَالَةَ عَنِ الْحُسَن ابْن عَلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ سَأَلْتُ خَالِي هِنْدَ بْنَ أَبِي هَالَةَ وَكَانَ وَصَّافًا عَنْ حِلْيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنَا أَشْتَهِى أَنْ يَصِفَ لَى مِنْهَا شَيْئًا أَتَعَلَّقُ بِهِ . فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ فَخْمًا مُفَخَّمًا ، يَتَلَأَلاً وَجْهُهُ تَلَأَلُقَ الْقَمَرِ لَيْـلَّةَ الْبَدْرِ ، أَطْوَلَ مِنَ الْمَرْ بُوعِ ، وَأَقْصَرَ مِنَ الْمُشَذَّبِ، عَظِيمَ الْهَامَةِ، رَجلَ الشَّعْر، إِن انْفَرَقَتْ عَقِيقَتُهُ فَرَقَهَا وَ إِلَّا فَلَا ، يُجَاوِزُ شَـعْرُهُ شَحْمَةَ أَذْنَيْهِ إِذَا هُوَ وَفَّرَهُ ، أَزْهَرَ اللَّوْن ، وَاسِعَ الْجُبَين ، أَزَجَّ الْحُوَاجِبِ سَوَا بِغَ في غَيْرِ قَرَن ، يَيْنَهُمَا عِرْقَ يُدِرُّهُ الْغَضَتْ ، أَقْنَى الْعِرْ نين ، لَهُ نُورْ يَعْـلُوهُ ، تَحْسَـبُهُ مَنْ كُمْ يَتَأَمَّلُهُ أَشَمَّ ، كَتَّ اللَّحْيَةِ ، سَهْلَ الْخُدَّيْن ، ضَلِيعَ الْفَم ، مُفَاتَّج الْأَسْنَانَ ، دَقيقَ الْمَسْرُبَةِ ، كَأَنَّ عُنْقَهُ جيدُ دُمْيَةٍ في صَفَاءِ الْفِضَّة،

مُعْتَدِلَ الْخُلْقِ ، بَادِنْ ، مُتَهَاسِكْ ، سَوَاهِ الْبَطْنُ وَالصَّدْرُ ، عَرِيضُ الصَّدْرِ ، بَعِيدُ مَا بَيْنَ الْمَنْ كَبَيْنِ ، ضَخْمُ الْكَرَادِيسِ ، أَ نُورُ الْمُتَجَرِّدِ ، مَوْضُولُ مَا بَيْنَ اللَّبَّةِ وَالشُّرَةِ بِشَعْرِ يَجْرِى كَاَلَٰ طُّ ، عَارِى الشَّدْيَنِ وَالْبَطْنِ مَاسِوَى ذَلِكَ، أَشْعَرُ الذِّرَاعَيْنِ وَالْمَنْ كَبَيْنِ وَأَعَلَى الصَّدْرِ، طَوِيلُ وَالْبَطْنِ مَاسِوى ذَلِكَ، أَشْعَرُ الذِّرَاعَيْنِ وَالْمَنْ كَبَيْنِ وَأَعَلَى الصَّدْرِ، طَوِيلُ الزَّنْدُيْنِ ، رَحْبُ الرَّاحَةِ ، شَثْنُ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمينِ ، سَائِلُ الْأَطْرَافِ النَّاوَ وَهُمَا اللَّهُ الْأَخْرَافِ مَنْ اللَّهُ مَصَيْنِ ، مَسِيحُ الْقَدَمَيْنِ يَلْبُو عَنْهُمَا أَوْ وَلَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ وَالْمَدَميْنِ ، مَسِيحُ الْقَدَمَيْنِ يَلْمُو عَنْهُمَا اللَّهُ الْمُعْرَافِ عَنْهُمَا اللَّهُ الْأَطْرَافِ عَنْهُمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّعَلِ وَالْمَدَمِيْنِ يَنْعَطُ مِنْ مَنْ الطَّرْفِ عَنْهُمَا الْمَلْوِي وَلَا اللَّهُ الْمُعْمَالُ الْمُعْتَ عَبْمِيعًا ، خَافِضُ الطَّرْفِ الْمَالَةِ ، إِذَا الْمَالَةُ مَا الْمَلْمُ وَلِهُ السَّعَاءِ ، جُلْ نَظَرِهِ الْمُلَاحَظَةُ ، وَيَبْدُرُ مَنْ لَقَى بِالسَّلَامِ » . في إلى السَّعَاءِ ، جُلْ نَظْرِهِ الْمُلَاحَظَةُ ، وَيَبْدُرُ مَنْ لَقَى بِالسَّلَامِ » . في إلى السَّعَاءِ ، جُلْ نَظْرَهِ الْمُلَاحَظَةُ ، وَيَبْدُرُ مَنْ لَقَى بِالسَّلَامِ » .

قوله (حدثنا سفيان بن وكيع ) تقدم في الحديث السابق •

قوله (حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلى) جاء فى «خلاصة تهذيب الكمال فى اسماء الرجال » للخزرجى عن جميع بن عمر أنه ابن عبد الرحمن العجلى أبو بكر الكوفى رافضى • روى عن داود بن أبى هند • وروى عنه محمد بن الصلت • وثقه ابن حبان وضعفه غيره ، وقد لاحظ الشيخ الكوثرى فى كلمته فى المقدمة أن صحة اسمه جميع بن عمركما فى «الميزان وتهذيب التهذيب » فيكون جميع بن عمرو وعمير من وهم الرواة على ما قاله الشيخ • ولم نجد فى « الخلاصة » اسم لجميع بن عمر هذا •

قوله (املاء علينا من كتابه) والاملاء فى الأصل الالقاء على من يكتب، وفى اصطلاح المحدثين أن يلقى المحدث حديثه على أصحابه، فيتكلم فيه على مبلغ علمه من لغة وفقه واسناد ونوادر ونكات، والأول هو الأليق هنا.

وقوله من كتابه، أى من مكتوب جميع ؛ وايثار الاملاء دون الحفظ؛ اما لنسيان بعض المروى ، واما لزيادة الاحتياط فى التحديث .

قوله (حدثنى رجل من بنى تميم من ولد أبى هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله) وهذا الرجل تميمى واسمه يزيد بن عمرو وقيل اسمه يزيد بن عمر وقيل ابن عمير وهو مجهول الحال ويكنى أبا عبد الله •

وقال الشيخ الكوثرى فى كلمته: يقول عنه العقيلي هو يزيد بن عمر لا عمرو ولا عمير ويقول عنه لا يتابعه عليه الامن هو دونه ، وقال البخارى عنه فيه نظر وقوله من ولد أبى هالة زوج خديجة ، أى من أولاد بنات أبى هالة ، فهو من أسباطه ، وقد اختلف فى اسم أبى هالة ، فقيل اسمه النباش ، وقيل مالك ، وقيل زرارة ، وقيل هند ، وهو زوج خديجة فى الجاهلية ، ولدت له ذكرين هندا وهالة ، وتزوجها أيضا فى الجاهلية عتيق بن خالد المخزومي فولدت له عبد الله وبنتا ، ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع أولاده منها الا ابراهيم الملقب بالقاسم فمن مارية القبطية ، وكانت خديجة تدعى فى الجاهلية بالطاهرة وهى سيدة نساء قريش وأول من آمن ؛ قيل من النساء ، وقيل مطلقا وهى سيدة نساء قريش وأول من آمن ؛ قيل من النساء ، وقيل مطلقا و

قوله (عن أبى هالة) أى بواسطة ، فذلك الابن حفيد لأبى هالة واسمه هند ، وكذلك اسم أبيه وجده على بعض الأقوال ، وهند هذا شيخ لجميع وتلميذ للحسن رضى الله عنه ، وهند أبوه خال الحسن وشيخه .

قوله (عن الحسن بن على )سبط المصطفى ، وسيد شباب أهل الجنة فى الجنة ، وأخو سيدنا الحسين من أمه فاطمة الزهراء ، ولما قتل أبوه سيدنا على "بالكوفة تابعه على الموت أربعون ألفا ؛ ثم سلم الخلافة الى معاوية ابن أبى سفيان ، فصح بهذا العمل اخبار النبى صلى الله عليه وسلم « ان ابنى هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين » •

قوله (سألت خالى هند بن أبى هالة) أى لصلبه ؛ فهند هذا خلاف هند السابق لأن هذا أب للسابق ؛ وانما كان خالا للحسن لأنه أخو فاطمة من أمها سيدتنا خديجة ، ودخلت به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتربى فى حجره ، قتل مع على "يوم « الجمل » وقيل مات فى طاعون « عمواس » •

قوله (وكان وصافا) والوصاف العارف بالصفة أو كثير الوصف ، وهو المناسب في هذا المقام ، وكان هند هذا قد أمعن النظر في ذاته الشريفة في صغره ، وذلك شأن على أيضا ، أما غيرهما من كبار الصحابة سنا فلم يسمع من أحد منهم أنه وصفه هيبة منه . ومن وصفه فانما وصفه على سبيل التمنيل ، والا فلا يعلم أحد حقيقة الوصف الا خالقه ، ولذلك قال البوصيري رحمه الله :

## انما مثلوا صفاتك للنا

## س كما مشل النجوم الماء

قوله (عن حلية النبى صلى الله عليه وسلم) أى عن صفته وهيئته وصورته • قوله (وأنا أشتهى أن يصف لى منها شيئا أتعلق به) لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم فارق الدنيا والحسن صغير فى سن لا تقتضى التأمل فى الأشياء . وقوله أتعلق به أى تعلق علم ومعرفة ؛ والمعنى أعلمه وأعرفه •

قوله (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما) أى عظيما فى نفسه معظما فى صدر الصدور وعين العيون ، لا يستطيع مكابر أن لا يعظمه وان حرص على ترك تعظيمه .

قوله ( يَتَلَأُلاً وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر ) ويتلألأ بمعنى يستنير • وتلألؤ القمر ليلة البدر وهي ليلة أربعة عشر يكون القمر فيها في نهاية اضاءته ، وأشار بهلذا الى أنه صلى الله عليه وسلم كانت تشرق من طلعت الأنوار ، وتتلألأ منه الأضواء بالليل والنهار ، وورد عن أنس رضى الله عنه « لما كان اليوم الذى دخل فيه المدينة أضاء منه كل شيء ومن ثم كانت الجدرات وغيرها تلاحك وجهه » أى ترى شخوصها في وجهه لاستنارته ، فكأنه كالمرآة تنعكس عليها المرئيات • والتشبيه انما هو للتمثيل والتقريب ، والا فلا شيء يماثل شيئا من أوصافه •

قوله (أطول من المربوع وأقصر من المشذب) والمربوع من الربعة التى هى وسط بين الطول والقصر ؛ والمعنى أنه مائل الى الطول طولا غير بائن • وقوله وأقصر من المشدب ؛ والمشذب كما مر هو الطويل البائن المفرط في الطول ، وأصله من النخلة الطويلة التى شذب عنها جريدها أى قطع • وهذا الوصف تقريبي لا تحديدي •

قوله (عظيم الهامة) الهامة هي الرأس؛ والمعنى أنه كبير الرأس، وعظم الرأس ممدوح لأنه أعون على الادراكات والكمال •

قوله (رجل الشعر) بكسر الجيم،أى فى شعره تكسر وتثن قليل كما مر ذكره و قوله (اذا انفرقت عقيقته فرقها والا فلا) وفى رواية عقيصته بالصاد بدل القاف و والعقيقة شعر الرأس ، والعقيصة الخصلة اذا لويت وضفرت ، ويكون المراد على هذه الرواية الشعر المقصوص الذى على ناصيته ، لأنه يعق أى يقطع ويحلق ، وهذا مجاز لأن حقيقة العقيقة هى الشعر الذى ينزل مع المولود على الرأس ، وقضيته أن شعره صلى الله عليه وسلم كان شعر الولادة ، واستبعده الرمخشرى لأن ترك شعر المولود كان تقيصة عند العرب وشحا ، و «بنو هاشم» الرم الناس ، ودفع هذا الاستبعاد لأن هذا من الارهاصات التى سبقت النبوة ، حيث لم يمكن الله قومه من أن يذبحوا له باسم اللات والعزى عند حلق عقيقته على جرى عادة العرب ، فتركت ويؤيده قول النووى فى «التهذيب» أنه صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة ، والمراد بانفرقت عقيقته أى قبلت الفرق بسهولة كأن كان حديث عهد بنحو غسل ، وقوله فرقها أى جعلها فرقتين بفتح الفاء فرقة عن يمينه وفرقة عن يسلره ، وقوله والا فلا ، أى وان لم تقبل الفرق فلا يفرقها بل يسدلها ، أى يرسلها على جبينه ،

قوله (یجاوز شعره شحمة أذنیه اذا هو وفره) لیس من مدخول النفی بلا فی العبارة السابقة ؛ ویکون المعنی علی هذا انه اذا جعله وفرة فانه یترکه یجاوز شحمة أذنیه ، وسبق ذکر ذلك عند الكلام عن الجمة ؛ أما علی أنه من مدخول النفی بلا فی العبارة السابقة فیکون الترکیب هكذا — والا فلا یجاوز شعره شحمة أذنیه اذا هو وفره — ویکون المعنی عقصه وضفره ولا یترکه یصل الی شحمة أذنیه ، لأنه اذا وصل الی المنکبین صار جمة وهذا ما لم یذکره الراوی •

قوله (أزهراللون) أى أبيضه بياضا نيرا ، لأنه مشرب بحمرة قاله الأكثرون. وقال السميلي الزهرة بضم الزاى في اللغة اشراق اللون بياضا أو غيره .

قوله (واسع الجبين) والجبين ما فوق الصدغ عن يمين الجبهة وشمالها، فلكل انسان جبينان والجبهة ما بينهما • وقد يطلق الجبين على الجبهة كلها

وهو المراد هنا • وواسع الجبين يراد به هنا امتداد الجبهة طولا وعرضا ، وهو صفة محمودة عند كل ذى ذوق سليم • وفسر بعضهم واسع أى واضحه ، وقيل واسع الجبين كناية عن طلاقة الوجه •

قوله ( أزج الحواجب ) وأزج بمعنى مقوس كالنون المقلوبة ، والحاجب الأزج هو الطويل الدقيق المستوى بحيث لا تعدو نسعرة منه الأخرى فى النبات والاستواء ، وجاء فى الحديث أزج الحواجب ولم يقل مزجج الحواجب لأن الزجج خلقة والتزجيج صنعة ، والخلقة أشرف من الصنعة .

قوله (سوابغ فى غير قرن) وسوابغ بمعنى كوامل وهى بالسين والصاد ولكن السين أفصح ؛ والقرن بالتحريك اتصال الحاجبين بحيث يلتقى طرفاهما والقرن معدود من المعايب والعرب تكرهه ، بخلاف العجم • وضده البلج ، وهو اتساع ما بين الحاجبين •

قوله (بينهما عرق يدره الغضب) أى بين الحاجبين عرق يحركه ويظهره الغضب، ويصيره ممتلئا دما ينبض، وفيه دليل على كمال قوته الغضبية، التى عليها مدار حماية الديار وقمع الأشرار وكمال الوقار •

قوله (أقنى العرنين) وأقنى من القنى بضم القاف الذى هو طول قصبة الأنف ودقة أرنبته وحدب فى وسطه ، فليس بأفطس ولا أشم ، والعرنين بكسر العين وسكون الراء وكسر النون الأولى هو ما صلب من الأنف ، وقيل هو الأنف كله وهو المناسب هنا ، وعرانين الناس أشرافهم ، وعرانين السحاب أول مطره ،

قوله (له نور يعلوه) الضمير في يعلوه للعرنين ، ويحتمل أنه للنبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن سياق الكلام يرجح الأول .

قوله (يحسبه من لم يتأمله أشم) والضمير في يحسبه اما للعرنين واما للنبى ؟ أى يظنه من ينظر اليه بغير تأمل أشم • وأشم مفعول ثان ليحسبه من الشمم بفتحتين ، الذي هو ارتفاع قصبة الأنف مع استواء أعلاهما واشراف الأرنبة قليلا أى علوها قليلا • وحاصل المعنى في هذا التعبير أن الرائمي له صلى الله عليه وسلم يظنه أشم ، لحسن قناه ، ولنور علاه ، ولو أمعن النظر لحكم أنه غير أشم •

فوله (كث اللحية) أى كثير شعرها ، وفى رواية كثيف اللحية ، وفى رواية عظيم اللحية ، والروايات يفسر بعضها بعضا ، والمعنى على كل أنه غزير شعرها . ومعلوم أن عظم اللحية بلا طول غير مستحسن عرفا ، وأن الطول عن القبضة غير ممدوح شرعا ، ولذا يسن قصه ، واللحية بكسر اللامين الشعر النابت على الذقن ، وهو مجتمع اللحيين بالفتح اللذين هما عظما الفكين ،

قوله (سهل الخدين) وفى رواية أسيل الخدين ؛ والمعنى أنه كان غير مرتفع الخدين ، وذلك أحلى وأغلى عند العرب .

قوله (ضليع الفم) أى عظيمه وواسعه وهو محمود عند العرب ؛ وسئل سماك بن حرب ما ضليع الفم قال: عظيمه • وفيه ايماء الى الفصاحة والبلاغة ؛ وقيل معنى ضليع الفم عظيم الأسنان ، ولكن هذا ضعيف •

قوله (مفلج الأسنان) أى منفرجها وهو خلاف متراص الأسنان ، وروى أفلج الأسنان ، وفى حديث ابن عباس رضى الله عنهما «أفلج الثنيتين اذا تكلم رؤى كالنور يخرج من بين ثناياه » ، قال بعضهم المراد بالثنيتين العليتان دون السفلتين لأن المدح خاص بفلج العليتين . أما انفراج الأسنان كلها فغير ممدوح. وقد جاء فى وصف أسنانه صلى الله عليه وسلم أنه أشنب ، والشنب رقة الأسنان ورونقها وصفاء مائها وعذوبتها .

قوله ( دقيق المسربة ) تقدم في الحديث السابق .

قوله (كأن عنقه جيد دمية فى صفاء الفضة) والجيد هو العنق ، ففاير بينهما كراهية التكرار اللفظى • والدمية بضم الدال المشددة وسكون الميم وفتح الياء ، الصورة من العاج أو الشمع أو غيره ؛ وقد شبه عنقه الشريف بجيد الدمية فى الاستواء والطول والاعتدال وظرف الشكل وحسن الهيئة والكمال • وقوله فى صفاء الفضة اشارة الى بياض رقبته صلى الله عليه وسلم ، والى أن بياضها كان غاية فى الصفاء •

قوله (معتدل الخلق) وهذا التعبير اما اشارة الى عنقه الشريف فيكون المعنى لم يكن مفرط الطول ، واما اشارة الى أن جميع أعضائه صلى الله عليه وسلم متناسبة غير متنافرة ، والسياق يرجح الثانى •

قوله (بادن") ويلاحظ هنا أن الراوى غير من النصب الى الرفع ، ويكون بادن خبر لمبتدأ ، والبادن السمين سمنا معتدلا ، بدليل قوله فيما تقدم ليس بالمطهم وهو المنتفخ الوجه من فرط السمن • والحق أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن سمينا جدا ولا نحيفا جدا •

قوله (متماسك) معطوف على بادن ، أى أن لحمه غير مسترخ ، وفيسه اشارة الى أنه معتدل الخلق ، بين السمن والنحافة وهذا هو الظاهر .

قوله (سواء البطن والصدر) وفى بعض النسخ برفع سواء غير منون وجر البطن والصدر على الاضافة ؛ والمعنى أن بطنه وصدره مستويان فلا ينتؤ بطنه على صدره ولا صدره على بطنه • وجاء فى رواية فى سواء بكسر السين وفتحها لكن الرواية بالفتح •

قوله (عريض الصدر) وفى رواية رحب الصدر، ويستلزم ذلك الوصف البعد ما بين المنكبين، وذلك كما تقدم كناية عن عرض الصدر وهو آية النجاية والقوة الجسمانية •

قوله (بعيد ما بين المنكبين) تقدم بما يدل على عرض الصدر، وهو تأكيد للقول السابق .

قوله (ضخم الكراديس) تقدم بمعنى عظيم رؤوس العظام ٠

قوله (أنور المتجرد) بضم ففتح ، وفتح وتشديد الراء وكسرها ؛ والمعنى أنه نير العضو المتجرد عن الشعر أو عن الثوب ، فهو على غاية من الحسن ونصاعة اللون .

قوله (موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجرى كالخط) واللبة بفتح اللام والباء وتشديدهما النقرة التي فوق الصدر أو موضع القلادة منه، والسرة بضم السين وتشديدها ما بقى بعد القطع ، وأما السر فهو ما يقطع ، وقوله يجرى بشعر كالخط أى يمتد مستقيما ، وفي رواية كالخيط أى المشدود لاستقامته ، والمعنى أن مسربته تمتد بين تلك النقرة والسرة بخيط دقيق مستقيم من الشعر ،

قوله (عارى الثديين والبطن) أي خاليهما من الشعر .

قوله (ماسوى ذلك) وفى رواية مما سوى ذلك وهى أنسب وأقرب ، أى سوى محل الشعر المذكور • وقال بعضهم لا شعر تحت ابطه ، ولعله أخذه من رواية أنس وغيره — بياض ابطه — ورده المحقق «أبو زرعة» بأنه لا يلزم من البياض فقد الشعر ، على أنه من الثابت أنه صلى الله عليه وسلم كان ينتفه كما فى « القارى » •

قوله (أشعر الذراعين والمنكبين وأعالى الصدر) أى كثير شعر هذه المواضع الثلاثة ، فشعرها كثير غزير ، والأشعر كثير الشعر وطويله ،

قوله (طويل الزندين) بفتح الزاى وتشديدها وسكون النون وفتح الدال وهو من الذراع ما يلى الكف وما انحسر عنه اللحم • وله طرفان الكوع والكرسوع مما يلى الكف ، والمرفق مما يلى العضد •

قوله (رحب الراحة) أى واسع الكف وهو دليل الجود وصَغره دليل البخل؛ والراحة بطن الكف من بطون الأصابع، وأصلها من الروح وهو الاتساع،

قوله (ششن الكفين والقدمين ) تقدم بمعنى غليظهما مع النعومة ٠

قوله (سائل الأطراف) أى طويل الأصابع ممتدها ليست بمتعقدة ولا متكسرة، وفي نسخة شائل بالشين، والمعنى واحد .

قوله (خمصان الأخمصين) وخمصان على وزن عثمان معناها ضامر و والأخمصين بضم الهمزة وسكون الخاء وضم الميم وفتح الصاد باطن القدم و والمعنى المراد ضامر بطن القدمين ، بمعنى أن وسط قدميه (۱) مرتفع عن الأرض وهذا بخلاف القدم الرخاء (۲) وهى القدم التى لا أخمص لها بحيث يمس جميع باطنها الأرض وهو مذموم و

قوله (مسيح القدمين) أى أملسهما ومستويهما ، ليس فيهما تكسر ولا تشقق • وروى أحمد وغيره أن سبابتى قدميه صلى الله عليه وسلم كانتا أطول من بقية أصابعهما •

<sup>(</sup>۱) وسط القدمين المقصود به في عرفنا «كوبرى » القدموقبل في هذا المعنى ان أثر قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على قطعتين .

<sup>(</sup>٢) صاحب القدم الرخاء لا يصلح لأن يعد جنديا الآن لأن ذلك علامة عدم الثبات والقوة فلا يقوى على القتال والكر والفر .

قوله (ينبو عنهما الماء) تتمة لوصف القدمين فانهما لملاستهما اذا صب عليهما الماء فانه يمر عليهما سريعا ويتجافى عنهما •

قوله (اذا زال زال قلعا) أي اذا مشي وانتقل من مكان الى مكان يرفع رجليه بقوة كأنما يقلع شيئا من الأرض ٠

قوله (يخطو تكفيا) وتكفيا مصدر يتكفأ ؛ ومعناهكما قال «أبو زرعة» يميل الى سنن المشى وهو مابين يديه كالسفينة فى جريها ؛ وفسره بعضهم بكونه يسرع فى مشيته ، كأنه يميل يمنة ويسرة والمعنى الأول أظهر •

قوله (ويمشى هونا) وهذا تتميم لوصف مشيته و والهون بفتح الهاء وسكون الواو الرفق واللين و ولا تنافى بينه وبين القلع المتقدم لأنه صلى الله عليه وسلم كان يمشى برفق ولين سواء أكان مجدا أم غيره ، وهذا الرفق واللين مظهر التثبت والوقار والحلم والأناة والعفاف والتواضع وقد وصف الله تعالى بهذه المشية عباده الصالحين فقال (وَعِبَادُ الرَّحْلُن الَّذِينَ يَمُشْرُونَ عَلَى الأرضِ هَوَنَ ) ولا يخفى أنه صلى الله عليه وسلم أثبت منهم في ذلك لأن كل كمال في غيره فهو فيه أكمل و

قوله ( ذريع المشية ) وذريع بمعنى واسع • والمشية بكسر الميم الخطوة بفتح الخاء ؛ والمعنى أنه واسع الخطوة خلقة لا تكلفا •

قوله ( اذا مشى كأنما ينحط من صبب ) سبق تفسيره بأنه بمعنى كأنما ينزل في موضع منحدر .

قوله (اذا التفت التفت جميعا) أي بجميع أجزاء جسمه كما تقدم ٠

قوله (خافض الطرف) أى خافض البصر ، لأن هذا شأن المتأمل المتفكر ، المستغل بربه و والطرف بسكون الراء بمعنى البصر وأما بفتحها فهو آخر الشيء .

قوله (نظره الى الأرض أطول من نظره الى السماء) هذا كالتفسير لما قبله ، ويحتمل أن يكون وصفا مستقلا واشارة الى نهاية تواضعه وخضوعه وغاية حيائه من ربه وكثرة خوفه وخشوعه • وفى حديث أبى سعيد الخدرى «كان أشد حياء من العذراء فى خدرها » •

قوله (جل نظره الملاحظة) وجل بضم الجيم أى معظم • والملاحظة هي النظر بلحاظ العين وهو طرفها مما يلي الصدغ ؛ والمعنى النظر بمؤخر العين •

(تنبیه) ورد ما یدل علی أنه صلی الله علیه وسلم كان یری البعید كما یری القریب ، ویری من خلفه كما یری من أمامه ، ویری فی اللیل كما یری فی النهار ، وأنه كان یری أی یعد فی الثریا أحد عشر نجما أو اثنی عشر ، فلم تكن رؤیته علی الطریقة المألوفة فی الخلق .

قوله (يسوق أصحابه) أى يتقدمهم أمامه ويمشى خلفهم ، اما تواضعا ، أو اشارة الى أنه كالمربى لهم ، فينظر فى أحو الهم وفى هيئتهم ، اما رعاية للضعفاء واغاثة للفقراء ، أو تشريعا وتعليما • وقال بعضهم انه كان يمشى خلفهم لأن الملائكة كانت تمشى وراءه ، اما للحفظ والحراسة ، واما رعاية من ربه ، فكان يقول — اتركوا خلف ظهرى لهم — ولا يخالف هذه السنة الا الداعى الى طعام فانه يتقدم المدعوين •

قوله (ويبدر من لقى بالسلام) ويبدر بضم الدال أى يبادر ويسبق من لقى من أمته بالسلام والتحية حتى الصبيان لأن ذلك من كمال شيمه عليه الصلاة والسلام ٠

«حَدَّنَا قُتَنْبَةُ بِنُ سَعِيدِ قَالَ أَخْبَرِ فِي اللَّيْثُ بِنُ سَعْدِ عَنْ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ عَنْ جَابِرِ بِن عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: «عُرضَ عَلَى الْأَنْبِياءِ فَإِذَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ضَرْبُ مِنَ الرِّجَالِ كَأَنَّهُ مِنْ رَجَالِ شَنُوءَةً . وَرَأَيْتُ عِيسَى بْنَ مَر مِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَجَالِ شَنُوءَةً . وَرَأَيْتُ عِيسَى بْنَ مَر مِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ إِبْرَاهِمِمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِذَا وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِمِمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهَا عَرُوبَةً بُنُ مَسْعُودٍ . وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِمِمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَها صَاحِبُكُمْ ( يعنى نفسه ) . وَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَها صَاحِبُكُمْ ( يعنى نفسه ) . وَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَها دِحْيَة » . عَلَيْه السَّلَامُ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَها دِحْيَة » .

قوله (حدثنا قتيبة بن سعيد ) أبو رجاء تقدم في هذا الباب .

قوله (أخبرنى الليث بن سعد) أى الفهمى نسبة الى «فهم» بطن من «غيلان» كان عالم أهل مصر ، و نظير الامام مالك فى العلم ، ولكن ضيع أصحابه مذهبه ، قال عنه الشافعى : وما فاتنى أحد فأسفت عليه مثله ، كان دخله فى كل سنة ثمانين ألف دينار وما وجبت عليه زكاة ، أى أنه كان ينفقها كلها فلا يحول عليها الحول ، وللامام الليث مناقب مشهورة ، وهو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمى مولاهم ، روى عن سعيد المقبرى وعطاء ونافع وقتادة والزهرى وصفوان بن سليم وخلائق ، وروى عنه ابن عجلان وابن لهيعة وهشيم وابن المبارك والوليد بن مسلم وابن وهب وأمم ، وثقه أحمد وابن معين والناس ، ولد سنة أربع وسعين ، ومات سنة خمس وسبعين ومائة فيكون عمره احدى وثمانين سنة ، مات يوم دخول الشافعى مصر قادما اليها مع محمد بن عبد الحكم أمير مصر وعالمها ولم يدرك جنازته بل وجد القوم عائدين منها ، وقبره بالقاهرة بالمقطم مصر وعالمها ولم يدرك جنازته بل وجد القوم عائدين منها ، وقبره بالقاهرة بالمقطم مصر قادما السافعى ،

قوله (عن أبى الزبير) هو محمد بن مسلم بن تدرس المكى الأسدى ، أبو الزبير مولى حكيم بن خزام بن خويلد بن أسد القرشى • حافظ ثقة ، روى عن عائشة وابن عباس وابن عمر • وهو من أئمة العلم اعتمده « مسلم » ، وروى عنه « البخارى » متابعة : ووثقه النسائى وابن المدينى وابن معين • مات سنة ثمان وعشرين ومائة •

قوله (عن جابر بن عبد الله) ابن عمرو الأنصارى السئلتمى أبو عبد الرحمن وأبو عبد الله أو أبو محمد المدنى ، صحابى مشهور له ألف وخمسمائة وأربعون حديثا ، اتفق الشيخان على ثمانية وخمسين وانفرد «البخارى» بستة وعشرين « ومسلم » بمائة وستة وعشرين ، شهد العقبة ، وغزا تسع عشرة غزوة ، روى عنه بنوه وطاوس والشعبى وعطاء وخلق وقال جابر: استغفر لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البعير خمسا وعشرين مرة ، مات سنة ثمان وسبعين بالمدينة ،

قوله (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «عرض على الأنبياء») وعرض بالبناء للمجهول • والأنبياء بالمعنى الأعم الشامل للرسل ، والمذكورون في

الحديث كلهم رسل ، قيل كان هذا العرض ليلة الاسراء ببيت المقدس ، وقيل في المنام ، وقال في «جمع الوسائل» تبعا لابن حجر والمرئى على الأول صورهم الحقيقية التي كانوا عليها في حياتهم الدنيا ، لأنه ثابت أن الأنبياء أحياء في قبورهم، وعلى الثانى المرئى أمثلة صورهم والله أعلم ، وقوله عرض على الأنبياء ولم يقل عرضت على الأنبياء ايماء الى فضله صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء ، ولذلك قال بعض العارفين انه صلى الله عليه وسلم بمنزلة القلب من الجيش والأنبياء مقدمته والأولياء ساقته والملائكة جناحاه يمنة ويسرة متظاهرين متعاونين ، فالنبى صلى الله عليه وسلم هو قطب الدائرة وعليه المدار ، وهو سند الكل وعمدة الجميع ،

قوله (فاذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة ) ومعنى ضرب من الرجال أى نوع منهم • وقوله كأنه من رجال شنوءة بالهمز وتسهل ، وقد يقال شنوة على وزن نبوة وهى قبيلة معروفة باليمن رجالها متوسطون بين الخفة والسمن ، والظاهر أن المراد تشبيه صورته بهم لا تأكيد خفة اللحم • وقال القاضى عياض كان موسى عليه السلام طويل الجسم ولعل التشبيه فى قوله كأنه من رجال شنوءة فى الطول • وكأنه شبهه بغير معين بخلاف من بعده لعدم تشخصه وتعيينه فى خاطره •

قوله (ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فاذا أقرب من رأيت به شبها عروة ابن مسعود) ومريم ابنة عمران من ذرية سيدنا سليمان عليه السلام وبينها وبينه أربعة وعشرون أبا ، ورفع عيسى عليه السلام وسنها ثلاث وخمسون سنة ، وعروة بن مسعود هو الثقفى لا الهدلى كما وهم ، وهو الذى أرسلته قريش الى النبى صلى الله عليه وسلم يوم « الحديبية » فعقد معه الصلح وهو كافر ثم أسلم سنة تسع من الهجرة بعد رجوع المصطفى من « الطائف » ، واستأذنه فى الرجوع الى الاسلام فرماه واحد منهم بسهم وهو يؤذن الصلاة فمات .

قوله (ورأيت ابراهيم عليه السلام فاذا أقسرب من رأيت به شسبها صاحبكم « يعنى نفسه » ) ومعنى ابراهيم بالسريانية الأب الرحيم وفيه سبع لغات: ابراهيم وابراهام وابراهيم وابراهيم وابراهم كذا

فى « الجمل على الجلالين » • وقوله فاذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعنى نفسه وقد ورد « أنا أشبه ولد ابراهيم به » ويعنى نفسه من كلام جابر رضى . الله عنه •

قوله (ورأيت جبريل عليه السلام فاذا أقرب من رأيت به شبها دحية ) وجبريل على وزن فعليل ، وهو اسم أعجمي تصرفت فيه العرب على عادتها فجاءت فيه بثلاث عشرة لغة أشهرها وأفصحها جبريل على وزن قنديل ، وجبريل وهي مثلها الا أن الجيم بالكسر ، وجبرئيل كسلسبيل وجبرئل وهي مثلها الا أنه لا ياء فيها ، وجبرئل وهي مثلها أيضا الا أن اللام مشددة ، ومعنى جبريل بالسريانية عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد العنزيز ، ودحية بكسر الدال على المشهور عند أهل اللغة والتاريخ ، هو ابن خليفة الكلبي صحابي جليل شهد المشاهد كلها الا بدرا ، وبايع تحت الشجرة ، وكان يضرب به المثل في الحسن والجمال والفصاحة ، ولذا كانت ترسله قريش الى الملوك ، وجرى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه العادة ، وحكمة أن جبريل كان يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي هو ما كان من جماله وكماله وفصاحته المتقدم ذكرها ،

ولعل تخصيص هذه الرسل الثلاثة من بين الأنبياء هو لأن ابراهيم جد العرب والعجم ، وموسى وعيسى رسولا بنى اسرائيل ، والترتيب وقع بينهم تدليا ثم ترقيا ، فانه بدأ بموسى وهو أفضل من عيسى ثم ذكر ابراهيم وهو أفضل منهما .

(تنبيه) وجه مناسبة هذا الحديث للباب دلالته على أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان أشبه الناس بأبيه ابراهيم ، ومن ثم أمر باتباعه قال تعالى ( ثُمَّ أُوْحَيْناً إِلَيْكَ أَنِ اتَبِع مِلَّةَ إِبْراهِيم حَنيفاً ) أى لتقدمه ظهورا في الوجود لا لكونه أفضل منه .

## (باب ماجاء في خاتم النبوة)

أى باب بيان ما ورد فى شأن خاتم النبوة من الأخبار • والخاتم بفتح التاء وكسرها والكسر أشهر وأفصح ، ليس المقصود منه هنا الطابع الذي يطبع به

الكتاب دلالة على تمامه واستيثاقه ، بل المقصود منه العلامة على النبوة التي وسم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصافها ومحلها وغير ذلك •

قوله (حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد) تقدم في باب الخلق ٠

قوله (حدثنا حاتم بن اسماعيل) المدنى الحرثى مولاهم • أخرج أحاديثه أصحاب السنن السنة • أصله من الكوفة ، وهو مولى بنى عبد الدار • ثقة لكنه اتهم • مات سنة سبع وثمانين ومائة •

قوله (عن الجعد بن عبد الرحمن) أى ابن أوس الكندى ويقال له التميمى • روى عن السائب بن يزيد وعائشة بنت سعد والدوسى وغيرهم • وروى عنه الشيخان وغيرهما كيحيى والقاسم وخلف •

قوله (سمعت السائب بن يزيد يقول) ابن أخت نمر الكندى ، وهو صحابى صغير السن • روى عن عمر وغيره • قال الذهبى وروايته فى الكتب كلها • ولد فى السنة الثانية من الهجرة ومات سنة ثمانين •

قوله ( ذهبت بى خالتى الى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت ) أى مضت واستصحبتنى فى الذهاب ، والباء للتعدية والمصاحبة وذهب الجمهور الى أنها للتعدية فقط ، واسم خالته غير معروف ، ولكن أمه علية بنت شريح بضم الشين، والظاهر من ذهاب خالته به وهو مريض دون أمه أنها كانت توفيت غالبا ، وقوله الى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت وفى نسخة الى رسول الله ،

قوله (ان ابن أختى وجع • فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسى) و و جع "بفتح الواو وكسر الجيم من و جمع بفتحتين وهو يقع على كل مرض ، وكان الوجع فى قدميه ، ومعناه هنا مريض ، ويدل مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم لرأسه على أن مرضه كان برأسه ، ولا ما نع أن يكون به المرضان وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم آثر مسح الرأس لأنه أشرف ، ويحتمل غير ذلك •

ومن هذا الحديث يؤخذ أنه يسن للراقى أن يمسح محل الوجع من المريض ؛ وروى البيهقى وغيره أن أثر مسحه صلى الله عليه وسلم من رأس السائب لم يزل أسود مع شيب ما سواه ٠

قوله (ودعا لى بالبركة) والبركة بفتح الباء والراء هى النماء والزيادة فى العمر بدلالة المقام، ويجوز أن تكون فى غيره • وقد أخرج ابن سعد من طريق عطاء مولى السائب أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى حقه « بارك الله فيك » فاستجيب دعاؤه • روى عن الجعد أنه قال رأيت ابن يزيد وهو ابن أربعة وتسعين حولا معتدلا، وقال له قد علمت أنى ما تمتعت بسمعى وبصرى الا ببركة دعاء النبى صلى الله عليه وسلم ؛ وفى هذا دليل على غاية تلطفه مع صحبه وكمال شفقته عليهم، وعلى تقدس ذاته عن الكبر والخيلاء والترفع •

ويؤخذ منه أنه يسن للراقي أن يدعو للمريض بالبركة اذا كان ممن يتبرك به ٠

قوله (وتوضأ فشربت من وضوئه) يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم توضأ لحاجته للوضوء ، أو يكون الوضوء اتفاقا ، ويحتمل أنه توضأ ليشرب المريض من وضوئه ويكون الوضوء مقصودا ، والسياق يقتضى الاحتمال الثانى ، وقوله فشربت من وضوئه بفتح الواو المراد به ، اما فضل وضوئه أو الماء الدى كان ينفصل من أعضائه الشريفة ، والمعنى الأخير أنسب بما قصده الشارب من الترك ،

قوله (وقمت خلف ظهره) أى تحريا لرؤية الخاتم ، أو اتفاقا فوقع نظره عليه . قوله ( فنظرت الى الخاتم بين كتفيه ) أى فرأيته بين منكبيه لانكشافه . وقوله بين كتفيه ، الظاهر أنه حال من الخاتم ، وهذه البينية يحتمل أن تكون

حقيقة وهو الذي يرجحه كثير من المحدثين فأعرضوا عن روايتي اليمني واليسرى لتعارضهما ، وقال في « جمع الوسائل » البينية المذكورة تقريبية لا تحديدية ، فالأصح أنه كان عند كتفه الأيسر قاله السهيلي وحكمة وضعه عند نغض كتفه بضم النون وسكون الغين أنه صلى الله عليه وسلم معصوم من وسوسة الشيطان ، وذلك الموضع هو الذي يحقن فيه الشيطان خرطومه ويوسوس منه لابن آدم ، وفي رواية أبي نعيم كان عند كتفه الأيمن ، وهي ضعيفة ،

قوله (فاذا هو مثل زر الحجلة) والزر بيض الطائر • والحجلة الطائر المعروف بين الحمامة والدجاجة من الطيور غيرالأنسية ؛ وسيأتى فى الأحاديث التالية وصف مفصل لحجمه •

«حَدَّثَنَا سَمِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّالِقَانِيُّ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرِ عَنْ سِمَاكِ بْنَ حَرْب عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: رَأَيْتُ الْخُاتَمَ بَيْنَ كَتَنِىٰ رَسُمُولَ قَالَ: رَأَيْتُ الْخُاتَمَ بَيْنَ كَتَنِىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُدَّةً خَمْرًاء مِثْلَ بَيْضَةِ الْحُمَامَةِ ».

قوله (حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني) بكسر اللام نسبة الى «طالقان» من بلاد قزوين • ثقة أخرج له أبو داود والنسائي والمصنف ولكن قال ابن حبان ربما أخطأ •

قوله (أخبرنا أيوب بن جابر) أى اليمانى ثم الكوفى ، خرج له أبو داود والمصنف • روى عنه قتيبة بن سعيد وابن أبى ليلى وغيرهما • قال أبو زرعة وغيره ضعيف • ولكن المصنف قد ارتضاه •

قوله (عن سماك بن حرب) أى الذهلى ابن المغيرة ، تابعى أدرك ثمانين صحابيا ، وهو ثقة لكن ساء حفظه وضعف حديثه فى كبره قاله ابن المبارك ، له نحو مائتى حديث ، وسماك بكسر السين وفتح الميم مخففة وأبوه حرب تابعى جليل ،

قوله (عن جابر بن سمرة) بفتح السين وضم الميم وفتح الراء ، وأهل الحجاز

يسكنون الميم تخفيفا ، وجابر وأبوه صحابيان ، خرج لأبيه البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى • وروى له الجماعة كلهم • مات سنة ثلاث أو أربع وسبعين وقيل سنة ست وسبعين •

قوله (قال رأيت الخاتم بين كتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم) أى الكائن بين ، أو كائنا بين ، وعلى الأول صفة للخاتم ، وعلى الثانى حال ، وهذه البينية كما قلنا تقريبية لا تحديدية ،

قوله (غدة حمراء) والغدة بضم الغين وتشديد الدال وفتحها قطعة اللحم توجد بين الجلد واللحم تتحرك بالتحريك ؛ والمراد التشبيه بها • وقوله حمراء أي مائلة للحمرة • وفي رواية أنها خضراء ، وفي رواية أنها خضراء ، وفي رواية «مسلم » أنها على لون جسده الشريف ؛ ولا تدافع بين هذه الروايات لأن كلا منها تفاوت باختلاف الأوقات والظروف •

تُوله (مثل بيضة الحمامة) لا تعارض بين هذه الرواية والرواية السابقة بل ولا غيرها من الروايات كرواية ابن حبان – كبيضة النعامة – ورواية البيهقى – كالتفاحة – ورواية ابن عساكر – كالبندقة – لأن اختلاف هذه الروايات انما نشأ عن اختلاف الأحوال •

وبالجملة فان الخاتم كان شيئا بارزا اذا قلل كان كالبندقة واذا كثر كان كجمع اليد ؛ وأما رواية كأثر المحجم وغيرها من باقى الروايات أو أنه مكتوب عليه : محمد رسول الله أو سر فانك المنصور : فلم يثبت منها شيء كما قاله العسقلاني • وقال بعض الحفاظ من روى أنه كان على خاتم النبوة كتابة فقد اشتبه عليه خاتم النبوة بخاتم اليد ، اذ الثاني هو الذي كان مكتوبا عليه دون الأول •

«حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مُن بَشَّارِ حَدَّثَنَا أَبُوعَاصِم حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتِ حَدَّثَنِي عِلْبَاءِ بْنُ أَخْمَرَ الْيَشْكُرِي قَالَ حَدَّثَنِي أَبُوزَيْدٍ عَمْرُو بْنُ أُخْطَبَ الْأَنْصَّارِي قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ َيَا أَبَا زِيْدٍ اُدْنُ مِنِّى فَامْسَحْ ظَهْرِى ، فَمَسَحْتُ ظَهْرَهُ ، فَو قَمَتْ أَصَابِعِي عَلَى الْخَاتَم ، قُلْتُ وَمَا الْخَاتَمُ قَالَ شَهْرَاتْ مُخْتَمْعِاتْ ».

قوله (حدثنا محمد بن بشار ) تقدم في باب الخلق .

قوله (حدثنا أبو عاصم) أى البصرى واسمه الضحاك وكان شيخا للبخارى ، وهو صاحب مناقب وفضائل ، خرج له الجماعة ويلقب بالنبيل لكبر أنفه ، وقيل لقبه بذلك ابن جريج ٠

قوله (حدثنا عزرة بن ثابت) وعزرة بفتح العين وسكون الزاى وفتح الراء ، وأبوه ثابت بن أبى زيد الأنصارى البصرى ، خرج له الستة • روى عن عمرو بن دينار وطائفة ، وروى عنه وكيع وابن مهدى والطبقة وهو ثقة •

قوله (حدثنى علباء بن أحمر اليشكرى ) وعلباء بكسر العين وسكون اللام ، واليشكرى نسبته ، روى عن عكرمة وغيره ، وروى عنه ابن واقد وغيره ، وهو ثقة صدوق خرج له المصنف ومسلم والنسائى وابن ماجة ،

قوله (حدثنى أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصارى ) وأبو زيد كنية له وهو صحابى جليل خرج له مسلم والأربعة ٠

قوله (قال قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد آدن منى) بصيغة الأمر ، اما لأنه أحس بشىء يؤذيه فى ظهره ، واما أنه علم أنه أراد النظر الى الخاتم ، وفى «جامع الترمذى» أنه دعا له ، وفى رواية أنه قال: اللهم جمله: قال عزرة بن ثابت حفيده أنه عاش مائة وعشرين سنة وليس فى لحيته ورأسه الا شعرات بيض لا يتجاوزن عدد الأصابع ،

قوله ( فامسح ظهرى ) بصيغة الأمر أيضا للأسباب المتقدمة •

قوله (فمسحت ظهره فوقعت أصابعى على الخاتم) أى أصابته وحصلت عليه ، يقال وقع الصيد فى الشرك أى حصل فيه ، وكان وقوع يده اتفاقا كما فى « القارى » •

قوله (قلت وما الخاتم) القائل علباء •

قوله (قال) أي قال أبو زيد لأنه هو المسئول .

قوله (شعرات مجتمعات) ظاهره أنه لم يمس الخاتم بنفسه بل الشعرات التى حوله فاخبر بما وصلت اليه يده ، بدليل ما جاء فى الروايات الصحيحة أنه لحم ناتىء ، أو يمكن حمل كلامه على تقدير مضاف أى ذو شعرات مجتمعات .

واعلم أنهم قالوا من كان على ظهره شامة عليها شعر نابت كان كثير العناء ، وأصاب أهل بيته لأجله مكروه ، ويموت مسموما ، وقد كان الأمر كذلك بالنسبة للنبى صلى الله عليه وسلم ، فانه كثير العناء ، كما لاقى من الشدائد ، وأصاب « بنى هاشم » لأجله ما لا يخفى ، وأما الموت بالنسم فقد قال فى شأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما زالت أكلة خيبر تعاودنى فهذا أوان انقطاع أبهرى (١) » ،

« حَدَّنَا أَخْمَدُ " بنُ الْمَقْدَا مِ أَبُو الْأَشْعَثِ الْعِجْلِيُ الْبَصْرِيّ حَدَّنَا أَخْمَدُ " بنُ الْمَقْدَ أَمِ الْأَحُولِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ سَرْجِسَ قَالَ : حَمَّادُ " بنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ الْأَحُولِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ سَرْجِسَ قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو فِي نَاسَ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَدُرْتُ هَكَذَا مِنْ خَلْفِهِ ، فَعَرَفَ اللّذِي أُرِيدُ ، فَأَلْقَ الرِّدَاءَ عَنْ فَدُرْتُ هَكَذَا مِنْ خَلْفِهِ ، فَعَرَفَ اللّذِي أُرِيدُ ، فَأَلْقَ الرِّدَاءَ عَنْ فَدُرْتُ هَكَذَا مِنْ خَلْفِهِ ، فَعَرَفَ اللّذِي أُرِيدُ ، فَأَلْقَ الرِّدَاءَ عَنْ فَدُرْتُ هَلَا أَيْنَ مُوضِعَ النَّاتَمُ عَلَى كَتفِه مِثْلَ الْجُهُمُ عَوْفَ لَمَا خَيلانَ كَأَمْ وَلَيْ اللهُ لَكُ يَا رَسُولَ الله ، فَرَجَعْتُ حَقَى اسْتَقْبَلْتُهُ فَقُلْتُ عَفَرَ اللهُ لَكُ يَا رَسُولَ الله ، فَقَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى

قوله (حدثنا أحمد بن المقدام أبو الأشعث العجلى البصرى) بكسر الميم وسكون القاف ، صدوق خرج له البخارى والنسائي • مات سنة ثلاث وخمسين

<sup>(</sup>١) الأبهر : بفتح الهمزة وسكون الباء وفتح الهاء عرق يوصل الدم للقلب اذا انقطع وقف القلب .

قوله (حدثنا حماد بن زید ) کان ضریرا • خرج له الجاعة واحترز بابن زید عن حماد بن سلمة •

قوله (عن عاصم الأحول) هو عاصم بن سليمان التميمي مولاهم ، أبو عبد الرحمن الأحول • روى عن أنس وعبد الله بن سرجس والشعبي وأبي عثان النهدي وخلق ، وروى عنه قتادة وحماد بن زيد وزائدة وشريك • ثقة من الحفاظ • مات سنة أربعين ومائة •

قوله (عن عبد الله بن سرجس) على وزن نرجس صحابى خرج له « مسلم » والأربعة •

قوله (قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فى ناس من أصحابه) أتيت بمعنى جئت • وقوله فى ناس من أصحابه والناس الجماعة من العقلاء، وفى نسخ فى اناس ؛ والمعنى فى جمع من أصحابه •

قوله ( فدرت هكذا من خلفه ) أى فطفت هكذا من خلفه صلى الله عليه وسلم ، وأشار بقوله هكذا لبيان كيفية دورانه ؛ ويحتمل أنه روى هذا الحديث فى المسجد النبوى حيث كان يجلس المصطفى عليه الصلاة والسلام مع أصحابه ، فأشار بقوله هذا الى المكان الذى انتقل منه الى أن وقف خلف ظهره .

قوله ( فعرف الذى أريد ) أى علم بقرينة الدوران أن الذى أقصد هو رؤية الخاتم •

قوله ( فألقى الرداء عن ظهره ) والرداء ما يرتدى به ، وهو مذكر لا يجوز تأنثه .

قوله (فرأيت موضع الخاتم) والخاتم هنا هو الطابع الذى ختم به جبريل حين شق صدره الشريف ، فانه أتى به من الجنة وطبع به حينئذ فظهر خاتم النبوة الذى ذكر سابقا .

قوله (على كتفه مثل الجمع) قوله على كتفه بالمفرد وفى أغلب الروايات بالتثنية ؛ والمعنى قريبا من كتفه الأيسر كما مر القول • وقال العصام أى مشرفا على كتفه ، وقال ابن حجر أى بين كتفيه • وقوله مثل الجمع بضم الجيم وضبطه « القارى » بالكسر أى مثل جمع الكف وهو هيئته بعد جمع الأصابع •

قوله (حولها خيلان) أى حول الخاتم، وأنث الضمير باعتبار أنه قطعة لحم، وقوله خيلان بضم الخاء وفتح الياء جمع خال وهو قطعة تظهر على سطح الجسد تضرب الى السواد وتسمى شامة،

قوله (كأنها ثاليل) كأنها أى الخيلان • وثاليل جمع ثؤلول على وزن عصفور ، وهى الحبة التى تظهر على الجسد مثل الحمصة فما دونها ، وقال بعضهم يكون له نتوء واستدارة •

قوله (فرجعت حتى استقبلته) أى فعدت من خلفه حتى واجهته ٠

قوله ( فقلت ) شكرا له صلى الله عليه وسلم لالقائه الرداء حتى مكننى من رؤية الخاتم •

قوله (غفر الله لك يارسول الله) الظاهر أنه انشاء لا خبر بدليل قوله: (فقال ولك) أى وغفر الله لك أيضا حيث استغفرت لى ، وهذا من مقابلة الاحسان بالاحسان امتثالا لقوله تعالى (واذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها) .

قوله (فقال القوم) اسناد القول الى القوم على سنبيل المجاز ، ويحتمل أن القوم سألوه كما سأله عاصم ، فتارة نسب السؤال اليهم وتارة نسبه الى نفسه ، قوله (استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم) وقصد القوم الاستفهام ، قوله (نعم ولكم) أى استغفر لى واستغفر لكم ، لأنه من شأنه أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات كما يأتى ،

قوله (ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات) الذي تلا الآية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم استدلالا على أنه لا يخصه الاستغفار بل هو مأمور به لأمته من الله تعالى • وقد يظهر أن التالى للآية عبد الله بن سرجس

والله أعلم • والمراد باستغفار الذنب للنبى وللمؤمنين والمؤمنات تشريفه صلى الله عليه وسلم بمحوه حتى ولو لم يكن هناك ذنب ، أو يكون المراد بالذنب ترك الأولى من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين •

## ( باب ماجاء فى شَعر رسول الله صلى الله عليه وسلم )

أى باب بيان ما ورد من الأخبار فى مقداره طولا وكثرة وغير ذلك • والشعر بسكون العين وفتحها الواحدة منه شعرة قال ابن العربى: الشعر فى الرأس زينة ، وتركه سنة ، وحلقه بدعة • وقال فى « شرح المصابيح » لم يحلق النبى صلى الله عليه وسلم رأسه فى سنى الهجرة كلها الا فى عام الحديبية وعمرة القضاء وحجة الوداع ، عملا بالنسك ، ولم يقصر شعره الا مرة واحدة كما فى « الصحيحين » •

« حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ أَنْبَأَنَا الشَّاعِيلُ "بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ نُحَيْدُ عَنْ أَنَسِ "بن مَالِكِ قَالَ : كَانَ شَـَعْرُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ إِلَى. نِصْفِ أَذْنَيْهِ » .

قوله (حدثنا على بن حجر ) تقدم في باب الخلق ٠

قوله (أنبأنا اسماعيل بن ابراهيم) قال الذهبي ابن مهاجر البجلي الكوفى ؛ روى عن أبيه وعبد الملك بن عمير ، وروى عنه أبو نعيم وطائفة • قال البخاري فى حديثه نظر ، وقال أحمد أبوه أقوى منه وضعفه غير واحد وارتضاه المصنف •

قوله (عن حميد) أي الطويل تقدم في باب الخلق ٠

قوله (عن أنس بن مالك ) خادم المصطفى صلى الله عليه وسلم تقدم فى باب الخلق •

قوله (قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى نصف أذنيه ) أضاف الواحد الى التثنية كراهة اجتماع مثنيين مع ظهور المعنى ، أى الى تصف كل واحدة من أذنيه ؛ والمراد أن يكون كذلك فى بعض الأحوال ، فلا ينافى هذا الحديث الأحاديث الدالة على كونه بالغا منكبيه كما فى بعض الروايات .

« حَدَّنَنَا هَنَا دُ بِنُ السَّرِيِّ حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّ عَنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِ الرَّنَا عَبْدُ الرَّعْنِ بِنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِ السَّرِيِّ حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّعْنِ بِنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَالِيهِ عَنْ عَالِيهِ عَنْ عَالَيْهَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ إِنَاءُ وَاحِدٍ ، وَكَانَ لَهُ شَعْرٌ فَوْقَ الجُنْسَةِ ، وَكَانَ لَهُ شَعْرٌ فَوْقَ الجُنْسَة ، وَدُونَ الْوَفْرَةِ » .

قوله (حدثنا هناد بن السرى) وهناد بتشديد النون وفتحها ، والسرى بفتح السين وتشديدها وكسر الراء وتشديد الياء ، وهو ابن مصعب التميمي الدارى الحافظ الصالح • روى عن شريك وأبي الأحوص وابن عيينة وخلق ، وروى عنه الجماعة • وثقه النسائي • مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين •

قوله (حدثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد) بكسر الزاى • وثقه مالك ، وقال أحمد مضطرب الحديث • وهو أحد العلماء الكبار كان يفتى ببغداد وخرج له الستة وارتضاه المصنف •

قوله (عن هشام بن عروة) كان حجة اماما وهو أحد الأعلام ولكن تناقص حديثه في الكبر • وثقه الكل • قيل بلغ هشام سبعا وثمانين سنة •

قوله (عن أبيه) أى عروة بن الزبير بن العوام الصحابي الجليل وهو أحد فقهاء المدينة السبعة المذكورين في قوله ٠

ألا كل من يقتدى بأئمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجة فخذهمو عبد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة

قوله (عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم) عبر بصيغة المضارع استحضارا للصورة الماضية ، ولبيان صفة الدوام والاستمرار.

قوله (من اناء واحد) زاد فى رواية عن عائشة « وما رأيت منه ولا رأى منى » تعنى الفرج • وهذا لا يمنع من الاستدلال به على جواز نظر كل من الزوجين عورة الآخر ، اذ لو حرم ذلك لوجب أن يتستر كل واحد من الزوجين عن صاحبه • قيل كان الاناء المذكور يسع ثلاثة آصع وقبل صاعين •

قوله (وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة) والجمة بضم الجيم وفتح الميم وتشديدها سبق ذكر معناها وهي ما سقط من شعر الرأس ووصل الى المنكبين • وذكر الفيروزبادى فى « المحيط » أن الجمة هي مجتمع شعر الرأس ولم يذكر عن وصوله شيئا • وقوله ودون الوفرة ، المعروف من متحد الروايات أن شعره صلى الله عليه وسلم كان متوسطا بين الجمة والوفرة ، وقد سبق ما يقتضي أنه كان جمة ، ولعل ذلك باعتبار بعض الأحوال •

« حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ حَدَّ ثَنَا وَهْبُ بُنُ جَرِيرِ بْنِ عَازِمٍ قَالَ حَدَّ ثَنَا وَهْبُ بُنُ جَرِيرِ بْنِ عَازِمٍ قَالَ حَدَّ ثَنَا وَهْبُ بَنُ جَرِيرِ بْنِ عَازِمٍ قَالَ اللهِ حَدَّ ثَنِي أَبِي عَنْ فَتَادَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَنْسَ كَيْفَ كَانَ شَعْرُهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِم قَالَ : لَمْ يَكُنْ بِالجُّعْدِ ، وَلَا بِالسَّبِطِ ، كَانَ يَبْلُغُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِم قَالَ : لَمْ يَكُنْ بِالجُّعْدِ ، وَلَا بِالسَّبِطِ ، كَانَ يَبْلُغُ شَعْرُهُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ » .

قوله (حدثنا محمد بن بشار ) تقدم في باب الخلق

قوله (حدثنا وهب بن جرير بن حازم) الأزدى أبو العباس البصرى الحافظ • روى عن أبيه وابن عون وشعبة وخلق ، وروى عنه أحمد واسحق وابن معين • وثقه ابن معين وقال النسائي لا بأس به • قال ابن سعد مات سنة ست ومائتين • ثبت حديثه في البخارى ومسلم واحتج به الباقون •

قوله (قال حدثنى أبى) هو جرير بن حازم الأزدى أبو النصر البصرى أحد الأعلام • روى عن الحسن وابن سيرين وطاوس وابن أبى مليكة وخلق ، وروى عنه أيوب وابن عون وابنه وهب وخلق • وثقه ابن معين الا فى قتادة ، وقال أبو حاتم صدوق صالح • مات سنة سبعين ومائة بعد أن اختلط ، ولم يحدث حال اختلاطه •

قوله (عن قتادة) هو قتادة ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري الأكمه أحد الأئمة الأعلام حافظ مدلس • روى عن أنس وابن المسيب وابن سيرين وخلق ، وروى عنه أيوب وحميد وحسين المعلم والأوزاعي وشعبة وعلقمة • قال ابن المسيب : ما أتانا عراقي أحفظ من قتادة : وقال ابن سيرين قتادة أحفظ الناس ، وقال ابن مهدى قتادة أحفظ من خمسين مثل حميد • توفى سنة سبع عشرة ومائة وقد احتج به أرباب « الصحاح » •

قوله ( قال قلت الأنس كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أى كيف كانت صفة شعره صلى الله عليه وسلم •

قوله (لم يكن بالجعد ولا بالسبط) سبق القول بأن الجعودة هي أن يكون بالشعر النواء وتن كشعر الزنج والسودان ، والجعد هو شديد الجعودة ، وقوله ولا بالسبط من السبوطة التي هي الاسترسال وهو شعر العجم والأمم الغربية ، وشعره صلى الله عليه وسلم لم يكن من النوعين بل كان به بعض الجعودة وبعض الاسترسال ، أي وسطا بينهما ،

قوله (كان يبلغ شعره شحمة أذنيه) بمعنى أن معظمه كان عند شحمة أذنيه ؛ فلا ينافى أن ما استرسل منه يصل الى المنكبين على حسب العادة بأن كل ما نزل قل وخف ، وفى الرواية المتقدمة يجاوز شعره شحمة أذنيه اذا هو وفره وقد تقدم الكلام عليها .

« حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَ بْنِ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ ابْنِ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ ابْنِ أَبِي طَالِبِ قَالَتْ: عَنْ ابْنِ أَبِي طَالِبِ قَالَتْ: قَدْمَةً وَلَهُ أَرْبَعُ عَدَائِرٍ ». قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةً قَدْمَةً وَلَهُ أَرْبَعُ عَدَائِرٍ ».

قوله (حدثنا محمد بن يحيى بن أبى عمر) المدنى أبو عبد الله الحافظ نزيل مكة ، روى عن فضل بن عياض وأبى معاوية وخلق ، وروى عنه مسلم والترمذى والنسائى وهلال بن العلاء ، وثقه ابن حبان ، وقال أبو حاتم صدوق حدث بحديث موضوع عن ابن عيينة ، قال البخارى مات سنة ثلاثة وأربعين ومائتين ، والحديث الموضوع ليس هذا ،

قوله (حدثنا سفيان بن عيينة) ابن أبى عمران الهلالى مولاهم أبو محمد الأعور الكوفى أحد أئمة الاسلام • روى عن عمرو بن دينار والزهرى وزيد ابن أسلم وصفوان بن سليم وخلق كثير ، وروى عنه شعبة ومسعر من شيوخه وابن المبارك من أقرانه وأحمد واسحق وابن معين والمدينى وأمم • قال العجلى هو أثبتهم فى الزهرى • كان حديثه نحو سبعة آلاف • وقال الشافعى لولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز • مات سنة ثمان وتسعين ومائة •

قوله (عن ابن أبى نجيح) اسمه يسار وهو مولى الأخنس بن شريق • وثقه أحمد وغيره وهو من الأئمة الثقات • قال عنه البخارى متهم بالاعتزال •

قوله (عن مجاهد) أى ابن جبر أو جبير (بالتصغير) والأول أشهر ، أحد الأثبات الأعلام أجمعوا على أمانته ولم يلتفتوا الى ذكر ابن حبان له فى الضعفاء ؛ خرج له الستة ، مات بمكة وهو ساجد ،

قوله (عن أم هانيء بنت أبي طالب) وأم هانيء بهمز فى آخره ويسهل واسمها فاختة أو عاتكة أو هند أسلمت يوم الفتح، وخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت فعذرها، وهى التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح: قد أجرنا من أجرت يا أم هانيء: وقال: ومن دخل دار أم هانيء فهو آمن و وقوله بنت أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم فهى شقيقة على كرم الله وجهه و ماتت فى خلافة معاوية و

قوله (قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة) بفتح القاف وسكون الدال أى مرة من القدوم بضم القاف ، وهذه المرة كانت في فتح مكة ، وكان للمصطفى صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة قدومات أربع : قدوم عمرة القضاء ، وقدوم الفتح ، وقدوم عمرة الجعرانة ، وقدوم حجة الوداع ، وذكر أن القدمة التى ذكرتها أم هانىء كانت يوم الفتح لأنه صلى الله عليه وسلم اغتسل فى بيتها وصلى الضحى ،

قوله (وله أربع غدائر) والغدائر جمع غديرة ، ووقع فى بعض الروايات بلفظ ضفائر ، وكل منهما بمعنى الذؤابة وهى الخصلة من الشعر اذا أرسلت ، فان كانت ملتوية فعقيصة ، وقال بعضهم الغديرة هى الذؤابة والضفيرة هى العقيصة .

لا حَدَّنَا سُورَدُ فَنَ أَصْرِ حَدَّنَا عَبْدُ اللهِ فِن عَبْدِ اللهِ فِن الْبَارَكِ عَن يُولُسَ الْبَرِيزِيدَ عَن الزُّهْ مِي حَدَّنَا عُبَيْدُ اللهِ فِن عَبْدِ اللهِ فِن عُبْدِ اللهِ فِن عُبْدَ اللهِ فِن عُبْدَ اللهِ فِن عُبْدَ اللهِ عَن الزُّهْ مِي حَدَّنَا عُبَيْدُ اللهِ فِي عَبْدِ اللهِ فِن عُبْدَ أَلُهُ مِن عَبْدِ اللهِ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كُانَ يَسْدِلُ شَعْرَهُ ، وَكَانَ المُشْرِكُونَ اللهُ مَوْنَ وَسَهُمْ ، وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدُلُونَ دُوُّ وَسَهُمْ ، وَكَانَ المُشْرِكُونَ يَفْرِ فَي مِن اللهِ اللهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَأُسهُ » .

قوله (حدثنا سويد بن نصر) المروزى أبو الفضل المعروف بالشاه • روى عن ابن المبارك وابن عيينة ، وروى عنه الترمذى والنسائى ووثقه • قال البخارى مات سنة أربعين ومائتين •

قوله (حدثنا عبد الله بن المبارك) ابن واضح الحنظلى مولاهم أبو عبد الرحمن المروزى أحد الأئمة الأعلام وشيوخ الاسلام • روى عن حميد واسماعيل بن أبى خالد وحسين المعلم وسليمان التيمي وعاصم الأحول وهشام بن عروة وخلق ، وروى عنه السفيانان من شيوخه ومعتمر وابن مهدى وسعيد بن منصور وخلائق • قال ابن المبارك كتبت عن أربعة آلاف شيخ فرويت عن ألف ، وقال ابن عينة ابن المبارك عالم المشرق والمغرب وما بينهما ، وقال شعبة ما قدم علينا مثله ، وقال أبو اسحق هو امام ، وقال ابن معين ثقة صحيح الحديث • مات سنة احدى وثمانين ومائة وترجمته كبيرة فى « الحلية » •

قوله (عن يونس بن يزيد) ابن أبى النجاد • وثقه النسائى وضعفه ابن سعد • أخرج حديثه الأئمة •

قوله (عن الزهرى) هو ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب بن عبد الله بن الحرث بن زهرة • كنيته أبوبكر المدنى أحد الأثمة الأعلام وعالم الحجاز والشام ، روى عن ابن عمر وسهل بن سعد وأنس وابن الربيع وابن المسيب وخلق ، وروى عنه ابان بن صالح وأيوب وابراهيم بن أبي عبلة

وابن عيينة وابن جريج والكتب ومالك وأمم • قال ابن المديني له نحو ألفي حديث وقال الليث ما رأيت عالما قط أجمع من ابن شهاب وقال مالك ماله في الناس من نظير • هو واضع علم الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز مخافة ضياعه بضياع أهله وله مناقب كثيرة في « الحيلة » وفي غيرها • مات سنة أربع وعشرين ومائة •

قوله (حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة) وهو فقيه ثبت ثقة • أحد الفقهاء المبرزين ، من تلاميذه عمر بن عبد العزيز ، خرج له الستة ؛ وأبوه تابعى كبير ، وجده عتبة بن مسعود أخو عبد الله بن مسعود رضى الله عنه •

قوله (عن ابن عباس) تقدم •

قوله (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره) ويسدل بكسر الدال ويجوز ضمها أى يرسله ،أى يترك شعر ناصيته على جبهته كالقصة بضم القاف وفتح الصاد وتشديدها وهى ما تدلى من الشعر على الجبين ؛ وقيل السدل أن يرسل الشخص شعره من ورائه ولا يجعله فرقتين وهو المناسب لهذه الرواية .

قوله (وكان المشركون يفرقون رؤوسهم) والفرق قسمة الشعر فرقتين واحدة الى اليمين وأخرى الى الشمال أو أكثر ، والفرق تارة يكون وسط الرأس ، وتارة غيره ، وأصله من الفرق بين الشيئين • والسدل هو ضد الفرق كما تقدم القول •

قوله ( وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم ) أى لا يفرقون •

قوله (وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء) اما لأنهم أهل توحيد ونبوة ، واما لارادة تآلفهم وتقريبهم الى الحق ، فانهم أقرب الى الايمان لأنهم كانوا متمسكين ببقايا من شرائع الرسل فكانت موافقتهم أحب اليه من موافقة عبدة الأوثان • فلما أغناه الله تعالى عن ذلك وظهر الاسلام خالفهم فى السدل ، وفى أمور غيره كصبغ الشيب وصوم يوم عاشوراء واستقبال القبلة ومخالطة الحائض والنهى عن صوم يوم السبت •

قوله (ثم فرق صلى الله عليه وسلم رأسه) أى ألقى شعر رأسه الى جانبيه ولم يترك منه على جبهته ٠

« حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ "بنُ بَشَّارِ حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّ الرَّ الْمِنِ "بنُ مَهْدِيّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ "بن نَافِعِ الْمُسَكِّيِّ عَنْ أَبِي نَجِيجٍ عَنْ أَمَّ هَافِيءٍ إِبْرَاهِيمَ "بنِ نَافِعِ الْمُسَكِّيِّ عَنْ أَبْنِ أَبِي نَجِيجٍ عَنْ أَمَّ هَانِيءٍ قَالَتُ عَلَيْهِ وَسَدِيّ ذَا ضَفَائِرَ أَرْبَعٍ ».
قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَديّ ذَا ضَفَائِرَ أَرْبَعٍ ».

قوله (حدثنا محمد ابن بشار) تقدم في باب الخلق ٠

قوله (حدثنا عبد الرحمن بن مهدى بن حسان ) الأزدى مولاهم أبو سعيد البصرى اللؤلؤى الحافظ الامام المعلم • روى عن عمر بن ذر وعكرمة بن عمار وشعبة والثورى ومالك وخلق ، وروى عنه ابن المبارك وابن وهب وابن معين وعمرو بن على • قال ابن المدينى أعلم الناس بالحديث ابن مهدى • مات سنة ثمان وتسعين ومائة بالبصرة •

قوله (عن ابراهيم بن نافع المكى) المخزومى وهو صاحب عطاء ، روى عن سليمان الأحول ومسلم بن ينان ، وروى عنه أبو عامر أحمد ويحيى بن وخلاد • قال ابن المدينى بن مهدى أوثق شيخ بمكة ، ووثقه أحمد ويحيى بن معين ، وكنيته أبو اسحق •

قوله (عن ابن أبى نجيح) هو عبد الله بن أبى نجيح الثقفى مولاهم أبو يسار المكى • روى عن طاوس ومجاهد ، وروى عنه عمرو بن شعيب وأبو اسحق الفزارى وشعبة • وثقه أحمد وابن عيينة • مات سنة احدى وثلاثين ومائة • قوله (عن مجاهد) أى مجاهد بن جبر تقدم فى هذا الباب •

قوله (عن أم هانيء) بنت أبي طالب تقدمت في هذا الباب ٠

قوله (قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا ضفائر أربع) وضفائر جمع ضفيرة كغدائر • والضفر نسيج الشعر وغيره ، والضفيرة من الشعر العقيصة ، قال فى « الاحياء » وكان صلى الله عليه وسلم يخرج كل أذن من بين غديرتين ، وربما جعل شعره على أذنيه فتبدو سوالفه (١) تتلألاً • وفى الحديث جواز الضفر للرجال ولا يختص بالنساء •

<sup>(</sup>١) ســوالفه : جمع سلف بالضم وهو مقــدم العنق من لدن معلق القرط الى قلت الترقوة ·

وقد اختلفت الروايات فى وصف شعره صلى الله عليه وسلم ، وقد جمع القاضى عياض فى « الشفاء » بأن من شعره ما كان فى مقدم رأسه وهو الذى كان يبلغ نصف أذنيه ، وما بعده هو الذى كان يبلغ شحمة أذنيه ، والذى يليه هو الكائن بين أذنيه وعاتقه ، وما كان خلف الرأس هو الذى كان يضرب منكبيه أو يقرب منه اه ، وجمع النووى تبعا لابن بطال أن الاختلاف كان دائرا على حسب اختلاف الأحوال وتنوع الحالات فاذا قصره كان الى أنصاف أذنيه ، ثم يطول شيئا فشيئا ، واذا غفل عن تقصيره بلغ الى المنكبين ؛ فأخبر كل بما رآه فى حين من الأحيان ، وأقصرها ما كان بعد حجة الوداع فانه صلى الله عليه وسلم توفى بعدها بثلاثة أشهر اه ،

#### ( باب ماجاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم )

أى باب بيان ما ورد من الأخبار فى ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ والترجل والترجيل تسريح الشعر وتحسينه كما فى « النهاية » ، ويطلق الترجيل أيضا على تجعيد الشعر كما يطلق أيضا على ارساله بمشط ؛ وقال ابن حجر الترجل من باب النظافة وقد ندب الشارع اليها بقوله صلى الله عليه وسلم « النظافة من الايمان » ؛ وفى سنن أبى داود « من كان له شعر فليكرمه » •

«حَدَّثَنَا اسْطَقُ بَنُ مُوسَى الْأَنصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنُ بَنُ عِيسَى حَدَّثَنَا مَعْنُ بَنُ عِيسَى حَدَّثَنَا مَالِكُ بَنُ أَنَسِ عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً وَاللَّهُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا حَالِيضٌ ».

قوله (حدثنا اسحق بن موسى الأنصارى) بن عبيد الله بن موسى الأنصارى الخطمى أبو موسى المدنى ثم الكوفى قاضى نيسابور وأحد أئمة السنة • روى عن جرير وابن عيينة والوليد بن مسلم وابن وهب وخلق ، وروى عنه الستة الا البخارى • كان أبو حاتم يطنب القول فيه وفى صدقه واتقانه ، ووثقه

النسائي والخطيب • مات بأرض « حمص » راجعا من الحج سنة أربع وأربعين ومائتين •

قوله (حدثنا معن بن عيسى) بفتح فسكون ؛ أحد أئمة الحديث كان يتوسد عتبة الامام مالك فلا يتلفظ بشيء الاكتبه ، قال ابن المديني أخرج الينا معن أربعين ألف مسئلة سمعها من مالك • وروى عن مالك وابن أبي ذئب ومعاوية ابن صالح ، خرج له الستة •

قوله (حدثنا مالك ابن أنس) الامام مالك تقدم في باب الخلق .

قوله (عن هشام بن عروة) ابن الزبير بن العوام تقدم في باب الشعر ٠

قوله (عن أبيه) وهو عروة بن الزبير بن العوام سيأتى فى باب الأدام • قوله (عن عائشة قالت) ستأتى فى باب القول •

قوله (كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم) وأرجل أى أسرح أو أمشط • وقوله رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ أى شعر رأسه من قبيل اطلاق اسم المحل وارادة الحال • ويؤخذ منها ندب تسريح شعر الرأس وقيس به اللحية •

قوله (وأنا حائض) من الحيض ؛ وهو شرعا الدم الذي ينزل من فرج المرأة حال صحتها من غير سبب الولادة ، وفي صحيح البخاري لعائشة رضى الله عنها «كان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض (۱) ، وكان يخرج رأسه الى وهو معتكف بالمسجد فأغسله وأنا حائض » • وهذا يستفاد منه أن القرب المنهى عنه في قوله تعالى (ولا تكثربوهن حكتى يك هون ) قرب خاص لا مطلق القرب ، وهو الجماع ومقدماته • وقد قال الفقهاء انه لا يكره طبخ الحائض ولا غسلها الثياب ولا عجنها ولا استعمال ما مسته يد الحائض من ماء وغيره ما لم يصبه دم الحيض من بدنها •

ويؤخذ منه حل استخدام الزوجة برضاها ، وأنه ينبغى للمرأة خدمة زوجها بنفسها حتى ولو كانت حائضا ٠

<sup>(</sup>۱) أى ألبس الأزار فيستر عورتى ويباشرنى فيما عدا ما بين السرة والركبة ٠

« حَدَّ ثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى حَدَّ ثَنَا وَكِيعٌ حَدَّ ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ صَبِيحٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبَّانِ هُوَ الرَّقَاشِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبَّانِ هُوَ الرَّقَاشِيُّ عَنْ أَنْسِهِ وَتَسْرِيحَ لَحِيْتِهِ وَ يُكْثِرُ الْقِنَاعَ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَيَكْثِرُ الْقِنَاعَ ، حَتَّى كَأَنَّ مَوْ بَهُ مُوْ بُ زِيَّاتٍ » .

قوله (حدثنا يوسف بن عيسى) أى ابن دينار الزهرى المروزى ، كنيت ه أبو يعقوب ، خرج له الشيخان ٠

قوله (حدثنا وكيع) أى وكيع بن الحجاج أبو سفيان الرؤاسى ، تقدم فى باب الخلق •

قوله (حدثنا الربيع بن صبيح) خرج له البخارى والترمذى وابن ماجه، وهو أول من صنف الكتب ٠

قوله (عن يزيد بن ابان هو الرقاشي ) وابان غير منصرف عند أكثر النحاة والمحدثين ، وصرفه بعضهم • والرقاشي نسبة « لرقاشة » بنت قيس بن ثعلبة •

روى عن حماد بن سلمة وكان عابدا زاهـدا • وابان بكسر الهمزة وفتح الباء مشددة • أو بفتح الهمزة وتخفيف الباء •

قوله (عن أنس بن مالك) خادم المصطفى صلى الله عليه وسلم تقدم فى

قوله (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه) والدهن بفتح الدال وتشديدها استعمال الدهن بالضم وهو ما يدهن به من زيت ونحوه واكثاره صلى الله عليه وسلم ذلك انما كان فى وقت دون وقت ، وفى زمن دون آخر ، بدليل النهى عن الأدهان الاغبا بكسر الغين وفتح الباء وتشديدها ، أى قليلا كما فى عدة أحاديث •

قوله (وتسريح لحيته) بالنصب عطفا على دهن ؛ قال القسطلا أنى ذكر ابن الجوزى فى « الوفاء » عن أنس قال : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أخذ مضجعه من الليل وضع له سواكه وطهوره ومشطه فاذا نبهه الله من الليل

استاك وتوضأ وتمشط »، وفى « جمع الوسائل » عن هشام بن عروة عن عائشة قالت: « سبع لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتركهن فى سفر ولا حضر: القارورة ، والمشط ، والمرآة ، والمسكحلة ، والسواك ، والمقص ، والمدرى » والمدرى: بكسر الميم وسكون الدال عود تدخله المرأة فى رأسها لئلا ينضم بعض شعرها الى بعض •

قوله (ويكثر القناع) بكسر القاف خرقة توضع على الرأس تحت العمامة بعد استعمال الدهن وقاية لها منه • وقوله يكثر القناع أى يكثر لبسه •

قوله (حتى كأن ثوبه ثوب زيات) وفى رواية بحذف حتى • قال الشيخ جلال الدين المحدث المراد بهذا الثوب القناع لا قميصه ولا رداءه ولا عمامته ، فلا ينافى نظافة هذه و نحوها • ويؤيده ما وقع فى بعض الروايات «حتى كأن ملحفته ملحفة زيات » والملحفة هى التى توضع على الرأس تحت العمامة للوقاية من الدهن • والزيات هو بائع الزيت أو صانعه •

«حَدَّنَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّنَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ الشَّعْثَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ قَالَتَ : إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ قَالَتَ : إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْحِبُ التَّيَمُّنَ فِي طُهُورِهِ إِذَا تَطَهَّرَ ، وَفِي تَرَجُّلِهِ إِذَا تَرَجَّلِهِ إِذَا تَرَجَّلِهِ إِذَا تَرَجَّلِهِ إِذَا انْتَعَلَ ».

قوله (حدثنا هناد بن السرى ) تقدم فى باب الشعر .

قوله (حدثنا أبو الأحوص) واسمه عون بن مالك أو سلام بن سليم بتخفيف فى الأول وتصغير فى الثانى ، له أربعة آلاف حديث • وثقه الزهرى وابن معين •

قوله (عن أشعث بن أبى الشعثاء) روى عن أبيه والأسود ، وروى عنه شعبة . وثقه الكل وخرج له الستة .

قوله (عن أبيه ) أي أبو الشعثاء اسمه سليم ( بالتصغير ) ابن أسود

ابن حنضلة • روى عن عمرو بن مسعود وأبى ذر ولازمه مليا • وهو ثقة ثبت ، وغلط من قال أدرك النبى صلى الله عليه وسلم • خرج له الجماعة •

قوله (عن مسروق) سمى بذلك لأنه سرق بالبناء للمجهول فى صغره ثم وجد، ثقة خرج له الستة، وكان أعلم بالفتيا من شريح، وكان عالما زاهدا .

قوله (عن عائشة قالت) ستأتى فى باب القول •

قوله (ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب التيمن) وان مخففة من الثقيلة ؛ والمعنى كان رسول الله • وقوله ليحب التيمن أى الابتداء باليمين ؛ لأنها مشتقة من اليمن والبركة تفاؤلا بأصحاب اليمين لأنهم أهل الجنة يؤتون كتابهم بيمينهم ، أو لمزيد قوتها فى العادة المقتضى مزيد اكرامها • وفى بعض الروايات ليحب التيامن بالمد وهى لغة •

قوله (فى طهوره اذا تطهر ، وفى ترجله اذا ترجل ، وفى انتعاله اذا انتعل ) المراد بالطهور سواء كان غسلا أو وضوءا أو تيمما • قوله وفى ترجله اذا ترجل أى اذا أراد أن يدهن أو يمشط شعره أو يدلك جسمه فكان يبدأ بالجهة اليمنى من الرأس أو اللحية أو الجسم • وقوله وفى انتعاله اذا انتعل ، أى اذا أراد لبس النعل أحب أن يبدأ باليمين أى بالرجل اليمنى •

لعل الراوى لم يستحضر بقية الحديث وهى « وفى شأنه كله » كما فى الصحيحين وهذا ليس على عمومه بل مخصوص بما كان من باب التكريم ، وما كان من باب الاهانة فيستحب فيه التياسر ، ويدل على ذلك ما رواه أبو داود فى سننه عن عائشة قالت « كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطعامه وطهوره ، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى » •

« حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَام بْنِ حَسَّانِ عَنِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَبْدًا » .

قوله (حدثنا محمد بن بشار) تقدم في باب الخلق ٠

قوله (حدثنا يحيى بن سعيد) كان امام زمانه حفظا وورعا وزهدا ، رأى فى منامه مكتوبا على قميصه بسم الله الرحمن الرحيم براءة ليحيى ابن سعيد - ، أقام أربعين سنة يختم القرءان فى كل يوم وليلة ، ولم تفته صلاة الزوال فى المسجد أربعين سنة ، وبشر قبل موته بعشر سنين بأمان من الله يوم القيامة ، كان يقف بين يديه الامام أحمد وابن معين وابن المدينى يسألونه عن الحديث هيبة واجلالا ، خرج له الستة .

قوله (عن هشام بن حسان) كان من أكابر النقات ، اماما عظيم الشأن ، هو أبو عبد الله الفردوسي البصري ، صاحب الحسن وابن سيرين • ثقة وآخر من حدث عنه عثمان بن الهيثم المؤذن • مات سنة ثمان وأربعين ومائة •

قوله (عن الحسن) اذا قيل الحسن بدون ذكر اسمه واسم أبيه أو لقبه أو كنيته فانما يراد الحسن البصرى ، كان من سادات التابعين وكبرائهم ، جمع كل فن من علم وزهد وورع وعبادة وقضاء وسياسة ، وأبوه مولى زيد ابن ثابت الأنصارى رضى الله عنه ، وأمه «خيرة » مولاة أم سلمة أم المؤمنين ، وربما غابت فى حاجة وتركته فى بيت أم سلمة فيبكى فتعطيه ثديها تعلله به فيدر عليه لبنا فيشربه ، ولذا يرون أن تلك الحكمة والفصاحة من بركة ذلك ، قال أبو عمرو بن العلاء ما رأيت أفصح من الحسن ، وقال الأصمعى ما رأيت أعرض زندا من الحسن كان عرضه شبرا ، ولد بالبصرة لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب ، وتوفى بها فى مستهل رجب سنة عشر ومائة وتبع خلافة عمر بن الخطاب ، وتوفى بها فى مستهل رجب سنة عشر ومائة وتبع غليه قبل موته ثم أفاق فقال : لقد نبهتمونى من جنات وعيون ومقام كريم : ، عليه قبل موته ثم أفاق فقال : لقد نبهتمونى من جنات وعيون ومقام كريم : ، قيل انه أدرك مائة وثلاثين صحابيا ، خرج له الجماعة كلهم وله مناقب كثيرة ،

قوله (عن عبد الله بن مغفل قال) كان صحابيا جليلا من أصحاب الشجرة قال كنت أرفع أغصانها عن النبي صلى الله عليه وسلم •

قوله (نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن الترجل الاغبا) وفى رواية أخرى كان يترجل غبا ؛ ومؤدى الروايتين واحد ، اذ نفى النفى فى الأولى اثبات فى الثانية • وقوله الاغبا بكسر الغين وتشديد الباء وفتحها أى وقتا

بعد وقت وفى حديث « زر غبا تزدد حبا » ؛ وقيل هو أن يفعل يوما ويترك يوما وأصله ورود الأبل الماء يوما وتركه يوما ثم صار يستعمل فى فعل الشيء مرة وتركه مرة ؛ والمراد هنا النهى عن المواظبة على تسريح الشعر وتدهينه كما يفعل المعجبون بأنفسهم اليوم ، لأن المواظبة تشعر بشدة الامعان والزينة والترفه وذلك شأن النساء •

#### (باب ماجاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم)

أى باب بيان ما جاء من الأخبار فى شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وانما أخر المصنف هذا الباب عن الترجل لأن الترجل عمل يقتدى به فيه ، وقدم باب الشعر عليهما لأن الترجل من عوارض الشعر ، والشيب ابيضاض الشعر ، ويؤخذ من « القاموس » أنه يطلق على بياض الشعر ، وعلى الشعر الأبيض .

« حَدَّمَنَا مُعَمَّدُ بَنُ بَشَّارِ حَدَّمَنَا أَ بُو دَاوُدَ حَدَّمَنَا هُمَّامُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قلْت لَا لَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قلْت لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قلْت لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قلْت لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قالَ : لَمْ يَبْلُغُ ذَلِكَ ، وإِنَّمَا كَانَ شَيْئًا فِي صُدْعَيْهِ ، وَلَـكِنْ أَبُو بَكْرِ قَالَ : لَمْ يَبْلُغُ ذَلِكَ ، وإِنَّمَا كَانَ شَيْئًا فِي صُدْعَيْهِ ، وَلَـكِنْ أَبُو بَكْرِ وَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَم » .

قوله (حدثنا محمد بن بشار) تقدم في باب الخلق ٠

قوله (حدثنا أبو داود) أى الطيالسى ، سليمان بن داود بن الجارود • ثقة حافظ ، فارسى الأصل ، روى عن ابن عون وشعبة ، وروى عنه بندار بضم الباء والكريمى ، واستشهد به البخارى ومسلم •

قوله (حدثنا همام) كوهاب هو همام بن منبه • قال أبو حاتم ثقة ، وقال أبو زرعة لا بأس به وربما وهم ، خرج له الستة ، وكان أحد علماء البصرة • .

قوله (عن قتادة) بفتح القاف والتاء ابن النعمان بن زيد بن عامر بن سواد ابن أبى ظفر عمرو بن الخزرج الأنصارى الأوسى ، وكنيته أبو عبد الله ، شهد

بدرا وسقطت عينه يوم « أحد » فردها له رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت أحسن عينيه • مات سنة ثلاث وعشرين •

قو له (قال قلت لأنس بن مالك) تقدم في باب الخلق ٠

قوله (هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم) أى هل غير بياض شعر رأسه ولحيته بالحناء ونحوه ؛ لأن الخضاب كالخضب مصدر معناه تلوين الشعر بحمرة كما سيأتى ٠

قوله (قال لم يبلغ ذلك) أى قال أنس لم يبلغ النبى صلى الله عليه وسلم حد الخضاب ؛ أى لم يكن به شيب كثير يستدعى الخضاب ٠

قوله (انما كان شيئا فى صدغيه) والصدغ بضم الصاد ما بين لحاظ العين وأصل الأذن ، ويسمى الشعر النابت عليه صدغا أيضا ، وهو المراد هنا .

قوله (ولكن أبو بكر رضى الله تعالى عنه خضب )لكثرة شيبه ووجه الاستدراك مناسبته له صلى الله عليه وسلم فى السن وقربه منه سنا ٠

قوله (بالحناء والكتم) والحناء بكسر الحاء وفت النون وتشديدها نبات يورث حمرة يخلط بالماء ويختضب به لأجل الحمرة ، أو يخلط بالوسمة أو الكتم ان أريد الحمرة مع السواد ، والوسمة نبات يصبغ به أيضا كالحناء ، وقوله والكتم بفتح الكاف والتاء وبعضهم يشدد التاء هو نبات يصبغ به أيضا ، وقال القسطلاني: الصبغ بالكتم الصرف يوجب سوادا وهو منهى عنه ، والصبغ بالحناء والكتم يوجب سوادا وهو منهى عنه ، والصبغ بالحناء والكتم يوجب سوادا هائلا الى الحمرة وهو غير منهى عنه ا هد ،

« حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ وَ يَحْنِيَ بْنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرُّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: مَا عَدَدْتُ فِي رَأْسِ رَمُتُولِ اللهِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: مَا عَدَدْتُ فِي رَأْسِ رَمُتُولِ اللهِ صَلْى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِحَيْتِهِ إِلَّا أَرْبَعَ عَشْرَةَ شَعْرَةً بَيْضَاء » .

قوله (حدثنا اسحق بن منصور ) أى ابن بهرام بفتح الموحدة على المشهور وبكسرها عند النووى ، كنيته أبو يعقوب • خرج له الستة •

قوله (ویحیی بن موسی ) ثقة روی عن ابن عیینة ووکیع ، وروی عنه الترمذی وغیره ، خرج له البخاری وأبو داود والنسائی ٠

قوله (حدثنا عبد الرزاق) ابن همام بتشديد الميم ، خرج له الستة ٠

قوله (عن معمر ) كمشعر أي ابن راشد .

قوله (عن ثابت) أى البنانى بضم الباء وهو ابن أسلم البنانى ، ثقة بلا مدافعة كبير القدر • روى عنه مسلم وأحمد والنسائى ، وقال عنه المزنى من أراد أن ينظر الى أغبد أهل زمانه فلينظر الى ثابت البنانى ، وقال شعبة كان يقرأ القرءان فى كل يوم وليلة ويصوم الدهر • ماتسنة سبع وعشرين ومائة •

قوله (عن أنس بن مالك ) تقدم في باب الخلق •

قوله (قال ما عددت فى رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيت الا أربع عشرة شعرة بيضاء ) هذا لا ينافى قوله فى صدر الكتاب: وليس فى لحيته ورأسه عشرون شعرة بيضاء ؛ لأن الأربعة عشر جزء من العشرين ، بل هى غالبها لأنها أكثر من نصفها ، وانما كان الشيب شينا مع أنه نور ووقار ، لأنه فيه ازالة بهجة الشباب ورونقه والحاقه بالشيوخ الذين يكون الشيب فيهم عيبا عند النساء لأنهن يكرهنه غالبا .

«حَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبِ مُحَدَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامِ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ أَبِي إِسْطَقَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرِ مَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرِ مَا عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرِ مَا يَعْدُ وَالْوَافِعَةُ وَالْدُوسَلَاتُ وَعَمَّ بَارَسُولَ اللهِ قَدْ شَبْتَ قَالَ شَيْبَنْنِي هُودٌ وَالْوَافِعَةُ وَالْدُوسَلَاتُ وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُورِّرَتْ .

قوله (حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء) وكريب بالتصغير ، ثقة أحد الأعلام المكثرين ، ظهر له بالكوفة ثلثمائة ألف حديث • خرج له الستة •

قوله (حدثنا معاوية بن هشام) قال أبو حاتم صدوق ، وقال أبو داود ثقة ، وخطأ الذهبي من قال انه متروك ، خرج له البخارى في الأدب ، والخمسة .

قوله (عن شيبان) ابن عبد الرحمن • التميمى أبو معاوية النحوى البصرى ثم الكوفى ثم البغدادى ، روى عن الحسن وعبد الملك وقتادة ، وروى عنه زائدة وأبو حنيفة وابن مهدى وأبو أحمد • قال أحمد ثبت • مات سنة أربع وستين ومائة •

قوله (عن أبي اسحق) أي السبيعي تقدم في باب الخلق ٠

قوله (عن عكرمة) البربرى مولى ابن عباس أبو عبد الله أحد الأئمة الأعلام، روى عن مولاه وعائشة وأبى هريرة وأبى قتادة ومعاوية وخلق ، وروى عنه الشعبى وابراهيم النخعى وأبو الشعثاء وعمرو بن دينار وقتادة وأيوب ، قال الشعبى ما بقى أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة ، وقال العجلى ثقة برىء مما يرميه الناس به من الميل للبدع ، ووثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائى والسختيانى ، مات سنة خمس ومائة ،

قوله (عن ابن عباس قال) تقدم في باب الخلق ٠

قوله (أبو بكر) الصديق وأبو بكر كنيته واسمه عبد الله بن عثمان بن أبى قحافة ، وكان اسمه فى الجاهلية عبد الكعبة فسماه النبى صلى الله عليه وسلم عبد الله ، كبير الصحابة ، وصاحب النبى صلى الله عليه وسلم فى الغار ، وأبو عائشة زوجه ، وأول الخلفاء الراشدين ، وأول من آمن من الرجال ، ومناقبه أشهر من أن تذكر .

قوله (يارسول الله قد شبت) أى قد ظهر عليك الشبيب ، ومراده السؤال عن السبب المقتضى للشبيب •

قوله (قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون واذا الشمس كورت) وفي رواية ، هود وأخواتها ، وزيد في روايات هـل أتاك حـديث الغاشية والقارعة وسأل سائل واقتربت الساعة كل في رواية ، واسناد الشيب الى السور المذكورة من قبيل الاسناد الى السبب لا أنها هي المؤثرة بل المؤثر هو الله تعالى ، وانها كانت هذه السور سببا للشيب لاشتمالها على أهوال القيامة وأحوال السعداء والأشقياء والأمر بالاستقامة وغير ذلك مما يوجب الخوف لا سيما على أمته لعظم رأفته بهم وشفقته عليهم قال المتنبى:

# والهم يخترم الجسيم نحافهة والهم يخترم ويشيب ناصية الصبى ويهرم

لكن لما كان النبى صلى الله عليه وسلم عنده من نور اليقين ما يشرح صدره لم يستولى الشيب الا على قدر يسير من شعره الشريف ليكون مظهرا دائما للجلال والجمال والقوة ، وانما قدمت هود على غيرها من السور لأن الأمر فيها بالاستقامة صدر الى النبى صلى الله عليه وسلم هو ومن تاب معه أى هو والمؤمنون ، ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم من نفسه القدرة على الاستقامة ويعلم أن المؤمنين لا يستطيعون القيام بهذا الأمر العظيم اهتم بحالهم وملاحظة عاقبة أمرهم فأصابه الشيب من دوام التفكير في ذلك ،

## ( باب ماجاه فی خضاب رسول الله صلی الله علیه وسلم )

أى باب بيان الأخبار الواردة فى صفة خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ والخضاب بكسر الخاء ، كالخضب بفتحها والقصر ، مصدر بمعنى تلوين الشعر بالحناء وغيره ، وهو عندنا معاشر الشافعية بغير السواد سنة ، وبالسواد حرام ، يدل على ذلك مافى الصحيحين « لما جيء بابن أبى قحافة للنبى صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ولحيته ورأسه كالثغامة بياضا قال «غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد » وغير ذلك من الروايات •

« حَدَّمَنَا سُفَيَانُ بْنُ وَكِيعِ حَدَّمَنَا أَبِي عَنْ شَرِيكَ عَنْ عُمْاَ نَ اللهِ عَلَىٰهُ اللهُ عَلَيْهِ ابْنِ مَوْهَبِ قَالَ: سُئِلَ أَبُوهُ مُرَيْرَةً هَلْ خَضَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعْمُ : قَالَ أَبُوعِيسَى وَرَوَى أَبُوعَوَانَةَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُمْاً نَ وَسَلَمَ قَالَ غَنْ عُمْاً نَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْ هَبِ فَقَالَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً ».

قوله (حدثنا سفيان بن وكيع) تقدم فى باب الخلق • قوله (حدثنا أبى) وكيع بن الجراح الرؤاسي تقدم فى باب الخلق •

قوله (عن شريك) على وزن جميل (غير مصغر) ابن عبد الله بن أبى نمر القرشى ، أبو عبد الله المدنى ، روى عن أنس وابن المسيب وكريب ، وروى عنه مالك والثورى ومحمد واسماعيل ابنا جعفر بن أبى كثير وسليمان بن بلال ، قال ابن سعد ثقة كثير الحديث ، وقال النسائى فى « التهذيب » ليس به بأس ، ووثقه ابن عدى ، مات سنة ست وأربعين ومائة ،

قوله (عن عثمان بن موهب) بفتح الميم وسكون الواو وفتح الهاء ، وقيل بكسرها ، هو شيخ صالح الحديث روى عن أنس ، وروى عنه زيد بن الحباب. وأبوه وجده من التابعين .

قوله (قال سئل أبو هريرة) عبد الرحمن بن صخر الصحابى الجليل الدوسى الحافظ، كناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبى هريرة لأنه كانت له هرة أنيسة يستصحبها فى غدواته وروحاته، له خمسة آلاف وثلثمائة وأربعة وسبعون حديثا، اتفق الشيخان على ثلثمائة وخمسة وعشرين، وانفرد البخارى بتسعة وسبعين، ومسلم بثلاثة وتسعين، روى عنه ابراهيم بن حنين وأنس وبشر بن سعيد وسالم بن المسيب وتمام وثمنمائة نفس ثقات، قال ابن سعد كان يسبح كل يوم اثنتى عشرة ألف تسبيحة، لم يعرف أنه أدخل نفسه فى الفتن، سئل فى أيامها من على حق فقال: دين على وخمسين عن ثمان معاوية أدسم، والجلوس على التل أسلم، مات سنة تسع وخمسين عن ثمان وسبعين سنة،

قوله (هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم) أى هل غير لون شعره بحناء ونحوه ؛ وقوله نعم يعنى خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم أى غير لون شعره ٠

ويفيد هذا الحديث وغيره أنه صلى الله عليه وسلم خضب فى وقت وترك الخضاب فى معظم الأوقات ؛ فأخبر كل بما رأى •

قوله (قال أبو عيسى وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله ابن موهب فقال عن أم سلمة ) غرض المصنف أن يخبر عن نفسه أن هذا الحديث روى له من طريق أم سلمة أم المؤمنين • وقوله وروى أبو عوانة اسمه وضاح

الواسطى البزار (بموحدتين) أحد الأعلام ، سمع من قتادة وابن المنكدر ؛ وهو ثقة ثبت ، خرج له الستة .

« حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّ حَمْنِ أَنْبَانَا عَمْرُو بْنُ عَاصِم حَدَّ ثَنَا عَمْرُ و بْنُ عَاصِم حَدَّ ثَنَا عَمْدُ وَنُ سُلْمَةَ أَنْبَا نَا تُحَيِّدُ عَنْ أَنْسِ قَالَ : رَأَيْتُ شَعْرَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَضُو با ، قَالَ حَمَّادٌ وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ تُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدُ أَنْسِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أَنْسِ ابْنِ عَقِيلِ قَالَ : رَأَيْتُ شَعْرَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أَنْسِ ابْنِ عَقِيلٍ قَالَ : رَأَيْتُ شَعْرَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أَنْسِ ابْنُ مَالِكِ عَنْضُو با » .

قوله (حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن) الحافظ الثبت ، عالم «سمرقند» ، صاحب المسند المشهور ، قال أبو حاتم هو عالم أهل زمانه ، روى عن يزيد بن هارون ويعلى بن عبيد وجعفر بن عون وأبي على الحنفى ومروان بن محمد ويحيى بن حسان ، وروى عنه البخارى فى غير الصحيح ومسلم وأبو داود والترمذى ، وقال ابن حبان كان ممن حفظ وجمع وتفقه وصنف وحدث وأظهر السنة فى بلده ودعا اليها ، مات سنة خمس وخمسين ومائتين ،

قوله (أنبأنا عمرو بن عاصم) ابن عبيد الله بن الوازع الكلابي أبو عثمان الحافظ • روى عن شعبة وجرير وحماد بن سلمة ، وروى عنه البخارى وابن بشار وابن معين • مات سنة ثلاث عشرة ومائتين •

قوله (حدثنا حماد بن سلمة) ابن دينار الامام أبو سلمة البصرى • روى عن أبى عمران الجونى وثابت وابن مليك والدارى وخلق ، وروى عنه مالك وشعبة وسفيان وغيرهم • كان ثقة ، قال أحمد هو أعلم الناس بحديث خاله حميد الطويل • مات سنة سبع وستين ومائة •

قوله (أنبأنا حميد) أي الطويل تقدم في باب الخلق ٠

قوله ( عن أنس ) ابن مالك تقدم في باب الخلق ٠

قوله (قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا) أى بالحناء والكتم ، كما فى رواية البخارى ، وقد ذكر أن أبا بكر فعل ذلك تأسيا . مــــ ٦ المهائل المحمدية

قوله (قال حماد وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا ) وهذه طريق أخرى لرواية هذا الحديث ؛ وقد حكم جمع بشذوذها وحينئذ فلا تقاوم ما جاء فى الصحيحين من طرق كثيرة أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يخضب الا قليلا ولم يبلغ شيبه القليل أوان الخضاب •

(فائدة) فى «المطامح» وغيرها أن الخضاب بالأصفر مستحب لأن الله تعالى مدح هذا اللون بقوله تعالى (انها بقرة صفراء فاقع لو نها تسر الناظرين) ، ونقل عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: من طلب حاجة بنعل أصفر قضيت لأن حاجة بنى اسرائيل قضيت بجلد أصفر: وكان على يلبس النعل الأصفر، ونهى ابن الزبير ويحيى بن كشير عن لبس النعل الأسود، وقال ابن حجر في «الفتاوى»: يا معشر الأنصار حمروا أو صفروا وخالفوا أهل الكتاب: •

## (باب ماجاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم)

أى باب بيان ماورد من الأخبار فى كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا الباب أورده المصنف عقب باب الخضاب لشبه الكحل به ، والكحل بفتح الكاف جعل الكحل بالضم فى عينه ، والاكتحال عند الشافعية سنة للأحاديث الواردة فيه ، قال ابن العربى الكحل يشتمل على منفعتين : احداهما الزينة والثانية التطيب : وهو يقوى البصر ، وينبت أشفار العين التى هى الأهداب .

« حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدِ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ عَبْ عَبْ عَبْ عَبْ مِنْصُورِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « اَكْتَحَوُّوا بِالْإِنْمِدِ فَإِنَّهُ يَجُلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ » ، وَزَعَمَ أَنَّ قَالَ: « اَكْتَحَوُّوا بِالْإِنْمِدِ فَإِنَّهُ يَجُلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ » ، وَزَعَمَ أَنَّ قَالَ: « اَكْتَحَوُّوا بِالْإِنْمِ مِنْ مَا لَكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهُ مُكْمُلُةٌ يَكْتَحِلُ مِنْهَا كُلَّ لَيْلَةٍ ثَلاَئةً وَلَا لَهُ مُكُمُّ لَهُ مُكُمُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهُ مُكُمُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهُ مُكُمُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهُ مُكَمُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهُ مُكُمُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهُ مُكَمُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهُ مُكُمُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ لَهُ مُنْ مُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَا عُلُوا الْمَالِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَا عُلُوا الْمُعَالَةُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللهُ عَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

قوله (حدثنا محمد بن حميد الرازى) ابن حبان التميمى أبو عبد الله الرازى الحافظ • روى عن يعقوب الغنمى وجرير وابن المبارك وطائفة ، وروى عنه أبو داود والترمذى وغيره • قال ابن معين ثقة كيس ، وقال البخارى فيه نظر • مات سنة ثمان وأربعين ومائتين •

قوله (حدثنا أبو داود الطيالسي) تقدم في باب الشيب ٠

قوله (عن عباد بن منصور) الناجى البصرى القاضى أبو سلمة • روى عن القاسم بن محمد وأبى رجاء العطاردى ، وروى عنه شبعة والثورى ووكيع وخلق • قال القطان ثقة لا ينبغى أن يترك حديثه ، وقال أبو زرعة لين ، وضعفه أبوحاتم • ماتسنة اثنتين وخمسين ومائة ، قيل مات وهو على بطن امرأته •

قوله (عن عكرمة) ابن عبد الله مولى ابن عباس تقدم فى باب الشيب • قوله (عن ابن عباس) سيأتى فى باب النوم •

قوله (أن النبى صلى الله عليه وسلم قال اكتحلوا بالأثمد) المخاطب به الأصحاء فى أعينهم ، أما العين المريضة فقد يضرها • والأثمد بكسر الهمزة وسكون الثاء وكسر الميم هو حجر الكحل المعدنى المعروف ومعدنه بالمشرق ، وهو أسود يضرب الى الحمرة يسحق ناعما ليوضع فى العين بساق من زجاج أو فضة ونحوها يعرف بالمرود بفتح الميم وسكون الراء وكسر الواو •

قوله (فانه يجلو البصر) أى يقويه ويدفع عن العين المواد الرديئة المتحدرة اليها من الرأس ، كالعمص ونحوه ، لاسيما اذا أضيف اليه قليل من المسك أو ماء الورد .

قوله (وينبت الشعر) بفتح العين هنا للازدواج مع البصر ولأنه الرواية ؛ أى يقوى بصيلات الأهداب ، هذا اذا اكتحل به من اعتاده ، فان اكتحل به من لم يعتده رمدت عينه ٠

قوله (وزعم أن النبى صلى الله عليه وسلم له مكحلة ) قوله وزعم بمعنى وقال أى ابن عباس راوى الحديث ، وقوله له مكحلة بضم الميم والحاء وهو اسم آلة على غير قياس ، اناء معدنى صغير يوضع فيه الكحل .

قوله ( يكتحل منها كل ليلة ) أى فى كل ليلة ؛ وانما كان ليلا عند النوم لأنها أنقى للعين وأمكن لسريانه الى طبقاتها ، لأنه يطبق عليه الجفنان •

قوله ( ثلاثة فى هذه وثلاثة فى هذه ) أى ثلاثة متوالية فى اليمنى ومثلها فى اليسرى •

### (باب ماجاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم)

أى باب بيان ما ورد من الأخبار فى صفة لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ واللباس بالكسر من اللبس على وزن الحمل بالكسر تعتريه أحكام خمسة • فيكون واجبا كاللباس الذى يستر العورة ، ومندوبا كالثوب الحسن للعيدين والثوب الأبيض للجمعة ، ومحرما كالحرير للرجال ، ومكروها كلبس الخلق دائما للغنى ، ومباحا وهو ما عدا ذلك •

ووجه ادخال اللباس والطعام والنوم ونحو ذلك فى « الشمائل المحمدية » أن هذه الأمور مما تدعو اليه ضرورة الحياة وألحقت بما هو ضرورى لا اختيار للعبد فيه ككمال الخلقة وحسن الصورة • ويستفاد من الباب بيان خلقه صلى الله عليه وسلم فى اللباس ، والمأخوذ من الأحاديث التى سردها المصنف ومن غيرها أنه صلى لله عليه وسلم لم يكن يتأنق فى لباسه ، ولم يطلب لنفسه التغالى فيه ميلا للتواضع والعبودية ، ولاعتبار أن كرم المؤمن انما هو بتقوى الله لا بالترفعات الدنيوية والتميز بها بين عباد الله لأن المباهاة والتزين من شأن النساء •

والمحمود للرجال نقاوة الثوب ، والتوسط في جنسه ، وعدم اسقاطه لمروءة لابسه .

# أما الطعام فكل لنفسك ما اشتهاه الناس واجعل لباسك ما اشتهاه الناس

ومن ثم كان صلى الله عليه وسلم يلبس من الثياب ما وجد مما يناسب لباس قومه ولم يقتصر من اللباس على صنف بعينه حتى لا يتميز عن الناس ، فكان يلبس الكساء الخشن ويقسم أقبية الخز المخوصة بالذهب في صحبه

باعتبار الغالب من حاله صلى الله عليه وسلم ؛ وقد ثبت أنه لبس الثياب الفاخرة حين التجمل للوفود ، وأكل من اللذيذات الطيبة الطاهرة .

« حَدَّ ثَنَا كُعَمَّدُ بْنُ حُمَيْدِ الرَّازِيُّ حَدَّ ثَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُوسَى وَأَ بُو ثَيَدلَةَ وَزَيْدُ بْنُ حَبَّابٍ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بِنَ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَ يْدَةَ عَنْ أُمِّ سَامَتَةً قَالَتْ : كَانَ أَحَبُ الثِيَّابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْقَمِيصَ » .

قوله (حدثنا محمد بن حميد الرازى) هو محمد بن حميد بن حبان الرازى، أبو عبد الله الحافظ • روى عن يعقوب وجرير وابن المبارك وطائفة ، وروى عنه أبو داود والترمذى وغيره • قال ابن معين ثقة كيس ، وقال البخارى فيه نظر • مات سنة أربعين ومائتين •

قوله (حدثنا الفضل بن موسى) الرازى السينانى أبو عبد الله أحد العلماء، روى عن هشام بن عروة وحسين المعلم وطائفة ، وروى عنه الحنظلى وابراهيم ابن موسى وعلى بن حجر وخلق ، وثقه ابن معين وأبو حاتم ،

قوله (وأبو تميلة) بالتصغير والمثناة الفوقية يحيى بن واضخ الأنصارى مولاهم ، أبو تميلة المروزى الحافظ ، روى عن الحسين بن واقد والعتكى وطائفة ، وروى عنه أحمد واسحق وأبو جعفر وخلق ، قال ابن خراش صدوق ، وقال أحمد ويحيى ليس به بأس ، وقال أبو حاتم ثقة ، خرج له الستة ،

قوله (وزيد بن حباب) أبو الحسين الخراسانى الكوفى الحافظ الجوال • روى عن مالك وقرة بن خالد وأسامة بن زيد وخلق ، وروى عنه أحمد وابن المدينى وسلمة ومحمد بن رافع • وثقه ابن المدينى وأبو حاتم وابن معين • مات سنة ثلاث ومائتين •

قوله (عن عبد المؤمن بن خالد) الحنفى أبو خالد المروزى القاضى • روى عن أبى هريرة ، وروى عنه الفضل بن موسى وأبو تميلة • قال أبو حاتم لا بأس به •

قوله (عن عبد الله بن بريدة) ابن الحصيب الأسلمي أبو سهل قاضي «مرو» • روى عن أبيه وابن مسعود وابن عباس وابن عمر ، وروى عنه ابناه سهل وصخر ، وقتادة ومحارب بن دينار وخلق • وثقه ابن معين وأبو حاتم • مات سنة خمس عشرة ومائة •

قوله (عن أم سلمة) أم المؤمنين واسمها هند بنت أبى أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية المخزومية ، لها ثلثمائة وثمانية وسبعون حديثا روى عنها نافع وابن المسيب وأبو عثمان النهدى وخلق • توفيت سنة تسع وخمسين وهي آخر من توفى من أمهات المؤمنين •

قوله (قالت كانت أحب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص) والقميص اسم لما يلبس من المخيط له كمان وجيب، يلبس تحت الثياب ولا يكون من صوف ، قيل سمى باسم الجلدة المحيطة بالقلب التى هى غلافه واسمها القميص ، وانما كان أحب الثياب الى النبى صلى الله عليه وسلم لأنه أستر للبدن من غيره ، ولأنه أخف على البدن ، ولابسه أقل تكبرا من لابس غيره لأنه لا يظهر منه شىء بل يستره الثوب الذى فوقه ، والظاهر من الحديث أن المراد القطن والكتان دون الصوف لأن لمسه يؤذى البدن ويدر العرق ويتأذى بريح عرقه المصاحب ، وقد ورد أن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يكن له الا قميص واحد ، فعن عائشة قالت « ما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم غداء لعشاء ، ولا عشاء لغداء ، ولا اتخذ من شىء زوجين ، ولا زوجين من النعال » ، ذكره « المناوى » . •

« حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَمَّدِ بْنِ الْحَجَّاجِ حَدَّنَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامِ حَدَّنَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامِ حَدَّنَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامِ حَدَّ تَنِي أَبِي عَنْ بُدَيْلٍ يَعْنِي ابْنَ مَيْسَرَةَ الْمُقَيْلِيَّ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ: كَانَ حُمْ تَهْيِصِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ: كَانَ حُمْ تَهْيِصِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الرَّسْغِ » .

قوله (حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج) ابن أبي عثمان الصواف أبو عثمان ٠

روى عن معاذ بن هشام وعبد الوهاب الثقفى • مات سنة خمس وستين ومائتين •

قوله (حدثنا معاذ بن هشام) هو معاذ بن هشام الدستوائي البصرى نزيل اليمن • روى عن أبيه وشعبة وجماعة ، وروى عنه ابن المديني واسحق والكوسج • قال ابن معين صدوق ليس بحجة ، وقال ابن عدى له حديث كثير ربما يغلط وأرجو أنه صدوق • مات سنة مائتين •

قوله (حدثنی أبی ) أی هشام الدستوائی ابن أبی عبد الله سنبر بفتح السین والباء واسکان النون الدستوائی بفتح الدال وتشدیدها أبو بکر البصری ، والدستوائی نسبة «لدستواء » من کور الأهواز ، روی عن قتادة ویحیی بن أبی کثیر وطائفة ، وروی عنه ابنه معاذ ، وأبو داود الطیالسی وقال کان أمیر المؤمنین فی الحدیث ، وروی عنه أبو نعیم ومسلم بن ابراهیم وخلق ، قال العجلی ثقة ثبت ، وقال ابن سعد حجة لكن یری القدر ، مات سنة أربع و خمسین ومائة ،

قوله (عن بديل يعنى ابن ميسرة العقيلى) بضم العين وفتح القاف وسكون الياء ، وفى نسخة بدليل ؛ وبديل بضم الباء وفتح الدال وسكون الياء • روى عن أنس وصفية بنت شيبة ، وروى عنه قتادة وشعبة وحماد بن زيد • وثقه جماعة • مات سنة ثلاثين ومائة •

قوله (عن شهر بن حوشب) مولى أسماء بنت يزيد ابن السكن أبو سعيد الشامى ؛ أرسل عن تميم الدارى وسلمان الفارسى ، وروى عن مولاته وابن عباس وعائشة وأم سلمة وجابر وطائفة ، وروى عنه قتادة وثابت والحكم بن عاصم بن بهدلة • وثقه ابن معين وأحمد وقال ابن عون تركوه وهو ثقة ، وقال ابن معين ثبت ، وقال النسائى ليس بالقوى ، وقال أبو زرعة لا بأس به • مات سنة مائة وقيل سنة احدى عشرة •

قوله (عن أسماء بنت يزيد) بن السكن بن رافع بن امرىء القيس الأشهلية خطيبة النساء ، شهدت « اليرموك » وقتلت يومئذ تسعة بعمود خبائها ، لها أحاديث ، روى لها البخارى حديثين وروى لها مجاهد وغيره ، وخرج لها الأربعة ،

ويوجد فى تواريخ المحدثين أسماء بنت يزيد القيسية روت عن ابن عمها أنس بن مالك وروى عنها سليمان التيمى ؛ وجزم بن حجر أن الأولى هى التى روت الحديث •

قوله (قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الرسغ) أى واصلا الى الرسغ ؛ وهو بضم الراء وتشديدها وسكون السين ، ويروى بالصاد أيضا ، وهو مفصل مابين الساعد والكف من الانسان ، وفى جعل الكم الى الرسغ توسط ، لأنه ان جاوز اليد شق على لابسه وعطله ومنعه سرعة الحركة ، وان قصر عن الرسغ تأذى الساعد بتعرضه للحر والبرد فكان جعله الى الرسغ وسطا وخير الأمور أوساطها ، ولا يعارض هذه الرواية رواية كان أسفل من الرسغ ، لأن الكم حال جدته يكون طويلا لعدم تثنيه ، واذا بعد عن ذلك يكون قصيرا لتثنيه ، وورد أيضا أنه صلى الله عليه وسلم واذا بعد عن ذلك يكون قوق الكعبين وكان كماه مع الأصابع ، وجمع بعضهم كان يلبس قميصا وكان فوق الكعبين وكان كماه مع الأصابع ، وجمع بعضهم بين هذا وبين حديث الباب بأن هذا كان يلبسه فى الحضر ، وذاك في السفر ،

وأخرج البيهقى وسعيد بن منصور عن على « أنه كان يلبس القميص حتى اذا بلغ الأصابع قطع ما فضل ويقول لا فضل للكمين على الأصابع » • ويفعل ذلك كثير من المتكبرين فانهم يطيلون قمصهم وأكمامهم ، وهذا لا شك فى حرمة ما يمس الأرض منها بقصد الخيلاء ، وان كان لقصد غيره كما يفعل نساء الصعيد فى ستر عوراتهم وتحجبهم فالظاهر عدم التحريم •

«حَدَّنَا أَبُو عَمَّارِ الْحُسَيْنُ بَنُ حُرَيْثِ حَدَّنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّنَا أَبُو لُعَيْمٍ حَدَّنَا أَبِيهِ زُهَيْرُعَنْ عُرْوَةً بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُشَيْرِ عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ قُرَّةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَيَنْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطَ مِنْ مُزَيْنَةً لِنُبَايِعَهُ وَاللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي رَهْطَ مِنْ مُزَيْنَةً لِنُبَايِعَهُ وَاللهَ وَرَدُّ قَيصِهِ مُطْلَق . قَالَ فَأَدْخَلْتُ يَدِي وَاللهِ وَيُعْمِيهِ مُطْلَق . قَالَ فَأَدْخَلْتُ يَدِي فِي جَيْبٍ فَيصِهِ فَسَسِسْتُ الْخُاتَمَ ».

قوله (حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث ) ابن الحسن بن ثابت مولى

عمران بن حصين أبو عمار الخزاعي المروزي • روى عن الفضل بن دكين وابن موسى والنضر بن شميل وفضيل بن عياض وابن المبارك والوليد بن مسلم وخلق ، وروى عنه خلق • وثقه النسائي • مات راجعا من الحج سنة أربع وأربعين ومائتين •

قوله (حدثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين تقدم في باب الخلق ٠

قوله (حدثنا زهير) ابن معاوية بن جديج بضم الجيم وفتح الدال وسكون الياء أحد الحفاظ الأعلام • روى عن سماك بن حرب والأسود بن عامر وعمرو بن خالد وخلق • قال أحمد ثبت ، وقال شعيب بن حرب زهير احفظ من عشرين مثل شعبة ، سمع من أبى اسحق • مات سنة ثلاث وسبعين ومائة • وولد سنة مائة •

قوله (عن عروة بن عبد الله بن قشير ) الكوفى • روى عن ابن الزبير ومعاوية بن قرة ، وروى عنه الثورى وزهير بن معاوية • وثقه أبو زرعة •

قوله (عن معاوية بن قرة) ابن اياس المزنى • روى عن على." مرسلا وابن عباس وابن عمر ، وروى عنه قتادة وشعبة وأبو عوانة وخلق • وثقه ابن معين وأبو حاتم والعجلى والنسائى وابن سعد • مات سنة ثلاث عشرة ومائة • ومولده يوم « الجمل » •

قوله (عن أبيه) قرة بن اياس بن هلال بن ربات المزنى ، أبو معاوية البصرى له اثنان وعشرون حديثا • روى عنه ابنه معاوية • قتله الأزارقة في زمن معاوية •

قوله (قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رهط) أى جئته فى رهط • والرهط قوم الرجل وقبيلته ، أو من ثلاثة الى عشرة ، وقيل الى أربعين • ولا ينافى التعبير فى الرواية بالرهط أنهم كانوا أربعمائة لاحتمال تفرقهم رهطا وهطا •

قوله ( من مزينة ) على وزن بثينة صفة للرهط وهي قبيلة من « مضر » وأصله اسم امرأة ٠

قوله (لنبايعه) متعلق بأتيت أي لنبايعه على الاسلام ٠

قوله ( وان قمیصه لمطلق ) قال العســقلانی أی محلول غــیر مزرر . والجملة حال .

قوله (أو قال زر قميصه مطلق) أى غير مشدود الأزرار ، قال القسطلانى الشك من أبى عمار وهو شيخ الترمذى لا من معاوية • والجملة كالتفسير لما قبلها •

قوله (قال فأدخلت يدى فى جيب قميصه) المراد بالجيب هنا الطوق المحيط بالعنق، وفائدة الاتساع ليدخل الرأس بسهولة • وأكثر ما يكون الجيب على الصدر، وقد يكون على أحد المنكبين، وقد يطلق الجيب على ما يجعل فى صدر الثوب أو فى جنبيه ليوضع فيه الشىء وبذلك فسره أبو عبيد ولكن هذا التفسير ليس مرادا هنا •

قوله ( فمسسنت الخاتكم ) بكسر السين الأولى وسكون الثانية على اللغة الفصحى وقيل بفتحها • والظاهر أن « قرة » الذى هو القائل كان يعلم المخاتم وانما قصد التبرك • وقد تقدم الكلام على الخاتم في بابه. •

ويؤخذ من هذا الحديث حل لبس القميص وحل الزر ، وحل الأطلاق ، وحل سعة الجيب بحيث يدخل اليد فيه ، وحل ادخال الغير اليد فيه لمس ما تحته تبركا .

« حَدَّ أَنَا سُوَيْدُ بُنُ نَصْرِ حَدَّ أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعِيدِ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعِيدِ ابْنُ إِيَاسِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَصْرَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَجَدَّ آوْ بَا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ ثُمَّ يَقُولُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَجَدَّ آوْ بَا سَمَّهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ اللّهُمَّ لَكَ الْحَدُ كَمَا صُنِعَ لَهُ وَاللّهُمَ لَكَ الْحَدُ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ ».

قوله (حدثنا سوید بن نصر ) المروزی أبو الفضل المعروف بالشاه • روی عن ابن المبارك وابن عیینة ، وروی عنه جمع • ثقة مات سنة أربعین ومائتین •

قوله (حدثنا عبد الله بن المبارك) ابن واضح الحنظلى مولاهم أبو عبد الرحمن المروزى أحد الأئمة الأعلام وشيوخ الأسلام • روى عن حميد الطويل واسماعيل بن أبى خالد وحسين المعلم وسليمان التيمى وعاصم الأحول وهشام بن عروة وخلق ، وروى عنه السفيانان من شيوخه ومعتمر وابن مهدى وسعيد بن منصور وخلائق • قال ابن المبارك كتبت عن أربعة آلاف شيخ فرويت عن ألف • وثقه الكل وقالوا حديثه صحيح ، ولد سنة ثمان عشرة ومائة • ومات عن احدى وثمانين سنة • وترجمته كبيرة في « الحلية » لأبى نعيم وفي « الحاكم » •

قوله (عن سعيد بن اياس الجريرى) بضم الجيم وفتح الراء الأولى أبو مسعود البصرى • روى عن أبى الطفيل وأبى عثمان النهدى وأبى نضرة ، وروى عنه شعبة والثورى والحمادان • قال ابن معين ثقة ، وقال ابن علية كبر فرق • مات سنة أربع وأربعين ومائة •

قوله (عن أبى نضرة) المنذر بن مالك بن قطعة بكسر القاف العبدى البصرى • روى عن على وأبى ذر مرسلا وابن عباس وطائفة ، وروى عنه قتادة وعبد العزيز بن صهيب وجماعة • وثقه ابن معين والنسائى وأبو زرعة وابن سعد • مات سنة ثمان ومائة •

قوله (عن أبى سعيد الخدرى قال) سعد بن مالك بن سنان سيأتى فى باب الجلسة .

قوله (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استجد ثوبا) أى اذا لبس ثوبا جديدا • وعن ابن حبان من حديث أنس «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استجد ثوبا لبسه يوم الجمعة » •

قوله (سماه باسمه) أى الموضوع له فيقول هذا قميص وهذه عمامة الى غير ذلك ؛ والقصد من ذلك اظهار نعمة الله تعالى والحمد عليها •

قوله ( ثم يقول ) أي بعد التسمية والبسملة ٠

قوله ( اللهم لك الحمد كما كسوتنيه ) والضمير في كسوتنيه عائد الي

الملبوس ، وفى رواية : اللهم لك الحمد كما كسوتنى هذا القميص : أو هذه العمامة :

قوله (أسألك خيره وخير ما صنع له) أى أن توصل الى تخيره ؛ وخير الثوب بقاؤه ونقاؤه ، وكونه ملبوسا للضرورة وللحاجة لا للفخر والخيلاء ، وكونه حلالا ، وقوله وخير ما صنع له وهو دفع الضرورات التى من أجلها صنع للوقاية من الحر والبرد وغير ذلك ،

قوله (وأعوذ بك من شره وشر ما ضنع له) وهو عكس المذكورات فى المعنى السابق وهو كونه حراما أو نجسا أو لم يبق زمنا طويلا أو يكون ملبوسا للمعاصى والشرور • وقوله وشر ما صنع له أى أن لا يتوصل به الى المطلوب من دفع الضرر •

(فائدة) أخرج ابن حبان والحاكم « من لبث ثوبا جديدا فقال « الحمد لله الذي كساني ما أوارى به عورتى ، وأتجمل به في حياتي ، ثم عمد الى الثوب الذي أخلق فتصدق به ، كان في حفظ الله وفي ستر الله حيا وميتا » وأخرج الامام أحمد والمصنف في « جامعه » وحسنه من حديث معاذ بن أنس مرفوعا « من لبس ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول ولا قوة غفر الله ما تقدم من ذنبه » زاد أبو داود وما تأخر •

«حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ أَحَبُ الشِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَبَرَةَ » .

قوله (حدثنا محمد بن بشار ) تقدم في باب الخلق .

قوله (حدثنا معاذ بن هشام) روى عن أبيه وشعبة وجماعة ، وروى عنه ابن المدينى وأسحق • قال ابن معين صدوق ليس بحجة ، وقال ابن عدى له حديث كثير وربما يغلط وأرجو أنه صدوق • مات سنة مائتين •

قوله (حدثني أبي ) أبوه هشام الدستوائي تقدم في باب اللباس ٠

- قوله (عن قتادة) تقدم في باب الشيب •
- قوله (عن أنس بن مالك ) تقدم في باب الخلق ٠

قوله (قال كان أحب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبرة) على وزن عنبة وهو برديمانى من قطن أو كتان مخطوط بخطوط حمراء وربما كانت زرقاء أو خضراء ، قال القرطبى سميت حبرة لأنها تحبر أى تزين ، اذ التحبير هو التزيين ، قال المناوى انما كانت أحب الثياب اليه صلى الله عليه وسلم للينها وموافقتها لجسده الشريف ، فانه كان على غاية من النعومة واللين ونحو الخشن يؤذيه ، ولا يعارض لبس الحبرة ما تقدم من أن أحب شيء اليه القميص لأن ذلك بالنسبة لما خيط ، وهذا بالنسبة لما يرتدى به ، أو أن حبه للقميص كان حين يكون عند صحبه ، على أن هذا الحديث أصح لاتفاق الشيخين عليه فلا يقوى على معارضته الحديث السابق .

« حَدَّثَنَا كَمْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : رَأَيْتُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ وَسلَّمَ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ خَمْرَاءُكَأَ فَى أَنْظُرُ إِلَى بَرِيقِ سَافَيْهِ قَالَ سُفْيَانُ أَرَاهَا حِبَرَةً ».

قوله (حدثنا محمود بن غيلان) تقدم في باب الخلق ٠

قوله (حدثنا عبد الرزاق) ابن همام تقدم في باب الشيب ٠

قوله (حدثنا سفيان) قيل الثورى وقيل ابن عيينة وقد تقدما • أولهما في بابالخلق وثانيهما في باب الشعر •

قوله (عن عون بن أبى جحيفة) السوائى • روى عن أبيه والمنذر بن جرير ، وروى عنه ابن أبى زائدة والثورى • وثقه أبو حاتم ، وقال ابن معين ليس بشىء ، وقال النسائى ليس به بأس •

قوله (عن أبيه) وهب بن عبد الله السوائي بضم السين أبو جحيفة الكوفي من صغار الصحابة ، مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ الحلم •

روى عنه ابنه عون والشعبى وأبو اسحق • توفى سنة أربع وسبعين وكان من كبار أصحاب على وخواصه •

قوله (قال رأيت النبى صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء) أى رأيته فى بطحاء مكة ، فقد روى البخارى «أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء بالهاجرة وخرج فى حلة حمراء مشمس » ، وروى أيضا « رأيت النبى صلى الله عليه وسلم ورأيت الناس يبتدرون بلل وضوئه فمن أصاب منه شيئا مستح به وجهه ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل صاحبه » وزاد من طريق شعبة عن عون عن أبيه « وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بهما وجوههم ، قال فأخذت بيدى فوضعتها على وجهى فاذا هى أبرد من الثلج وأطيب من المسك » •

قوله (كأنى أنظر ) أي الآن ٠

قوله (الى بريق ساقيه) أى الى لمعانهما ؛ وانما استطاع أن ينظر الى ساقيه لكون الحلة كانت الى انصاف ساقيه الشريفتين ؛ وهذا يدل على جواز النظر الى ساق الرجل بضم الجيم ، وهو اجماع حيث لا فتنة ويؤخذ منه أيضا ندب تقصير الثياب الى انصاف الساقين • فيسن للرجل أن تكون ثيابه الى نصف ساقيه ، ويجوز أن تكون الى كعبيه ، وما زاد حرام ان قصد به العجب والخيلاء والاكره ؛ ويسن للأنثى أن تطيل ثيابها بما يسترها ، ولها تطويلها ذراعا على الأرض ، فان قصدت الخيلاء حرمت الزيادة كالرجل بضم الجيم •

قوله (قال سفيان) اذا اطلق فانه يكون المقصود به بناء على قواعد علم مصطلح الحديث الثورى .

قوله (أراها حبرة) والفعل بالضم للبناء للمجهول للمتكلم وحده ، أى أظن الحلة الحمراء مخططة لا حمراء قانية • وانما قال سفيان ذلك لأن مذهبه حرمة الأحمر الخالص ؛ وقال ابن القيم غلط من ظن أن الحلة حمراء بحت ، والا فان الأحمر البحت منهى عنه أشد النهى فكيف يظن بالنبى لبسه ، ورد هذا بأن النهى عن الأحمر البحت للتنزيه لا للتحريم ، ولبس رسول الله صلى الله عليه وسلم للأحمر القانى مع النهى عنه كان لتبيين الجواز ، فقد روى الطبرانى

عن ابن عباس « أنه كان يلبس يوم العيد بردة حمراء » وقال الهيثمي ورجاله ثقات الصحيح جواز لبس الأحمر ولو قانئا .

قوله (حدثنا على بن خشرم) على وزن جعفر (وهو مصروف) ابن عبد الرحمن بن عطاء بن هلال المروزى أبو الحسن الحافظ ، روى عن الفضل بن موسى وابن عيينة وهشيم ، وروى عنه مسلم والترمذى والنسائى ، وثقه العزيرى فى « الجامع » ، توفى سنة سبع وخمسين ومائتين ،

قوله (حدثنا عيسى بن يونس) تقدم في باب الخلق ٠

قوله (عن اسرائيل) ابن يونس بن أبى أسحق السبيعى الهمدانى أبو يوسف الكوفى الأمام • روى عن جده وزياد بن علاقة وسماك بن حرب وعبد العزيز بن رفيع وخلق ، وروى عنه يزيد بن ربيع ووكيع ومحمد بن كثير العبدى وخلق • قال أحمد ثقة ثبت ، وقال أبو حاتم صدوق من أتقن أصحاب أبى أسحق • مات سنة اثنتين وستين ومائة وقيل واحد وستين •

قوله (عن أبى أسحق) أى عمرو السبيعى وهو أحد الأعلام تابعى كبير مكثر ، له نحو ثلثماية حديث ، شيخ عابد كان صواما قواما غزا مرات . مات سنة سبع أو تسع وعشرين ومائة .

قوله (عن البراء بن عازب) ابن الحرث بن عدى بن جشيم بن مخدعة الأوسى الأنصارى الصحابى أبو عمارة نزيل الكوفة ؛ له نحو ثلثمائة حديث وخمسة أحاديث • روى له الشيخان وعنه عبد الرحمن بن أبى ليلى وعدى بن ثابت وسعد بن عبيدة وأبو اسحق وخلق ؛ شهد بدرا وأحدا والحديبية • توفى سنة اثنتين وسبعين •

قوله (قال ما رأيت أحدا من الناس أحسن فى حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم) أى بل رسول الله أحسن من كل من رأيت • وقوله فى حلة حمراء لبيان الواقع لا للتقييد •

قوله (ان كانت جمته لتضرب الى منكبيه) أى أنه يعنى الحال والشأن ، كانت خصلة شعره لتصل قريبا من منكبيه وقد تقدم شرح ذلك مستوفى فى باب شعره صلى الله عليه وسلم • وان مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن •

« حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّ عَلَىٰ بْنُ مَهْدِى ٓ حَدَّ ثَنَا سُفُيَانُ عَنْ حَيْبِ بْنُ مَهْدِى ٓ حَدَّ ثَنَا سُفُيَانُ عَنْ حَبِيبِ عَنْ سَمُّرَةً بْنِجُنْدُبِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَنْ سَمُّرَةً بْنِجُنْدُبِ عَنْ حَبِيبِ عَنْ سَمُّرَةً بْنِجُنْدُبِ عَنْ حَبِيبِ عَنْ سَمُّرَةً بْنِجُنْدُ فَي عَنْ مَيْمُونَ بْنِ أَبِي شَبِيبِ عَنْ سَمُّرَةً بْنِجُنْدُ فَي عَنْ مَيْمُونَ بْنِ أَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَسَوْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَسَوْ اللّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْبَسَوْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَسَوْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ

قوله (حدثنا محمد بن بشار ) تقدم في باب الخلق .

قوله (حدثنا عبد الرحمن بن مهدى ) تقدم في باب الشعر .

قال (حدثنا سفيان) اذا اطلق فالثورى ولكن المراد به فى هذا الحديث ابن عيينة قاله « البيجورى » ٠

قوله (عن حبيب بن أبى ثابت) الكاهلى مولاهم أبو يحيى الكوفى ، روى عن زيد بن الأرقم وابن عباس وابن عمر وخلق من الصبحابة والتابعين ، وروى عنه مسعر والثورى وشعبة وأبو بكر النهشلى وخلق ، قال ابن المدينى له نحو مائتى حديث ، وثقه العجلى والنسائمى وابن معين وأبو زرعة ، مات سنة تسع عشرة ومائة ،

قوله (عن ميمون بن أبى شبيب) وميمون (ممنوع من الصرف) الربعى أبو نصر • روى عن على والمغيرة ، وروى عنه الحكم وحبيب بن ثابت • وثقه ابن حبان ؛ قيل اسم أبيه شعبة كما جاء في « التهذيب » • قتل في « الجماجم » •

قوله (عن سمرة بن جندب) وسمرة بفتح السين وضم الميم وفتح الراء ابن هلال الفزارى نزيل البصرة له مائة حديث وثلاثة وعشرين حديثا . روى له الشيخانوعنه عبدالله بن بريدة والحسن وأبو نضرة ، كان من الحفاظ المكثرين ؟ قال ابن سيرين كان عظيم الأمانة صدوق الحديث يحب الاسلام وأهله ، توفى بالبصرة سنة ثمان وخمسين ، سقط فى قدر مملوء ماء حارا كان يتداوى بالقعود عليها من كزاز (١) شديد أصابه .

قوله (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض فانها أطهر وأطيب) أى البسوا الثياب البيض لأنها أنظف فتحكى ما يصيبها من الخبث فتحتاج الى الغسل كثيرا ، ولا كذلك غيرها • وقوله وأطيب من الطيب الذى هو بمعنى الحلل كا أن الخبيث بمعنى الحرام ، وانما كان الأبيض أحل من الملون لأنه على أصل خلقته ، ولكونه أقرب الى التواضع وعدم التفات النفس اليه ، مخلاف الملون الذى قد تغتر به النفس ويصحبه الكبر والخيلاء ، ولأن الأبيض أخف مؤنة فى الغالب فيتيسر تحصيله بأدنى شىء ، وقد تكون بمعنى طاب أى حسن والماكن الأبيض أحسن من الملون لبقائه على أصل خلقته ، ويحتمل أن يكون أطيب بمعنى ألذ لأن لذة المؤمن فيما يكون أقرب الى التواضع وأنسب للعبودية •

قوله (وكفنوا فيها موتاكم) للمزايا المتقدم ذكرها ، ولأن الميت بصدد ملاقاة الملائكة والاجتماع بهم فتطلب مواجهتهم بما هو أطهر وأطيب كما يطلب ذلك فى المحافل والمساجد وملاقاة العلماء والكبراء ، الا يوم العيد فان المطلوب فيه التجمل بإلثياب الفاخرة اظهارا لنعمة الله ، وفى لبس البياض ايماء الى أن مآله الى الخلاقة والبلى ، ولا ينبغى للعاقل أن يتكلف ويتحمل فى تحصيل ما عاقبته البلى ، والى أن أحق ما يأتى به العبد ربه الفطرة الأصلية ، والثياب البيض فيها الإشارة الى أصل الخلقة والى طهارة الباطن من الغش والغل وسائر الأخلاق الذميمة .

<sup>(</sup>۱) الكزاز: بضم الكاف على وزن غراب وقد تشدد الزاى الاولى على وزن رمان، وهو داء من شدة البرد يقال كز اذا أصيب به وهو الروماتيزم الآن •

« حَدَّثَنَا أَهِي مَنْ أَهُمَدُ بُنُ مَنِيعِ حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ زَكَرِيّا بْنِ أَبِي زَائِدَة حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُصْعَبِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ عَدَاةٍ وَعَلَيْهِ مِرْطُ مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدُ » .

قوله (حدثنا أحمد بن منيع) ابن عبد الرحمن البغوى أبو جعفر الأصم الحافظ صاحب « المسند » • روى عن هشيم وابن عيينة وابن المبارك ومروان ابن شجاع وأبى بكر بن عياش وخلق ، وروى عنه الشيخان ؛ أقام نحو أربعين سنة يختم كل ثلاث ، وثقه صالح والنسائى . مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين عن أربع وثمانين سنة .

قوله (حدثنا يحيى بن زكريا بن أبى زائدة) الكوفى الحافظ أبو سعيد ، روى عن أبيه وعاصم الأحول وداود بن أبى هند وخلق ، وروى عنه أحمد وابن معين وابن المدينى وأحمد بن منيع وخلق ، وثقه العجلى والنسائى ، وقال ابن معين لا أعلم له خطأ ، وأبو حاتم ، مات سنة ثلاث وثمانين ومائة ،

قوله (حدثنا أبى) زكريا بن أبى زائدة خالد بن ميمون الوادعى الكوفى الحافظ أبو يجيى . روى عن الشعبى وسماك بن حرب وأبى اسحق ، وروى عنه شعبة والقطان واسحق الأزرق ووكيع ، وثقه أحمد وأبو داود وقال يدلس ، وارتضاه المصنف . مات سنة ثمان وأربعين ومائة .

قوله (عن مصعب بن أبى شيبة) ابن جبير بن أبى شيبة بن عثمان الحجبى • روى عن جدته صفية ، وفى رواية عن عمة أبيه صفية كما فى « التهذيب » وروى عنه ابن جريج • وثقه ابن معين ، وقال أبو حاتم ليس بقوى ، وقال النسائى منكر ، وارتضاه المصنف .

قوله (عن صفية بنت أبى شيبة) ابن عثمان ، العبدرية • روت عن النبى صلى الله عليه وسلم وعن عائشة ، وروى عنها ابن أخيها عبد الحميد بن جبير وقتادة • قال البرقاني ليست صحابية وثقها ابن حبان ، وروى ابن اسحق

أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ولكن الدارقطني نفي تلك الرواية •

قوله ( عن عائشة ) ستأتى فى باب القول .

قوله (قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة) أى خرج من بيته بكرة ، والعرب يستعملون ذات يوم ، وذات ليلة ، وذات غداة ، ويريدون المضاف اليه نفسه ، وتكون لفظة ذات مقحمة كما فى قوله تعالى ( والله عليم بذات الصدور ) أى بالصدور ومافيها .

قوله ( وعليه مرط (١) ) بكسر الميم وسكون الراء كساء طويل واسع من خز أو صوف أو شعر أو كتان يؤتزر به ؛ وكان عليه الصلاة والسلام يلبس الكساء الخشن ويقسم أقبية الخز المخوصة بالذهب في صحبه ٠

قوله ( من شعر اسود ) وفى رواية مرط شعر بالاضافة ، بيان لصفة المرط •

وقوله اسود بالرفع صفة لمرط وبالفتح صفة للشعر الذي عمل منه المرط .

«حَدَّنَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى حَدَّنَنَا وَكِيعْ حَدَّنَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْطَقَ عَنْ أَبِيهِ إِسْطَقَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرْ وَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِسَ جُبَّةً رُومِيَّةً صَيِّقَةَ الْكُمَّيْنِ ».

قوله (حدثنا يوسف بن عيسى ) ابن دينار تقدم فى باب الترجل •

قوله ( حدثنا وكبع ) ابن الحجاج الرؤاسي تقدم في باب الخلق .

قوله (حدثنا يونس بن أبى اسحق) السبيعى الكوفى أبو اسرائيل . روى عن أبيه وأخيه ، وروى عنه اسرائيل وعيسى ، وثقه ابن معين ، وقال أبو حاتم صدوق لا يحتج به، وقال النسائى ليس به بأس مات سنة تسع وخمسين ومائة .

قوله (عن أبيه) أبو اسحق تقدم في باب الخلق ٠

قوله ( عن الشعبي ) معاوية بن حفص الشعبي بضم المثلثة الكوفي

<sup>(</sup>١) مرط: العباءة ٠

ثم الحلبى • روى عن كامل أبى العلاء ، وروى عنه يحيى الحمانى وابن المصفى ، قال أبو حاتم صدوق ، وقد نسب الى جده شعبة وقيل هو عامر بن شراحيل الشعبى بالكسر أبو عمرو الكوفى الأمام المعلم ، ولد لسنتين خلتا من خلافة عمر رضى الله عنه • روى عنه وعن على وابن مسعود ، وعن أبى هريرة وعائشة وابن عباس وخلق ، قال أدركت خمسمائة من الصحابة ، وروى عنه ابن سيرين والأعمش وشعبة وجابر الجعفى وخلق ، قال العجلى مرسل الشعبى صحيح ، وقال ابن عيينة كانت الناس تقول ابن عباس فى زمانه والشعبى فى زمانه ، توفى سنة ثلاث ومائة •

والسياق يبين أن المقصود هو الثاني ٠

قوله (عن عروة بن المغيرة بن شعبة ) الثقفي أبو يعفور الكوفى أميرها . روى عن أبيه ، وروى عنه نافع بن جبير والشعبي وهو ثقة .

قوله (عن أبيه) المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفى أبو محمد ، شهد « الحديبية » ، وأسلم زمن « الخندق » له مائة وستة وثلاثون حديثا ، روى له الشيخان وعنه ابناه حمزة وعروة والشعبى وخلق ، شهد اليمامة واليرموك والقادسية ، وكان عاقلا أديبا فطنا لبيبا ، توفى سنة خمسين ،

قوله (أن النبى صلى الله عليه وسلم لبس جبة) والجبة بضم الجيم وفتح الموحدة وتشديدها من الملابس معروفة ، وقيل هي ثوبان بينهما حشو ، وقد تقال لما لا حشو له اذا كانت ظهارته من صوف ، والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم لبسها في السفر ، قالوا وكان ذلك في غزوة « تبوك » •

قوله (رومية) نسبة الى الروم، وفى أغلب الروايات كما قاله العسقلانى شامية نسبة الى الشام، ولا تنافى لأن الشام يومئذ كانت مساكن للروم، وسواء كان الذين صنعوها شواما أو روما، فيؤخذ من الحديث أن الأصل فى الثياب الطهارة وان كانت من نسيج الكفار، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يمتنع من لبسها مع علمه بمن جلبت من عندهم.

قوله (ضيقة الكمين) أى لا يستطيع اللابس أن يخرج ذراعيه منها لغسلهما فأخرجهما من أسفل الجية .

(تنبيه) علم من الكلام في هذا الباب أن المصطفى عليه الصلاة والسلام كان يؤثر رثاثة الملابس، فكان أكثر لبسه الخشن من الثياب، وكان يلبس الصوف، ولم يقتصر من اللباس على صنف بعينه، ولم يطلب لنفسه التغالى فيه بل اقتصر على ما تدعو اليه الضرورة ، لكنه كان يلبس الرفيع منه أحيانا، فقد أهديت اليه صلى الله عليه وسلم حلة اشتريت بثلاثة وثلاثين بعيرا أو ناقة فلبسها مرة ، وأما السراويل فقد وجدت في تركته لكنه لم يلبسها على الراجح، وقد تبع السلف رضوان الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في رثاثة الملبس اظهارا لحقارة ما حقره الله تعالى لما رأوا تفاخر أهل اللهو بها ،

وقد ورد فى ندب التجمل أن الله جميل يحب الجال ، وفى رواية نظيف يحب النظافة ، والقول الفصل فى ذلك أن جمال الهيئة يكون تارة محمودا وهو ما أعان على طاعة ، ومنه تجمل المصطفى صلى الله عليه وسلم للوفود ، وتجمل سيدنا عمر لدخول « دمشق » ، ويكون تارة مذموما وهو ما كان لأجل الدنيا أو للخيلاء .

#### (باب ماجاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم )

أى باب ما جاء من الأخبار فى صفة عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وينبغى أن يعلم أنه قد وقع فى هذا الكتاب من المصنف بابان للعيش أحدهما قصير وهو هذا ، والآخر طويل ، وفى بعض النسخ ذكر كل من البابين بعد الآخر ، ولكن جاء فى تلك النسخة ذكر الطويل قبل القصير ، وفى بعض النسخ جعلا بابا واحدا وكان هو الأولى فان جعلهما بابين غير ظاهر تماما ، ولسكن المرجح أن هذا الباب وهو القصير مقصود به بيان حياة النبي صلى الله عليه وسلم وما اشتملت عليه من الضيق والاقتصار على القليل وعدم الشكوى والصبر ، وفى الباب الثانى وهو الطويل ( وسيرد فيا بعد ) بيان أنواع المأكول والمشروب وشحوهما ، وعلى ذلك يكون البابان مختلفين ، وكيفما كان المقصود فايراد هذا الباب بين بابى اللباس والنعل غير مناسب ،

« حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنسِيدِينَ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَلَيْهِ ثَوْ بَانِ مُمْشَقَانِ مِنْ كِتَّانِ ، ابْنسِيدِينَ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَلَيْهِ ثَوْ بَانِ مُمْشَقَانِ مِنْ كِتَّانِ ،

فَتَمَخَّطَ فِي أَحَدِهُمَا فَقَالَ بَخِ بَخِ (١) يَتَمَخَّطُ أَبُو هُرَيْرَةً فِي الْكَتَّانِ ، لَقَدْ رَأَيْنَ وَإِنِّي لَأْخِرُ فِيماً يَئِنَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم وَحُجْرَة عَائِشَة رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْها مَغْشِيًّا عَلَى "، فَيَجِي إِ الْجَاثِي فَيَضَعُ رَجْلَهُ عَلَى عُنْها مَغْشِيًّا عَلَى "، فَيَجِي إِ الْجَاثِي فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى عُنْها مَغْشِيًّا عَلَى "، فَيَجِي إِ الْجَاثِي فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى عُنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا الْجُوعُ » . رَجْلَهُ عَلَى عُنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا الْجُوعُ » .

قوله (حدثنا قتيبة بن سعيد) أبو رجاء تقدم فى باب الخلق . قوله (حدثنا حماد بن زيد) الضرير تقدم فى باب الخاتم .

قوله (عن أيوب) أى السختياني بفتح السين سيأتي في باب العمامة . قوله (عن محمد بن سيرين) سيأتي في باب الرؤية .

قوله (قال كنا عند أبي هريرة ) اما زائرين أو مدعوين ٠

قوله (وعليه ثوبان ممشقان من كتان) وممشق يضم الميم الأولى وفتح الثانية وفتح الشين وتشديدها أى مصنوع بالمشق بكسر وهو المغرة أى التراب الأحمر ، والمعنى أن الثوبين كانا مطرزين بلون أحمر ، وقوله من كتان بكسر الكاف وفتح التاء وتشديدها وهو النسيج المعروف عصر وهو أشد متانة من القطن .

قوله ( فتمخط في احدهما ) أي أخرج مخاطه من أنفه في أحد الثوبين ؛ اما استهزاء لزهوهما ، واما لحاجته للتمخط .

قوله (وقال بنخ بنخ) هي كلمة تقال عند الرضا بالشيء والفرح به وللتعجب وقد تستعمل للانكار كما هنا ، وضبط وزنها في الهامش .

قوله (يتمخط أبو هريرة فى الكتان) مستأنف للتعجب والاستغراب لهذه الحالة .

قوله (لقد رأيتني) جواب قسم مقدر، أي والله لقد رأيتني، بمعنى علمتني وظننتني .

<sup>(</sup>١) قوله بخ بخ : بفتح الموحدة وكسر الخاء مع التنوين في الأولى وفتح الموحدة وسكون الخاء في الثانية أو بضمهما مع التنوين وتشديد الخاء فيهما قاله البيجوري وعبد اللطيف .

قوله (وانى لأخر) بكسر الخاء أى لأسقط يقال خر الشيء بمعنى سقط • قوله (ما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضى الله عنها) وفى رواية فيما بين بيت عائشة وأم سلمة ، ولا منافاة لزيادة تعيين المكان ، أن يكون لأن الحادثة تكررت ، والمنبر بكسر الميم معروف وهو ما يرتقى عليه لالقاء خطبة أو بحوها ، والحجرة البيت وجمعها حجرات كغرفة وغرفات .

قوله (مغشيا على) أى مستوليا على "الغشى أو الغشيان؛ وهو يعطل القوى الحساسة لضعف القلب بسبب جوع مفرط كما هو هنا، أو وجع شديد، أو غيرهما .

قوله ( فيجيء الجائي ) أي فيأتي الواحد من الناس .

قوله (فيضع رجله على عنقى يرى أن بى جنونا) أى على عادة الناس يومئذ فى فعلهم ذلك مع المجنون حتى يفيق . وقوله يرى بصيغة المضارع أى يظن ذلك الجائى أن بى نوعا من الجنون وهو الصرع .

قوله ( وما بي جنون ) أي والحال أني ليس بي جنون ٠

قوله (وما هو الا الجوع) أى ليس الذي بي الا غشيان من الجوع الشديد، وانما ذكر هذا الحديث في باب عيشه صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه دل على ضيق عيشه صلى الله عليه وسلم لأن أصحابه كأبي هريرة وغيره ، ما كانوا يلاقون ذلك ويصبرون الا لتكون حالتهم كحالته ، ولو كان عنده صلى الله عليه وسلم شيء لما ترك أبا هريرة جائعا مغشيا عليه مع قول الله تعالى في حق هؤلاء (وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ)

وقد جمع الله لنبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم بين مقامى الفقير الصابر والغنى الشاكر ، لأنه أصبر الخلق فى مواطن الصبر وأشكرهم فى مواطن الشكر، وبذلك علم أنه لا حجة فى هذا الحديث لمن فضل الفقر على الغنى •

#### (باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم)

أى باب بيان الأخبار الواردة فى صفة خف رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ والخف بضم الخاء معروف وهو ما يلبس فى القدمين وجُمعه خفاف ، وذكر

فى السيرة انه كان له صلى الله عليه وسلم عدة خفاف أهديت اليه منها أربعة أزواج قيل أنه أصابها من « خيبر » .

« حَدَّانَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّانَا وَكِيعٌ عَنْ دُكَفُم بْنِ صَالِح عَنْ حُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَييهِ : أَنَّ النِّجَاشِيَّ أَهْدَى لِلنَّبِيِّ مَلَى النَّبِيِّ مَا لَيْ اللهِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَييهِ : أَنَّ النِّجَاشِيَّ أَهْدَى لِلنَّبِيِّ مَلَى اللهِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَيهِ مِنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ خُفَيْنِ أَسْوَدَيْنِ سَاذَجَيْنِ ، فَلَبِسَهُمَا ثُمَّ تُوصَالًا وَمَسَتَ عَلَيْهِمَا » .

قوله (حدثنا هناد بن السرى ) تقدم في باب الشعر ٠

قوله (حدثنا وكيع) ابن الحجاج الرؤاسي تقدم في باب الخلق .

قوله (عن دلهم بن صالح) الكندى الكوفى • روى عن الشعبى وعكرمة ، وروى عنه وكيع وأبو نعيم • قال أبو داود ليس به بأس ، وقال ابن معين ضعيف له عندهم فرد حديث •

قوله (عن حجير بن عبد الله) وحجير بالتصغير ابن عبد الله الكندى • روى عن عبد الله بن بريدة ، وروى عنه دلهم بن صالح .

قوله (عن ابن بريدة ) هو عبد الله بن بريدة سيأتى فى باب الكلام ٠

قوله (عن أبيه) هو بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحرث الأسلمى صحابى ، سكن المدينة ، ثم البصرة ، ثم مرو ، له مائة وأربعة وستون حديثا ، روى له الشيخان وعنه ابنه عبد الله أبو المليح ، مات سنة اثنتين أو ثلاث وستين عبو وهو آخر من مات من الصحابة « بخراسان » .

قوله (أن النجاشي) بكسر النون وتشديدها وهو أفصح من فتحها وبتخفيف الياء أفصح من تشديدها واسمه أصحمة ، وقيل اسمه مكحول ابن صعصعة وهو ملك الحبشة ، وانما قيل له النجاشي لانقياد أمره في رعيته اذ النجاشة بكسر النون معناها الانقياد . ولما مات أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بموته يوم موته وخرج بهم وصلى عليه صلاة الغائب وصلوا معه ، وانما فعل ذلك النبى صلى الله عليه وسلم تكريما له لأنه أكرم وفادة المهاجرين الى الحبشة وكان فيهم عثمان بن عفان وجعفر وغيرهم ولم يسلمهم الى الكفار مع أنهم أرسلوا وفدا له لطلبهم .

قوله (أهدى للنبى صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين) وأسودين بمعنى أنه لا يخالط سوادهما لون آخر • وقوله ساذجين أى غير منقوشين ولا شعر فيهما كقولك نعلين جرداوين •

قوله (فلبسهما) أى على الطهارة ؛ فيكون ذلك اظهارا لقبول الهدية واعترافا بأنها وصلت فى حين طلبها ، واشارة الى المحبة بينه صلى الله عليه وسلم وبين المهدى •

قوله (ثم توضأ ومسح عليهما) أى بعد الحدث ؛ وهذا أصل مشروعية المسح على الخفين ، وقد روى المسح ثمانون صحابيا وأحاديثه متواترة ، ومن ثم قال بعض الحنفيت أخشى أن يكون انكار المسح على الخفين من أصله كفرا .

#### (باب ماجاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم)

أى باب بيان الأخبار الواردة فى صفة نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ والنعل بفتح النون وتشديدها وسكون العين هو كل ما وقيت به القدم عن الأرض ، فلا يشمل الخف عرفا • وكان المصطفى عليه الصلاة والسلام ربما مشى حافيا لاسيما الى العبادات تواضعا وطلبا لمزيد الأجر ، وقد كانت نعله صلى الله عليه وسلم مخصرة معقبة ملسنة كما رواه ابن سعد فى « الطبقات » ، والمخصرة هى التى لها خصر دقيق ، والمعقبة هى التى لها عقب أى سير من جلد فى مؤخر النعل يمك به عقب القدم ، والملسنة هى التى فى مقدمها طول على هيئة اللسان لوقاية سبابة رجله صلى الله عليه وسلم لأنها كانت أطول أصابعه .

« حَدَّثَنَا إِسْلَحْتُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا عَبْـدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الْنَ أَبِي هُرَ بْرَةَ قَالَ : كَانَ لِنَعْلِ ابْنِ أَبِي هُرَ بْرَةَ قَالَ : كَانَ لِنَعْلِ ابْنِ أَبِي هُرَ بْرَةَ قَالَ : كَانَ لِنَعْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قِبَالَانِ » .

قوله (حدثنا اسحق بن منصور ) تقدم في باب الشيب ٠

قوله (حدثنا عبد الرزاق ) تقدم في باب الشيب •

قوله (عن معمر) على وزن جعفر بالتخفيف ابن راشد الأزدى مولى مولاهم عبد السلام بن عبد القدوس ، أبو عروة البصرى ثم اليمانى ، أحد الأعلام . روى عن الزهرى وهمام بن منبه وقتادة وخلق ، وروى عنه أيوب من شيوخه والثورى من أقرانه وابن المبارك وخلق ، قال العجلى ثقة صالح ، وقال النسائى ثقة مأمون ، وضعفه ابن معين ، توفى سنة ثلاث و خمسين ومائة ،

قوله (عن ابن أبى ذئب) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحرث ابن أبى ذئب هشام بن شعبة بن عبد الملك بن أبى قيس بن عبدون القرشى العامرى أبو الحرث المدنى أحد الأئمة الأعلام • روى عن نافع وشرحبيل والزهرى ، وروى عنه الثورى ويحيى القطان وأبو نعيم وخلق • قال صالح وابن معين : شيوخ ابن أبى ذئب ثقات الا أبا جابر البياضى ؛ دخل مسجد النبى صلى الله عليه وسلم وجلس فقيل له قم هذا أمير المؤمنين فقال انما يقوم الناس لرب العالمين ، فقال المهدى دعوه فقد قامت بكلمته كل شعرة فى رأسى • مات سنة تسع وخمسين ومائة •

قوله (عن صالح مولى التوأمة) سميت بذلك لكونها أحد توأمين وهي من صغار الصحابة ، وصالح مولاها ، ثقة ثبت ، ولكنه ترك آخر أيامه .

قوله (عن أبي هريرة ) تقدم في باب الخضاب .

قوله (قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان) تثنية قبال وهو بكسر القاف زمام بين الأصبع الوسطى والتى تليها، وكان صلى الله عليه وسلم يضع أحد القبالين بين الأبهام والتى تليها، والآخر بين الوسطى والتى تليها ؛

والمعنى أن لكل فردة رباطين هما القبالان • وفى رواية أبى ذر أنها كانت من جلود البقر ، وقيل كانت صفراء • وقد تقدم عن ابن عباس أن من طلب حاجة بنعل أصفر قضيت ، وأن عليا كان يرغب فى لبس النعال الصفر لأنه من الألوان السارة •

« حَدَّ ثَنَا إِسْطِقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّ ثَنَا مَعْنُ حَدَّ ثَنَا مَالِكُ عَنْ سَعِيدِ بِنَ أَ بِي سَعِيدِ الْمَقْبَرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجِ أَنَّهُ قَالَ لِابْنُ عُمَرَ : عَنْ سَعِيدِ بْنَ أَ بِي سَعِيدِ الْمَقْبَرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجِ أَنَّهُ قَالَ لِابْنُ عُمَرَ : رَأَيْتُ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ رَأَيْتُ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا يَنْفُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْهُ مَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَنْ وَيَتُوصَنَّأً فِيها ، فَأَنَا أُحِبُ وَسَلَّمَ مَنْ مُنْ وَيَتُوصَنَّأً فِيها ، فَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَلْبَسَها » .

قوله (حدثنا اسحق بن موسى الأنصارى) الخطمى أبو موسى المدنى ثم الكوفى قاضى «نيسابور» وأحد أئمة السنة . روى عن جرير والوليد بن مسلم وابن وهب وخلق ، وروى عنه مسلم والترمذى والنسائى • كان أبو حاتم يطنب القول فيه وفى صدقه واتقانه . مات بأرض «حمص» راجعا من الحج سنة أربع وأربعين ومائتين •

قوله (حدثنا معن ) تقدم فى باب الترجل .

قوله (حدثنا مالك) تقدم في باب الخلق ٠

قوله (عن سعید بن أبی سعید المقبری) أبو سعید المدنی ، روی عن أم سلمة وعن أبیه وأبی هریرة وأبی سعید وأنس وخلق ، وروی عنه عمرو بن شعیب وأبوب بن موسی وعبد الله بن عمر واللیث ، وهو أثبت الناس فی ابن عمر ، قال ابن خراش ثقة جلیل ، وقال الواقدی اختلط قبل موته بثلاث سنین ، مات سنة ثلاث وعشر بن ومائة ،

قوله (عن عبيد بن جريج) التيمى مولاهم المدنى . روى عن ابن عمر ، وروى عنه المقبرى وزيد بن أسلم . وثقه النسائى .

قوله (أنه قال لابن عمر رأيتك تلبس النعال السبتية) بكسر السين نسبة الى السبت وهو جلود البقر المدبوغة ؛ لأن شعرها سبت وسقط عنها بالدباغ . ومراد السائل أن يعرف حكمة اختيار ابن عمر للبس النعال السبتية .

قوله (قال انى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التى ليس فيها شعر) أى لأنها عارية عن الشعر فتليق بالوضوء فيها لأنها تكون أطهر بخلاف التى عليها شعر فانها تجمع الوسخ ٠

قوله (فيتوضأ فيها) الظاهر من هـذا القول أنه يتوضأ فيهـا والرجل في النعل ، وقال النووى بل معناه أنه يتوضأ ويلبسها بعد الوضوء ورجلاه رطبتان .

قوله ( فأنا أحب أن ألبسها ) أى اقتداء به صلى الله عليه وسلم . ويؤخذ منه حل لبس النعال على كل حال ، وقال أحمد يكره فى المقبرة .

« حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنَ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ أَحَدُ كُمْ فِي نَعْلُ وَاحِدَةٍ ، لِيَنْعَلَهُمَا جَمِيعًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمْشَيَنَ أَحَدُ كُمْ فِي نَعْلُ وَاحِدَةٍ ، لِيَنْعَلَهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيَحْفِهِمَا جَمِيعًا » .

قوله (حدثنا اسحق بن موسى الأنصارى ) تقدم فى الحديث السابق . قوله (حدثنا مالك ) أى ابن أنس تقدم فى باب الخلق .

قوله (حدثنا معن ) تقدم في باب الترجل ٠

قوله (عن أبى الزناد) عبد الله بن ذكوان الأموى مولاهم أبو الزناد المدنى ، يكنى أبا عبد الرحمن كان أحد الأئمة ، روى عن أنس وابن عمر وعن الأعرج وابن المسيب وطائفة ، وروى عنه موسى بن عقبة وعبيد الله بن عمر ومالك والليث والسفيانان وخلق ، قال أحمد ثقة فقيه صاحب سنة ، وقال البخارى أصح الأسانيد أبو الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة ، مات سنة ثلاثين ومائة فحأة ،

قوله (عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز الهاشمي مولاهم أبو داود المدنى الأعرجالقارى • روى عن أبى هريرة ومعاوية وأبى سعيد • وروى عنه الزهرى وأبو الزبير وأبو الزناد وخلق • وثقه جماعة • توفى سنة سبع عشرة ومائة مالأسكندرية •

قوله (عن أبي هريرة) تقدم في باب الخضاب ٠

قوله (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشين أحدكم فى نعل واجدة) وفى رواية لا يمشى ؛ والمشى فى نعل واحدة منهى عنه لما فيه من الخفة والآفات الدينية والدنيوية من التشويش والمثلة وعدم الوقار وعدم أمن العثار وتمييز احدى جارحتيه واختلال المشى أو ضعفه وايقاع غيره فى الاثم لاستهزائه به ؛ وقد أرشد النبى صلى الله عليه وسلم الى التحرز منه و وأجاز المشى فى نعل واحدة ابن القاسم اذا كان ذلك لاصلاح الأخرى و وألحق بعضهم بالمشى فى نعل واحدة اخراج احدى اليدين من الكم والقاء الرداء على احد المنكبين ؛ وكذلك لبس نعل فى رجل وخف فى الأخرى ذكره فى «شرح السنة » وتعقبه ابن حجر بما لا يجدى و اه .

قوله (لينعلهما جميعا) قال ابن حجر ان جعل الضمير للقدمين جاز أن يكون مجردا ومزيدا، وان كان الضمير للنعلين فهو مجرد.

قوله (أو ليحفهما جميعا) يؤيد أن الضمير للقدمين ، وفى بعض النسخ ليخلعهما وهيرواية «مسلم والموطأ» وعليها يكون الضمير للنعلين ؛ وكلتا الروايتين صحيحة ، وعلى كل حال فالضمير عائد على ما يفهم من السياق ؛ والاحفاء هو الاعراء من النعل والخف ، يقال حفى يحفى من باب علم يعلم ، ولكنه لا يتعدى ومصدره الحفاء ٠

« حَدَّ ثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ (ح) وَحَدَّ ثَنَا إِسْطَقُ حَدَّ ثَنَا مَعْنُ حَدَّ ثَنَا مِعْنُ حَدَّ ثَنَا مِعْنُ حَدَّ ثَنَا مِعْنُ حَدَّ ثَنَا مِعْنُ حَدَّ ثَنَا اللّهُ عَلَيْهِ مَالِكُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُ كُمْ فَلْيَبْدَأُ بِالْيَمِينِ ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأُ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُ كُمْ فَلْيَبْدَأُ بِالْيَمِينِ ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأُ وَسَلَّمَ اللّهُ مَا لَيْمَالُ مَنْ عَلَى اللّهُ مَا يَنْعَلُ وَآخِرَهُمَا يَنْزَعُ » السَّمَال ، فَلْتَكُنُ الْيَمِينُ أَوَّ لَهُمَا يُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا يَنْزَعُ »

قوله (حدثنا قتيبة) أبو رجاء تقدم فى باب الخلق ، وهذه احدى روايتى الحديث .

قوله (حدثنا مالك) ابن أنس تقدم في باب الخلق ٠

قوله (ح) أى فى السند تحويل بمعنى أنه روى لمالك من طريقين .

قوله (وحدثنا اسحق) ابن موسى تقدم فى هذا الباب وهذه هى الرواية الثانية لمالك .

قوله (حدثنا معن) أي ابن عيسى تقدم في باب الترجل ٠

قوله (حدثنا مالك) تقدم في باب الخلق ٠

قوله (عن الأعرج) تقدم في هذا الباب في الحديث السابق •

قوله (عن أبي هريرة) تقدم في باب الخضاب ٠

قوله (أن النبى صلى الله عليه وسلم قال اذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين) للحصول على ثواب التيمن ولأن لبس النعل من باب التكريم الذي يطلب فيه التيامن • وقال فيه الحكيم الترمذي: اليمين مختار الله ومحبوبه من الأشياء ، وأهل الجنة على يمين العرش يوم القيامة ، وأهل السعادة يؤتون كتبهم بيمينهم ، وكاتب الحسنات على اليمين ، ولذلك كان من حق اليمين أن تقدم ومن حق الشمال أن تؤخر اهم • وقال العصام انما تقدم اليمين لقوتها على أختها وهذا القول مردود عليه بأن مزيد قوتها لم يحصل الا من كثرة استعمالها للاشياء ، وقوله يقتضى تقديم الشمال اذا كانت أقوى وهو زلل فاحش •

قوله (واذا نزع فليبدأ بالشمال) مقابل ما تقدم واظهارا لحق اليمين • قوله (فلتكن اليمين أولهما ينعل وآخرهما ينزع) وفى نسخة فليكن اليمين وهى أنسب • وقوله فلتكن تأكيد أى فلتكن هذه الخصلة فيكم متأصلة راسخة ثابتة دائمة لا تتغير •

« حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى ثُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ثُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُو قَالَ حَدَّثَنَا شُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُو قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَشْعَتُ وَهُو َ ابْنُ أَبِي الشَّغْثَاءِ عَنْ أَبِيلِهِ عَنْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَشْعَتُ وَهُو َ ابْنُ أَبِي الشَّغْثَاءِ عَنْ أَبِيلِهِ عَنْ

مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي تَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ وَطُهُورِهِ » .

قوله (حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى) ابن عبيد بن قيس العنزى بفتح العين والنون البصرى الحافظ . روى عن معتمر وابن عيينة وغندر بضم الغين وسكون النون وخلق ، وروى عنه جماعة • قال محمد بن يحيى حجة ، وقال النسائى لا بأس به ، وقال أبو حاتم صالح الحديث صدوق • مات سنة اثنتين وخمسين ومائتين •

قوله (حدثنا محمد بن جعفر) تقدم في باب الخلق ٠

قوله (قال حدثنا شعبة) ابن دينار مولى ابن عباس أبو عبد الله المدنى • قال أحمد ما أرى به بأسا ، وقال ابن معين لا بأس به ، وقال النسائى ليس بالقوى مات فى خلافة هشام .

قوله (أخبرنا أشعث وهو ابن أبي الشعثاء) تقدم في باب الترجل ٠

قوله (عن أبيه) أى أبو الشعثاء واسمه سليم (مصغرا) ابن الأسود تقدم في باب الترجل •

قوله (عن مسروق) تقدم في باب الترجل ٠

قوله (عن عائشة) ستأتى فى باب القول ٠

ذوله (قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع) تقدم شرح فضيلة التيمن • وقوله ما استطاع أى مدة دوام قدرته على ما ذكر ، وجوز بعضهم أن تكون ما موصولة ، بدل من التيمن ؛ أى المستطاع من أفعاله صلى الله عليه وسلم ؛ وهذا تأكيد لاختيار التيمن ولم يرد أنه ربما يتركه للضرورة وعدم القدرة قاله العصام ا هـ •

قوله ( فى ترجله وتنعله وطهوره ) ليس المراد الحصر فى الثلاثة بل المراد مراعاة التيمن فى أعلى البدن وأسفله وفى جملته • ولعل راوى الحديث قد نقص منه ما جاء فى رواية البخارى « وفى شأنه كله » وهذا ما تقدم ذكره

# (باب ماجاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم )

أى باب بيان الأخبار الواردة فى ذلك ، وانما زاد لفظ ذكر هنا دون بقية التراجم ليكون علامة مميزة بين خاتم النبوة وخاتم النبى ليعلم مريدو سلوك الكتاب أن مازيد فيه لفظ ذكر هو خاتم النبى الذى كان يختم به ، وما خلاه هو خاتم النبوة، وان كان التمييز يحصل أيضا بالأضافة فحيث قيل خاتم النبوة فالمراد به البضعة التى كانت فى جسده الشريف ، وحيث قيل خاتم النبى فالمراد به الطابع الذى اتخذه النبى من معدن ليطبع به أو ليلبس فى الاصبع • وتحصل السنة بلبسه ولو مستعارا أو مستأجرا ، والأوفق للاتباع لبسه مملوكا • وقال الزين العراقى لم ينقل كيف كانت صفة خاتمه الشريف هل كان مربعلا أو مثلثا أو مدورا(١) ؛ والمعروف من روايات أحاديث الباب أن الخاتم كان من فضة ، وقيل من حديد ، وقيل من ذهب ؛ وان النبى صلى الله عليه وسلم كان يجعل فصه المنقوش عليه للداخل فيما يلى الكف صونا لتلك النقوش من يجعل فصه المنقوش عليه للداخل فيما يلى الكف صونا لتلك النقوش من غير الذى يلبسه صلى الله عليه وسلم غير الذى يطبع به ، وهو الذى سقط فى بئر «أريس » كما سيأتى •

« حَدَّ ثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّ ثَنَا أَبُو عَوَ انَهَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اتَّخَذَ خَاتِمًا مِنْ فَضَّةً ، فَكَانَ يَخْتَمُ بِهِ وَلَا يَلْبُسُهُ . قَالَ أَبُو عِيسَى أَبُو بِشْرِ اسْمُهُ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي وَحْشِي » .

<sup>(</sup>۱) قد أورد زميلنا الدكتور حسن ابراهيم حسن بك عميد كلية الآداب المصرية في مؤلفه «تاريخ الاسلام السياسي» الجزء الأول صحيفة ١٩٨ صورة فوتوغرافية لكتاب النبي صلى الله عليه وسلم للمقوقس حاكم مصر وهو مختوم بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو مستدير الشهكل منقوش عليه كتابة لم نتبينها جيدا ؛ وقال المؤلف عن الكتاب انه كشفه مسيو اتبين برثيلمي، ويعتقد كثير من العلماء أنها أصلية ، كما نقله الأستاذ مرجليوث في مؤلفه « محمد ونهضة الاسلام » منقولة من مجلة الهلال الصادرة في نوفمبر سنة ١٩٠٤ ه .

قوله (حدثنا قتيبة) تقدم في باب الخلق ٠

قوله (حدثنا أبو عوانة) وضاح الواسطى البرار تقدم فى باب الخضاب •

قوله (عن أبى بشر) جعفر بن اياس اليشكرى ، وقيل ابن أبى وحشى ، أبو بشر • روى عن عباد بن شرحبيل وعن سعيد بن جبير والشعبى وعطاء ونافع ، وروى عنه الأعمش وشعبة وهشيم وخالد • قال أبو حاتم نقة ، وقال ابن عدى أرجو أنه لا بأس به • مات سنة خمس وعشرين ومائة •

قوله (عن نافع) تقدم في باب الخلق •

قوله (عن ابن عمر) عبد الله سيأتي في باب التعطر •

قوله (أن النبى صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة) جزم ابن سيد الناس أن اتخاذ الخاتم كان فى السنة السابعة من الهجرة ، وجزم غيره بأنه كان فى السادسة وأوائل السابعة لأنه اتخذه فى السادسة ، وجمع بأنه كان فى أواخر السادسة وأوائل السابعة لأنه اتخذه حين أراد مكاتبة الملوك ليدعوهم الى الاسلام ، وكان ذلك فى ذى القعدة سنة ست .

قوله ( فكان يختم به ولا يلبسه ) أى كان يختم به الكتب التي يرسلها للملوك ولا يلبسه في يده ، ولكن هذا ينافى الأخبار الآتية الدالة على أنه كان يلبسه في يمينه ، ويدفع المنافاة أنه كان له خاتمان أحدهما لطبع الكتب والمراسيل، والآخر كان يلبسه في يمينه .

قوله (قال أبو عيسى: أبو بشر اسمه جعفر ابن أبى وحشى) تبين فى ترجمة أبى بشر •

« حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْ يَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنِي « حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنِي اللهِ أَبِي عَنْ ثُمَامَةً عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : كَانَ نَقْشُ خَاتِم رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مُحَمَّدُ سَطُون ، وَرَسُولُ سَطُرْ ، وَالله سَطُون » .

قوله (حدثنا محمد بن يحيى) ابن أبي عمر تقدم في باب الشعر .

قوله ( حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارى ) محمد بن عبد الله بن المثنى محمد محمد بن عبد الله الأنصارى ) محمد بن عبد الله المائل المحمدية محمد المائل المحمدية المائل المحمدية المائل المحمدية المائل المحمدية المائل المحمدية المائل المحمد الله المائل ال

ابن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصارى أبو النضر ، وفى «التهذيب» أبو عبد الله الفقيه قاضى البصرة وبغداد • روى عن سليان التيمى وحميد الطويل وحبيب ابن الشهيد وابن عوف وطائفة ، وروى عنه البخارى وأحمد وابن معين وابن المدينى وخلق . وثقه ابن معين . مات سنة خمس عشرة ومائتين .

قوله (حدثنى أبى ) أى عبد الله بن المثنى الأنصارى ، سيأتى فى باب الكلام قوله (عن ثمامة ) ابن عبد الله بن أنس سيأتى فى باب الكلام وقوله (عن أنس بن مالك ) تقدم فى باب الخلق و

قوله (قال كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ) خبر كان محذوف تقديره ثلاثة أسطر ، ويؤيده رواية البخارى «كان نقش خاتم رسول الله ثلاثة أسطر » ؛ وروى أن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان منقوشا عليه – الحمد لله لا اله الا الله محمد رسول الله – وعلى خاتم عمر – كهى بالموت واعظا – وعلى خاتم حذيفة وابن الجراح – الحمد لله – وعلى خاتم أبى جعفر الباقر – العزة لله – وعلى خاتم ابراهيم النخعى – الثقة بالله – وعلى خاتم مسروق – بسم الله – ومعظم الناس ينقشون أسماءهم على الخاتم دون ذكر عظة أو نحوها .

قوله (محمد سطر ورسول سطر والله سطر ) أى كل من ألفاظ محمد رسول الله في سطر من الأسطر الثلاثة •

«حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيّ الْجُهْضَمِيُّ أَبُوعَمْ وَحَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسَ عَنْ خَالِدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ وَالنِّجَاشِيِّ . فَقِيلَ لَهُ إِلَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ كِتَا بَا إِلَّا بِخَاتِم . فَصَاغَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتِمًا حَلْقَتُهُ فضَّة وَنَقَسَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ » .

قوله (حدثنا نصر بن على الجهضمى) الحافظ أحد أئمة البصرة • روى عن المعتمر ويزيد بن زريع وابن عيينة وخلق ، وروى عنه الأربعة • قال أبو حاتم

هو عندى أو ثق من الغلاس وأحفظ ، وو ثقه النسائى . مات سنة خمسين ومائتين. قوله (حدثنا نوح بن قيس) سيأتي في باب القراءة .

قوله (عن خالد بن قيس) ابن رباح الأزدى الحدانى بضم المهملة الأولى وتشديد الثانية البصرى • روى عن عطاء ، وروى عنه أخوه نوح السابق ومسلم ابن ابراهيم • وثقه يحيى بن معين •

قوله (عن قتادة) تقدم في باب الشيب .

قوله (عن أنس بن مالك) تقدم في باب الخلق ٠

قوله (أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب) أى أراد أن يكتب بدليل الرواية السابقة •

قوله (الى كسرى وقيصر والنجاشى) وكسرى بكسر الكاف وسكون السين ملك الفرس وهو معرب «خسرو» ، والمعروف أنه لما جاء اليه هذا الكتاب مزقه ، فدعا عليه النبى صلى الله عليه وسلم فمزق الله ملكه وسقط فى أيدى المسلمين . وقيصر ملك الروم ، والنجاشى ملك الحبشة .

قوله (فقيل له انهم لا يقبلون كتابا الا بخاتم) لأنه اذا لم يختم تطرق الشك الى مضمونه ؛ ومن هذا نشأ أنه يلزم ختم الأحكام والمراسيم وغير ذلك من المكاتيب المهمة •

قوله ( فصاغرسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما ) أى أمر بصوغه ، وكان الصائغ يعلى بن أمية ٠

قوله (حلقته فضة) والحلقة بفتح اللام وتسكن ، أصلا الشيء المستدير ، وهنا السلك الحامل لفص الخاتم • وقوله فضة أى من فضة وذلك استبقاء لما نقش عليه ، ولذلك يندب اتخاذ خاتم من فضة للرجال •

قوله (ونقش فيه محمد رسول الله) أى لم يكن فيه زيادة على ذلك ، وهذا يدل على أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من خاتم ، كان بعضها منقوشا عليه ما تقدم من الروايات ، وهذا خلاف الذى يروى عنه «أنسى» هذا الحديث •

« حَدَّنَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّنَنَا سَـعِيدُ بْنُ عَامِرِ وَالْحَجَّاجُ ابْنُ مِنْهَالِ عَنْ هَمَّامِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْحُلاءَ نَزَعَ خَاتِمَهُ » .

قوله (حدثنا اسحق بن منصور ) تقدم في باب الشيب ٠

قوله (حدثنا سعيد بن عامر) الضبعى أبو محمد البصرى أحد الأعلام . روى عن يونس بن عبيد وحبيب بن الشهيد وخاله جويرية بن أسماء ، وروى عنه أحمد واسحق وابن المديني وعباس بن محمد . قال ابن معين ثقة مأمون ، وقال أبو حاتم في حديثه بعض الغلط . مات سنة ثمان وثمانين .

قوله (والحجاج بن منهال) السلمى مولاهم أبو محمد الأنماطى البصرى البرسانى الحافظ • روى عن شعبة وجرير بن حازم وهمام ، وروى عنه البخارى ومحمد بن بشار ومجمد بن مسلم بن زرارة • قال العجلى وأبو حاتم ثقة • توفى سنة سبع عشرة ومائتين •

قوله (عن همام) ابن منبه تقدم في باب الشيب ٠

قوله (عن ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموى مولاهم أبو الوليد وأبو خالد المكى الفقيه أحد الأعلام • روى عن ابن مليكة وعكرمة مرسلا وعن طاوس مسئلة ، ومجاهد ونافع وخلق ، وروى عنه يجيى بن سعيد الأنصارى والأوزاعى والسفيانان وخلق • قال ابن المدينى لم يكن على الأرض أعلم بعطاء من ابن جريج ، وقال ابن معين ثقة • مات سنة خمسين ومائة •

قوله (عن الزهرى) محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى تقدم فى باب الشعر • قوله (عن أنس) ابن مالك تقدم فى باب الخلق •

قوله (كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء) أى اذا أراد دخوله؛ والخلاء في الأصل المكان الخالي ثم استعمل في المحل المعد لقضاء الحاجة .

قوله ( نزع خاتمه ) • وفى رواية وضع بدل نزع ؛ أى لاشتماله على اسم معظم ؛ ويدل الحديث على أن دخول الخسلاء بخاتم منقوش عليه اسم معظم مكروه تنزيها ، وقيل تحريما ، وان نقش عليه اسم معظم كمحمد ؛ فان قصد به المعظم كره استصحابه فى الخلاء كما رجحه ابن جماعة ؛ وان لم يقصد به المعظم بل قصد اسم صاحبه فلا يكره .

## (باب ماجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه )

أى باب بيان الأخبار الواردة فى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم فى يمينه ، وفى بعض النسخ باب فى أن النبى كان يتختم فى يمينه ، وفى نسخ باب ما جاء فى تختم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والقصد من الباب السابق بيان حقيقة الخاتم وبيان نقشه ، والقصد من هذا الباب كيفية لبسه ، وفى الترجمة اشعار بأن المصنف يرجح روايات تختمه فى يمينه على روايات تختمه فى يساره بل قال فى « جامعه » : روى عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم تختم فى يساره وهو لا يصح ا ه :

« حَدَّنَا مُعَدِ الرَّهُ فَ عَلَا حَدَّنَا يَحْ يَ بُنُ عَسْكُرَ الْبَغْدَادِيُ وَعَبْدُ اللهِ الْبُنُ عَبْدِ الرَّهُ مِن قَالَا حَدَّنَا يَحْ يَ بُنُ حَسَّانَ حَدَّنَا سُلَمْا أَنُ بُنُ بِلَا عَنْ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنِ عَنْ أَبِيهِ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنِ عَنْ أَبِيهِ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَنْ أَلَى عَنْهُ : أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَنْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ عَرْ اللهِ عَنْ شَرِيكِ اللهُ عَنْ شَرِيكِ اللهِ بْنُ أَيْ عَنْ اللهِ بْنُ وَهْبِ عَنْ سُلَيْهَا نَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ شَرِيكِ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ أَي هُو هُ بِعَنْ سُلَيْهَا نَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ شَرِيكِ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ أَي مَي مَر نَحُوهُ » .

قوله (حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادى) سيأتى فى باب الادام • قوله (وعبد الله بن عبد الرحمن) تقدم فى باب الخضاب • قوله (قالا حدثنا يحيى بن حسان) سيأتى فى باب الادام •

قوله (حدثنا سليمان بن بلال ) سيأتى فى باب الأدام •

قوله (عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر ) سيأتي في باب التكأة ٠

قوله (عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين) مولى العباس أبو استحق المدنى . روى عن أبيه وأبى هريرة وأرسل عن على "، وروى عنه زيد بن أسلم والزهرى والوليد بن كثير وداود بن قيس ونافع وخلق ، وثقه ابن سعد والنسائى . مات سنة بضع عشرة ومائة .

قوله (عن أبيه) عبد الله بن حنين المدنى • روى عن أبى أيوب وعن مولاه ابن عباس ، وروى عنه ابنه ابراهيم وخالد بن معدان وابن المنكدر • وثقه ابن حبان • مات فى خلافة يزيد بن عبد الملك •

قوله (عن على بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه ) تقدم في باب الخلق .

قوله (أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه فى يمينه) أى لأن التختم فيه نوع تكريم واليمين به أحق ؛ وقد نقل المصنف عن البخارى أن التختم فى اليمين أصح شىء فى هذا الباب عن النبى صلى الله عليه وسلم ، واذا كان التختم فى اليمين أصح فلا وجه للعدول عن ترجيح أفضليته ؛ ويجمع بين روايات اليمين وروايات اليسار بأن كلا منهما وقع فى بعض الأحوال ، أو أمه صلى الله عليه وسلم كان له خاتمان كل واحد فى يد .

وبالجملة فان التختم فى اليسار ليس مكروها ولا خلاف الأولى بل هو سنة ولكن فى اليمين أفضل

قوله (حدثنا محمد بن يحيى ) تقدم في باب الشعر .

قوله (حدثنا أحمد بن صالح) البغدادى • روى عن محمد بن يحيى ، وروى عنه النسائى والبخارى وأبو داود • وهو ثقة حافظ •

قوله (حدثنا عبد الله بن وهب) ابن مسلم الفهمي القرشي مولاهم أبو محمد البصري أحد الأئمة ؛ قال أحمد ما أصح حديثه ، وقال ابن معين ثقة ، وقال

ابن حبان حفظ على أهل مصر والحجاز حديثهم ، وقال أحمد بن صالح حدث عائة ألف حديث • مات سنة تسعة وتسعين ومائة •

قوله (عن سليان بن بلال) سيأتى في باب الادام ٠

قوله (عن شريك بن عبد الله بن أبى نمر ) سيأتى فى باب التكأة ٠

قوله ( نحوه ) أى بمعناه • وقد ذكر المصنف هذا السند رغبة منه فى أن يظهر أنه روى له من طريق آخر هو الذي بينه •

« حَدَّ ثَنَا مُحَدَّ بُنُ أَ بِي مُمَرَ حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ نَا فِع عَنِ ابْنِ مُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّخَذَ خَا عَا مِنْ فِضَّةٍ ، وَجَعَلَ فَصَّهُ مُ عَنْ فَصَدَّ مُ رَسُولُ اللهِ ، وَنَهَ مَ فَيْهِ مُحَدَّدٌ رَسُولُ اللهِ ، وَنَهَ مَ وَقَشَ فِيهِ مُحَدَّدٌ رَسُولُ اللهِ ، وَنَهَ مَ وَقَشَ فِيهِ مُحَدَّدٌ رَسُولُ اللهِ ، وَنَهَ مَ وَقَشَ فِيهِ مُحَدَّدٌ رَسُولُ اللهِ ، وَنَهَ مَ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَدَّدٌ رَسُولُ اللهِ ، وَنَهَ مَ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَدَّدٌ رَسُولُ اللهِ ، وَنَهَ مَنْ اللهِ مَنْ «مُعَيْقِيبٍ» فِي بِبْرِ «أَريسٍ » » .

قوله (حدثنا محمد بن أبي عمر) هو محمد بن يحيى بن أبي عمر تقدم في باب الشعر ٠

قوله ( حَدثنا سفيان ) أي الثوري تقدم في باب الخلق ٠

قوله (عن أيوب بن موسى) ابن عمرو بن سعيد بن العاصى الأمـوى أبو موسى الفقيه الكوفى • روى عن مكحول ونافع ومحمد بن كعب ، وروى عنه شعبة والليث وعبد الوارث • وثقه أحمد ، قال يحيى أصيب مع داود بن على فى سنة ثلاث وثلاثين ومائة •

قوله (عن نافع) أى ابن جبير بن مطعم تقدم فى باب الخلق •

قوله ( عن ابن عمر ) سيأتي في باب التعطر ٠

قوله (أن النبى صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة) وفى رواية اتخذ خاتما كله من فضة ؛ وأخذ بعض الأئمة من الشافعية من إيثار المصطفى عليه الصلاة والسلام الفضة كراهة التختم بنحو حديد أو نحاس ، ولكن

أخبر النووى أن الحديد لا يكره لخبر الشيخين « التمس ولو خاتما من حديد » ولو كان مكروها لم يأذن فيه ، وخبر النهى عنه ضعيف .

قوله (وجعل فصه مما يلى كفه) وفى رواية مسلم مما يلى باطن كفه وهى تفسير للأولى ، ووجهه النووى أنه أبعد عن الزهو والعجب وأنه أحفظ للنقش الذى فيه من أن يحاكى أن ينقش مثله أو أن يصدم بصلب فيغير نقشه الذى اتخذ من أجله .

قوله (ونقش فيه محمد رسول الله) بالبناء للفاعل أى أمر النبى صلى الله عليه وسلم أن ينقش عليه محمد رسول الله لأنه كانت تختم به الكتب التى كانت ترسل للملوك والأكاسرة والقياصرة والحكام ليدعوهم الى الاسلام •

قوله (وهو الذى سقط من «معيقيب» فى بئر «أريس») وهو الذى سقط من معيقيب ، وقيل سقط من عثمان بن عفان رضى الله عنه ، ويحتمل أنه طلبه من معيقيب ليختم به شيئا واستمر فى يده وهو متفكر فى شىء ثم دفعه فى حال تفكره الى معيقيب فسقط فى البئر فنسب السقوط لكل منهما ، وكان «معيقيب» يلى خاتم المصطفى صلى الله عليه وسلم ، وكان به علة من جذام فبرىء منها ببركة حمل الخاتم ، وكان « بأنس » طرف من برص وقال بعض الحفاظ لا يعرف فى الصحابة من أصيب بذلك غيرهما ،

« حَدَّ ثَنَا مُجُمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْمُحَارِبِيُّ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَ بِي حَازِمِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ مُحَرَ قَالَ: اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ مُحَرَ قَالَ: اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم خَاتِم مِنْ ذَهَبٍ فَكَانَ يَلْبَسُهُ فِي يَمِينِهِ ، فَاشَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيم مِنْ ذَهَبٍ ، فَطَرَحَهُ وقَالَ لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا ، فَطَرَحَ النَّاسُ خَواتِيم مَهُمْ » .

قوله (حدثنا محمد بن عبيد المحاربي) هو محمد بن عبيد بن محمد بن واقد الكندى المحاربي أبو جعفر النحاس الكوفي • روى عن ابن المبارك

وعلى بن هاشم وعمرو الطنافسي ، وروى عنه أبو داود والترمذي والنسائي وقال لا بأس به وقال ابن حبان في الثقات • مات سنة خمس وأربعين ومائتين •

قوله (حدثنا عبد العزيز بن أبى حازم) المخزومى مولاهم المدنى الفقيه و روى عن أبيه وسهيل بن أبى صالح ، وروى عنه اسماعيل ابن أبى أويس وقتيبة وعلى بن حجر و قال أحمد لم يكن بالمدينة بعد مالك أفقه منه ، وقال ابن معين ثقة و مات وهو ساجد فى الحرم النبوى سنة أربع وثمانين ومائة و

قوله (عن موسى بن عقبة) الأسدى مولاهم المدنى • روى عن أم خالد بنت خالد وعروة وعلقمة بن وقاص وطائفة ، وروى عنه يحيى الأنصارى وابن جريج وخلق • قال مالك : عليكم بمغازى ابن عقبة فانه ثقة ، وقال ابن معين ثقة ، ووثقه أحمد وأبو حاتم • مات سنة احدى وأربعين ومائة •

قوله (عن نافع) تقدم في باب الخلق ٠

قوله (عن ابن عمر ) سيأتي في باب التعطر .

قوله (قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه فى يمينه ) أى قبل تحريم الذهب على الرجال ؛ ومناسبته للترجمة أنه تختم به فى يمينه وهذا الخاتم هو الذى كان فصه حبشيا .

قوله (فاتخذ الناس خواتيم من ذهب) أى تبعا له صلى الله عليه وسلم ؛ والخواتيم جمع خاتم والياء للاشباع •

قوله ( فطرحه وقال لا ألبسه أبدا ) أى لما رأى من زهوهم بلبسه ، وصادف ذلك وقت تحريم لبس الذهب على الرجال •

قوله (فطرح الناس خواتيمهم) أى تبعا لفعل النبى صلى الله عليه وسلم • قال ابن دقيق العيد: ويتناول النهى جميع الأحوال فلا يجوز لبس خاتم من الذهب لأى سبب: وبالجملة فتحريم التختم بالذهب مجمع عليه الآن في حق الرحال كما قاله النووى •

## (باب ماجاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم)

أى باب بيان الأحاديث الواردة فى صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجه مناسبة هذا الباب لما قبله أنه ذكر فى الباب السابق أن النبى صلى الله عليه وسلم اتخذ الخاتم ليختم به كتبه الى الملوك والأكاسرة والقياصرة والحكام ليدعوهم الى الاسلام ، فناسب أن يذكر بعده آلة القتال إشارة الى أنه لما امتنعوا قاتلهم ، وبدأ من آلة الحرب بالسيف لأنه أنفعها وأيسرها ، والمراد بصفة السيف حالته التى كان عليها ، وقد كان له صلى الله عليه وسلم سيوف متعددة : منها • « المأثور » وهو أول سيف ملكه عن أبيه ؛ ومنها « القضيب » • وهو السيف الذى نعت رسول الله بحمله فى التوراة ، ومنها « القلعى » ، ومنها « البتار » ، ومنها « الحتف » بفتح المهمله وسكون التاء وكان له سيف يدعى « الرسوب » بتشديد الراء وفتحها وضم السين ومدها ، وسيف يقال له « ذو الفقار » سمى بذلك وسيف يقال له « ذو الفقار » سمى بذلك النبى وقال اضرب به فعاد فى يده سيفا صارما طويلا فقاتل به ثم لم يزل عنده النبى وقال اضرب به فعاد فى يده سيفا صارما طويلا فقاتل به ثم لم يزل عنده بشهد به المشاهد كلها حتى استشهد • وكان له سيوف غير ذلك •

« حَدَّنَنَا أَبُو جَعْفَرِ مُحَمَّدُ بْنُ صُدْرَانَ الْبَصْرِيُ حَدَّنَا طَالِبُ ابْنُ حُجَيْرِ عَنْ هُودٍ وَهُوَ ابْنُ عَبْدُ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَكَّةً يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى سَيْفِهِ ذَهَبُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَكَّةً يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى سَيْفِهِ ذَهَبُ وَفَضَّةٌ ، قَالَ طَالِبُ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْفِضَّةِ فَقَالَ كَانَتْ قَبِيعَةً فَقَالَ كَانَتْ قَبِيعَةً السَّيْنِ فِضَّةٌ ..

قوله (حدثنا أبو جعفر محمد بن صدران البصرى) وصدران على وزن غفران الأزدى السليمي أبو جعفر البصرى المؤذن • روى عن المعتمر ويزيد ابن زریع وطائفة ، وروی عنه أبو داود والترمذی والنسائی وخلق • وثقه أبو داود • مات سنة سبع وأربعين ومائتين •

قواه (حدثنا طالب بن حجير) (مصغرا) العبد البصرى • روى عن هوذة القصرى ، وروى عنه أبو نرعة النبوذكى • وثقه ابن حبان وقال أبو زرعة وابن حبان شيخ •

قوله (عن هود وهو ابن عبد الله بن سعيد) صحته سعد العبدى القصرى • روى عن جده لأمه مزيدة بن جابر ، وروى عنه طالب بن حجير •

قوله (عن جده قال) هو مزیدة علی وزن کبیرة ؛ العبدی بن جابر صحابی روی عنه هود بن عبد الله بن سعد ٠

قوله (دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة) أى محلى بهما ، لكن هذا الحديث ضعيف كما قال القطان بل منكر ، فلا تقوم به الحجة على حل التحلية بالذهب ، وبفرض صحته يحمل على أن الذهب كان تمويها ، لا يحصل منه شيء بالعرض على النار ، ولا تحرم استدامته حيئذ عند الشافعية ، ويحتمل أن السيف كان مموها قبل أن يصير الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن هنا أجاز الشافعية تحلية المصحف والسيف بالذهب ،

قوله (قال طالب فسألته عن الفضة) أى فسألت هودا عن محل الفضة من السيف • وانظر لم اقتصر على السؤال عن الفضة ولم يسأل عن الذهب ? وهذا يدل على أن الذهب كان تمويها فقط •

قوله (كانت قبيعة السيف فضة) والقبيعة كالطبيعة ما على طرف مقبض السيف ، يعتمد الكف عليها لئلا ينزلق ، وفى رواية ابن سعد: كانت قبيعته من فضة ، وحلقته من فضة ،

## (باب ماجاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم)

أى باب بيان الأخبار الواردة فى صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أى فى صفة لبس درعه ، ويكون المراد من أحاديث الباب صفة لبس الدرع لاصفة الدرع بكسر الدال وتشديدها وسكون الراء مؤنثة وهى جبة من جديد تصنع

حلقا حلقا ، وتلبس الدرع للحرب لتقى الشطر الأعلى من الجسم من ضربات نحو سيف ، وهى على قول ابن الأثير « الزردية » . وكان له صلى الله عليه وسلم سبعة أدراع: منها « ذات الفضول » ، وهى التى رهنها النبى صلى الله عليه وسلم عند يهودى على طعام لأهله وفكها أبو بكر بعد موته ، ومنها « ذات الوشاح » ومنها درع نسمى « فضة » ، ومنها «السغدية» بضم السين وتشديدها وسكون الغين ، ومنها « ذات الحواشى » ، و « البتراء » ، ودرع تسمى « الخرنق » ،

« حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُهْيَانُ بْنُ عُيِيْنَةَ عَنْ يَزِيدَ ابْنِ خُصَيْفَة عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنِ خُصَيْفَة عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ عَلَيْهِ يَوْمَ أُخُدٍ دِرْعَانِ ، قَدْ ظَاهَرَ أَيْنَهُمَا » .

قوله (حدثنا أحمد بن أبى عمر) ابن حفص بن جهم بن واقد الوكيعى أبو جعفر الكوفى الجلاب الضرير نزيل بغداد • روى عن أبى معاوية وابن فضيل ووكيع • وثقه ابن معين وعبد الله بن أحمد • قال : وليت المظالم اثنتى عشرة سنة « بمرو » فلم ترد على مسئلة الا وأنا أحفظ فيها حديثا • مات سنة خمس وثلاثين ومائتين •

قوله (حدثنا سفيان بن عيينة ) تقدم في باب الشعر .

قوله (عن يزيد بن خصيفة) هو يزيد بن عبد الله بن خصيفة الكندى المدنى • روى عن السائب بن يزيد وعروة بن الزبير ، وروى عنه ابن جريج وسلمان بن بلال واسماعيل بن جعفر وطائفة • وثقه أبو حاتم والنسائى وابن معين وأحمد ، وقال ابن سعد كان عابدا كثير الحديث ثبتا ا هـ •

قوله (عن السائب بن يزيد ) تقدم في باب الخاتم .

قوله (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم «أحد» درعان) أى اهتماما بالحرب، واشارة الى أنه ينبغى أن يكون التوكل مقرونا بالتحصن، لا مجردا عنه، فلهذا لم يبرز للقتال منكشفا وهو لا ينافى التوكل؛ ولذا قال «أعقلها وتوكل» •

قوله (قد ظاهر بينهما) أى جعل أحداهما كالظهارة للأخرى بأن يلبس أحداهما فوق الأخرى ؛ وأتى بذلك احترازا عما يتوهم من أن واحدة منهما من أسفله والثانية من أعلاه ٠

وهذا الحديث مرسل لأن السائب لم يشهد « أحدا » ، وفى أبو داود عن السائب عن رجل قد سماه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ظاهر يوم « أحد » بين درعين ».

#### ( باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم )

أى باب بيان الأخبار الواردة فى صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والمغفر على وزن المنبر من الغفر بالفتح وهو الستر ، والمراد به هنا زرد من حديد ينسيج بقدر الرأس يلبس تحت القلنسوة وهو من جملة السلاح ، لأن السلاح يطلق على ما يقتتل به وعلى ما يدفع به ، وهو مما يدفع به .

« حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ حَدَّثَنَا مَالِكُ اللهُ عَلَيْهِ ابْنُ أَنسَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ حَحَلَ مَكَةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمُغْفَرُ. قَالَ فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلُ فَقَالَ لَهُ : ابْنُ خَطَلَ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ . فَقَالَ اقْتُلُوهُ . وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمُ تَكُن وَمُمْذِ مُحْرِمًا » . وَمَمْذِ مُحْرِمًا » .

قوله (حدثنا عيسى بن أحمد ) ابن عيسى بن وردان البلخى العسقلانى أبو يحيى • روى عن بقية وابن وهب ، وروى عنه النسائى ووثقه • مات سنة ثمان وستين ومائتين •

قوله (حدثنا عبد الله بن وهب) ابن مسلم الفهمي القرشي مولاهم أبو محمد البصري أحد الأئمة • روى عن يونس بن يزيد وحيوة بن شريح

وأسامة ومالك والثورى وخلق ، وروى عنه الليث شيخه وابن مهدى وسعيد ابن أبى مريم وسعيد بن منصور وخلائق • قال أحمد ما أصح حديثه ، وقال ابن معين ثقة • مات سنة تسع وتسعين ومائة •

قوله (حدثنا مالك بن أنس ) تقدم في باب الخلق ٠

قوله (عن ابن شهاب) أي الزهري تقدم في باب الشعر .

قوله (عن أنس بن مالك ) تقدم في باب الخلق •

قوله ( ان النبى صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر ) والمغفر بكسر الميم ، زرد من حديد ينسج ليوضع فوق الرأس سواء فوق العمامة أو تحتها • ويشكل عليه خبر « لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح » ، والواقع لا اشكال لأنه محمول على حمله فى قتال لغير ضرورة ، وهذا كان لضرورة ؛ على أن مكة احلت لنبينا ساعة من نهار ، ولم تحل لأحد قبله ولا بعده •

ا قُوله (افلما نزعه ) أي عن رأسه •

قوله ( جاءه رجل ) الرجل سعيد بن حريث أخو عمرو بن حريث ، وقيل عمار بن ياسر .

قوله ( فقال له ابن خطل متعلق بأستار الكعبة ) وخطل كجمل وكان قد أسلم وخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ارتد وقتل مسلما وهجا النبى صلى الله عليه وسلم والمسلمين واتخذ جاريتين تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلهذا أهدر دمه .

قوله (فقال اقتلوه) أى أمرهم بقتله ، فسبق الى قتله سعيد بن حريث ، وقيل قتله أبو برزة ، وكان قتله بين زمزم والمقام ، وقيل الذى قتله عمار بن ياسر ، وقيل بل اشتركوا كلهم فى قتله ؛ لكن استشكل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم من دخل المسجد فهو آمن ، ومن دخل دار أبى سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن : وأجيب بأنه قد استثنى من هذا الأمان أربعة : قال عنهم النبى صلى الله عليه وسلم اقتلوهم حيث ثقفتموهم ، فانى

لا آمنهم فى حل ولا فى حرم ، منهم ابن خطل هذا ، بل قال اقتلوهم وان وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة .

ويؤخذ من هذا الحديث حل اقامة الحدود بالمسجد حيث لا ينجس .

قوله (قال ابن شهاب بلغنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما ) أى لم يكن على صورة المحرم بحج أو عمرة ، لأنه كان لابسا لبس الحلال والله أعلم بالحال .

#### ( باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم )

أى باب ما جاء من الأخبار في صفة عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ والعمامة بكسر العين كل ما يلف على الرأس ، وهي سنة لا سيما للصلاة ، وبقصد التجمل لأخبار كثيرة وردت فيها ، وتحصل السنة بكونها على الرأس أو على قلنسوة (١) ، ففي الخبر « فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس » وأما لبس القلنسوة وحدها فهو زى المشركين ؛ وفي حديث ما يدل على أفضلية كبر العمامة لكنه شديد الضعف وهو بمفرده لا يعمل به ؛ وقال ابن القيم لم تكن عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيرة يؤذي الرأس حملها ، ولا صغيرة تقصر عن وقاية الرأس من نحو حر أو برد ، بل كانت وسطا وخير الأمور الوسيط ؛ ونقل عن النووي أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم عمامة قصيرة وكانت ستة أذرع ، وعمامة طويلة وكانت النبي عشر ذراعا ، ولا يسن تحنيك العمامة عند الشافعية ؛ والتحنيك هو تحديق الرقبة وما تحت الحنك واللحية ببعض العمامة ه

حَدَّثَنَا أُمُحَمَّدُ بُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْلَمٰنِ بْنُ مَهْدِيٌ عَنْ حَمَّادِ ابْنِ سُلْمَـةَ (ح) وَحَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا وَكَبِيعٌ عَنْ حَمَّادِ

<sup>(</sup>١) قلنسوة \_ طاقية ونحوها ٠

ا بن سُلْمَتَهُ عَن أَبِي الزُّبَيْدِ عَن جَابِرِ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَكَة مِكَة مَكَة مِكَة مَكَة مِكَة مَكَة مِكَة مَكَة مِكَة مَكَة مِكَة مَكَة مِكَة مَكَة مَكَة مَكَة مَكّة مَكّة مَكّة مَكَة مَكّة م

قوله (حدثنا محمد بن بشار) أى العبدى تقدم فى باب الخلق • قوله (حدثنا عبد الرحمن بن مهدى) تقدم فى باب الشعر •

قوله (عن حماد بن سلمة ) تقدم في باب الخضاب .

قوله (ح) بمعنى أن فى سند الحديث تحويلا وأنه مروى عن حماد بن سلمة من طريق آخر هو الطريق التالى للحرف •

قوله (وحدثنا محمود بن غيـــلان ) الواو تبين الطريق الثائي للرواية • ومحمود بن غيلان تقدم في باب الخلق •

قوله (حدثنا وكيع) أى ابن الحجاج الرؤاسي تقدم في باب الخلق • قوله (عن حماد بن سلمة) راوى الطريقين تقدم في باب الخضاب •

قوله (عن أبي الزبير) محمد بن مسلم المكي الأسدى تقدم في باب الخلق .

قوله (عن جابر) ابن سمرة الصحابي تقدم في باب الخاتم ٠

قوله (قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء) وفى رواية (مسلم » بغير احرام ، وفى رواية ابن أبي شيبة وعليه شقة سوداء وأن عمامته كانت سوداء ؛ وروى ابن سعد أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم راية سوداء تسمى «العقاب» . وقال ابن حجر حكمة السواد فى العمامة واللواء مع ما ورد فى فضل البياض ، الإشارة الى السؤدد الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم وتميز به على سائر الأنبياء فى ذلك اليوم ، وهو أن الله تعالى أحل له مكة ساعة من نهار ولم يحلها لأحد قبله ، والى سؤدد مكة على سائر البلاد ، والى سؤدد أمته وعزتهم بذلك الفتح العظيم ، والى سؤدد الاسلام وظهوره ظهورا لم يكن قبل الفتح ، والى ثبوت هذا والى سؤدد الاسلام وظهوره عدم تبدله ا ه ، اذ السواد أبعد عن ظهور الدين المحمدي واستمراره وعدم تبدله ا ه ، اذ السواد أبعد عن ظهور الدين المحمدي واستمراره وعدم تبدله ا ه ، اذ السواد أبعد عن ظهور الدين المحمدي والتبذل من سائر الألوان ، وقال « المناوي » ولا بأس من لبس

القلنسوة اللاصقة بالرأس تحت العمامة ، وبلا عمامة أصلا ، لأن ذلك كله جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم • وبذلك أيد بعضهم ما اعتيد فى بعض الأقطار من ترك العمامة من أصلها وتمييز علمائهم بطيلسان على قلنسوة بيضاء • لكن الأفضل العمامة •

« حَدَّثَنَا ا ْبُنُ أَ بِي مُحَمَّرَ عَنْ سُـفْيَانَ عَنْ مُسَـاوِرِ الْوَرَّاقِ عَنْ جَعْفُرِ " بْنِ عَمْرُو " بْنِ حُرَيْتٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : رَأَ يْتُ عَلَى النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمْ عِمَامَةً سَوْدَاء » .

قوله (حدثنا ابن أبي عمر) أي محمد بن يحيى بن أبي عمر تقدم في بات الشعر .

قوله (عن سفيان) أى ابن عيينة قاله «القارى» و «البيجورى» ، وذلك على خلاف قو اعد علم المصطلح من أنه اذا اطلق فيكون الثورى • وقد تقدم سفيان في باب الشعر •

قوله (عن مساور الوراق) ومساور بضم الميم ، والوراق بمعنى بائع الورق أو صانعه • ومساور الوراق الكوفى : روى عن أخيه لأمه سلار أبى الحكم وجماعة ، وروى عنه وكيع وابن عيينه وطائفة • وثقه ابن معين ، وقال أحمد ما أرى بحديثه بأسا ، له فى الكتب فرد حديث •

قوله (عن جعفر بن عمرو بن حریث) المخزومی الکوفی • روی عن أبیه وجده لامه عدی بن حاتم ، وروی عنه معن المسعودی ومساور الوراق •

قوله (عن أبيه) عمرو بن حريث بن عمر بن عثمان بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، أبو سعيد الكوفى، صحابى له ثمانية عشر حديثا، روى عنه ابنه جعفر والحسن العرنى • مات سنة خمس وثمانين •

قوله (قال رأيت على النبي صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء) وفي بعض النسخ رأيت على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء • يحتمل مرا الله عليه وسلم عمامة سوداء • يحتمل النسخ رأيت على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء • يحتمل النسخ رأيت على رأس رسول الله عليه وسلم عمامة سوداء • يحتمل النسخ رأيت على رأس رسول الله عليه وسلم عمامة سوداء • يحتمل النسخ رأيت على رأس رسول الله عليه وسلم عمامة سوداء وفي بعض النسخ رأيت على رأس رسول الله عليه وسلم عمامة سوداء وفي بعض النسخ رأيت على رأس رسول الله عليه وسلم عمامة سوداء وفي بعض الله عمامة سوداء وفي بعض الله عمامة سوداء وفي بعض الله عمامة سوداء وفي الله عمامة الله عمامة سوداء وفي الله عمامة الله عمامة

عام الفتح أو غيره ، وحال الخطبة أو غيرها ، يوم الجمعة أو غيره ، وسيجيء ، ما يبينه ، وقوله عمامة سوداء تقدم الكلام عليها في الحديث السابق ، ورقانية قد أرخى طرفها بين كتفيه ، وحرقانية وهي التي على لون ما أحرقته النار ، منسوب للحرق بزيادة الألف والنون .

« حَدَّثَنَا مَعْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ وَيُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعُ عَنْ مُسَاوِرِ الْوَرَّاقِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِيسهِ : أَنَّ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءٍ » .

قوله (حدثنا محمود بن غيلان ) تقدم في باب الخلق •

قوله ( ويوسف بن عيسى قالا ) الواو تبين أن محمودا ويوسف حدثا وكيعا ؛ ووكيع تقدم فى باب الخلق • ويوسف بن عيسى تقدم فى باب الترجل •

قوله (عن مساور الوراق ) تقدم في الحديث السابق .

قوله (عن جعفر بن عمرو بن حريث) تقدم فى الحديث السابق . قوله (عن أبيه) تقدم فى الحديث السابق .

قوله (أن النبى صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء) قوله خطب الناس أى وعظهم عند باب الكعبة على ما يفهم من رواية العسقلاني، ولم تكن على المنبر ، وأخرج « مسلم » أنها كانت على المنبر ، والمراد بالمنبر عتبة الكعبة لأنها منبر بالمعنى اللغوى ، وهو كل مرتفع ، والا فلم ينقل أن ثم منبرا بالهيئة المعروفة ، وهذه الخطبة كانت يوم فتح مكة كما يؤخذ من حديث جابر المتقدم .

وقد لبس السواد جمع: منهم على يوم قتل عثمان وغيره ، وكان الحسن يخطب الناس بثياب سود وعمامة سؤداء ، وكان ابن الزبير يخطب بعمامة سوداء ، وكذلك كان يفعل معاوية ، وابن عباس ، وعمار ، وابن المسيب ، والخلفاء العباسيون ، وكلهم كانوا يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقوله وعليه عمامة سوداء وفي بغض النسخ وغليه عصابة سوداء ، لأن العصابة

بمعنى العمامة وهي من العصب أى الشعر الذى يشد به الرأس · وقد تقدم الكلام على حكمة لبس السواد في الحديث السابق ·

« حَدَّ ثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَقَ الْهُمَدَا فِيُّ حَدَّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُعَمَّدِ اللهِ اللهِ بْنِ عُمَر عَنْ نَافِعِ اللهِ بْنِ عُمَر عَنْ نَافِعِ اللهِ بْنِ عُمَر عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَر عَنْ نَافِعِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا اعْتَمَّ سَدَلَ عَنَ ابْنُ عُمَر قَال : كَانَ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا اعْتَمَّ سَدَلَ عَمَامَتَهُ بَيْنَ كَتَهَيْهِ . قَالَ نَافِعِ وَكَانَ ابْنُ مُعَمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ ، وَرَأَيْتُ عَمَامَتَهُ بَيْنَ كَتَهَيْهِ . قَالَ نَافِعِ وَكَانَ ابْنُ مُعَمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ ، وَرَأَيْتُ الْقَاسِمَ "بنَ مُعَمَّدٍ وَسَالِمً يَفْعَلَانِ ذَلِكَ » .

قوله (حدثنا هارون بن اسحق الهمدانی) هارون بن اسحق بن محمد الهمدانی بالدال أبو القاسم الحافظ الكوفی • روی عن ابن عيينة ومعتمر وخلق ، وروی عنه مسلم والنسائی والترمذی • مات سنة ثمان وخمسين ومائتين •

قوله (حدثنا يحيى بن محمد المدينى) نسبة لمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهو صدوق خرج له أبو داود والترمذى وابن ماجة • لكن ذكر بعضهم أنه يخطىء أحيانا • وارتضاه المصنف •

قوله (عن عبد العزيز بن محمد) ابن عبيد الحسنى أو القضاعى مولاهم أبو محمد المدنى الدراوردى أحد الأعلام • روى عن زيد بن أسلم وصفوان ابن سليم وسهيل بن أبى صالح وخلق ، وروى عنه ابن وهب وابن مهدى وسعيد بن منصور وخلق • قال ابن سعد ثقة كثير الحديث يغلط • توفى سنة تسع وثمانين ومائة •

قوله (عن عبيد الله بن عمر) ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب البغدادى أبو بكر المدنى ، شقيق سالم • روى عن أبيه ، وروى عنه ابنه القاسم ونافع والزهرى • وثقه النسائمى • مات سنة ست ومائة •

قوله ( عن ابن عمر ) عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوى أبو عبد الرحمن

المكى هاجر مع أبيه وشهد الخندق وبيعة الرضوان ، له ألف وستمائة حديث وثلاثون حديثا ، روى له الشيخان وعنه بنوه سالم وحمزة وعبيد الله ، وابن المسيب ومولاه نافع وخلق ؛ كان اماما متينا ، واسع العلم كثير الاتباع ، وافر النسك كبير القدر متين الديانة ؛ عظيم الحرمة ، ذكر للخلافة يوم التحكيم وخوطب فى ذلك فقال على أن لايجرى فيها دم ، مات سنة أربع وسبعين ،

قوله (عن نافع) العدوى مولى عبد إلله بن عمر المدنى أحد الأعلام • روى عن مولاه ابن عمر وأبى لبابة وأبى هريرة وعائشة وخلق ، وروى عنه ابناه أبو بكر وعمر ، وأبوب وابن جريج ومالك وخلائق •

قال البخارى السلسلة الذهبية في علم الحديث عن مالك عن نافع عن ابن عمر مات سنة عشرين ومائة ٠

قوله (قال كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه) أى يرخى طرفها ، وهل المراد الطرف الأسفل حتى يصير عذبة ، أو الأعلى بحيث يغرزها فى العمامة ويرسل منها شيئا خلفه ، كل محتمل قاله « الزين العراقى » اه • ولم يكن يسدل دائما بدليل رواية « مسلم » أنه دخل مكة بعمامة سوداء ، من غير ذكر سدل ، وأخرج ابن القيم أنه كان فى هذه الحالة على أهبة من القتال والمغفر على رأسه ، فلبس فى كل موطن ما بناسيه •

قوله (قال نافع وكان ابن عمر يفعل ذلك ) كأن هذا من كلام عبيد الله . قوله (ورأيت القاسم بن محمد وسالما يفعلان ذلك ) أى يفعلان ماذكر من سدل العمامة وارخاء طرقها بين الكتفين ، وفي هذا دليل على أن السدل سنة معمول بها .

ويستفاد من هذا الحديث أن ارسال العذبة سنة ؛ وحكمة سنها ما فيها من تحسين الهيئة ، وارسالها بين الكتفين أفضل • واذا وقع ارسالها بين الكتفين أفضل • واذا وقع ارسالها بين البدين كما يفعله بعض الصوفية وبعض أهل العلم فهل الأفضل ارسالها من الجانب الأيسر كما هو المعتاد ، الظاهر الذي استحسنه الصوفية ارسالها من الأيسر لكونه الذي فيه القلب ، فيتذكر عند ارخائها من جهته تفريغه مما سوى ربه • قال بعض الشافعية ؛ ولو خاف

من ارسالها نحو خيلاء لم يؤمر بتركها ، بل يفعلها ويجاهد نفسه • وأقل ما ورد في طرفها أربعة أصابع ، وأكثر ما ورد فيه ذراع وبينهما شبر ، ويحرم أفحاشها نقصد الخيلاء •

« حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا وَكِيعِ حَدَّثَنَا أَ بُوسُلَيْمَا نَ وَهُو عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ "بنُ الْغَسِلِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ا"بنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ دَسْمَاءٍ».

قوله (حدثنا يوسف بن عيسى) تقدم فى باب الترجل • قوله (حدثنا وكيع) تقدم فى باب الخلق •

قوله (حدثنا أبو سليمان وهو عبد الرحمن بن الغسيل) عبد الرحمن ابن سليمان بن عبد الله ، حنظلة بن أبى عامر الأنصارى أبو سليمان المدنى ، روى عن حمزة بن أبى أسيد وعكرمة ، وروى عنه وكيع وأبو نعيم ، وثقه النسائى والدار قطنى ، وقال ابن عدى يعتز بحديثه ، قيل فى سبب تسمية جده « الغسيل » أنه استيقظ من نومه على نفير «أحد » فشهدها وهو جنب واستشهد فيها ، فرأى المصطفى صلى الله عليه وسلم الملائكة تغسله من الجنابة (١) ، مات سنة احدى وسبعين ومائة ،

قوله (عن عكرمة) تقدم في باب الشيب .

قوله (عن ابن عباس) سيأتي في باب النوم .

قوله (أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس) وهذه هي خطبة مرض الموت كما سيجيء في العبارة الآتية وهي التي أوصى فيها بالأنصار .

قوله ( وعليه عمامة دسماء ) وفى ربواية عصابة بدل عمامة ، ولا تنافى لأن العصابة تأتى بمعنى العمامة كما فى « القاموس » وغيره • وقوله دسماء بمعنى

<sup>(</sup>۱) ويؤخذ منهذه الرواية جواز الأنعام بالقاب وأوسمة وكل ما فيه نوع تكريم بعد الموت احياء لذكرى المنعم عليه وهو ما يفعل الآن لبعض منأريد تكريمهم و

سوداء وقيل معنى الدسماء الملطخة بدسومة شعره صلى الله عليه وسلم ، لأنه كان يكثر دهن شعر رأسه .

وذكر «المناوى» أن الخطبة كانت فى مرض النبى صلى الله عليه وسلم الذى توفى فيه ، وهى الخطبة التى أوصى فيها بالأنصار خيرا ونصها: أيها الناس ان الناس يكثرون ويقل الأنصار حتى يكونوا كالملح فى الطعام ، فمن ولى منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه ، فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم: وذكر أنس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يصعد منبرا بعد هذه الخطبة ا هه .

## (باب ما ذكر في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم )

أى وردائه ، ففى الترجمة اكتفاء على حد قوله تعالى (سرَ ابيلَ تَقييكُم النحرَ ) أى والبرد ، والمراد بصفة الازار ما يتناول صفة الأزار فى نفسه ، وصفة لبسه المتضمنة لبعض آداب اللباس ، والازار بكسر الهمزة الملحفة ويؤنث ، قال فى «جمع الوسائل » المراد هنا بالازار ما يستر أسفل البدن ، ويقابله الرداء وهو ما يستر أعلى البدن ، وذكر ابن الجوزى قال كان طول رداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أذرع وعرضه ذراعين ونصفا ، ونقل الواقدى أن رداء رسول الله عليه وسلم الله عليه وسلم برد طوله ستة أذرع فى ثلاثة أذرع وشبر ، وإزاره طوله أربعة أذرع وشبر فى ذراعين ، ويحتمل أن يكون المراد بالأزار فى هذه الترجمة ما يجعل على البدن كله وهو الملحفة كما قلنا ،

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعِ حَدَّثَنَا إِنْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَنْ خَمَيْدِ بْنِ هِلَالُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَانِّهُ مَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَانِّهُ مَنْ أَبِيهِ قَالَ تَعْبُونَ وَمُحَ مُعَالِيمًا فَقَالَتْ قَبُضَ رُوحُ مَا يُعْمِلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي هَذَيْنِ ».

قوله (حدثنا أحمد بن منيع) تقدم في باب اللباس .

قوله (حدثنا اسماعيل بن ابراهيم) تقدم في باب الشعر ٠

قوله (حدثنا أيوب) ابن أبى تميمة كيسان السختياني بفتح المهملة وتشديدها أو كسرها العنزى أبو بكر البصرى الفقيه أحد الأعلام • روى عن عمرو بن سلمة وأبى رجاء وأبى عثمان النهدى وأبى حسن وعطاء وأبى قلابة وخلق ، وروى عنه ابن سيرين وشعبة والسفيانان والحمادان وعبد الوارث وابن علية وخلق • ثقة ثبت باجماع الكل • مات سنة احدى وثلاثين ومائة •

قوله (عن حميد بن هلال) العدوى أبو نصر البصرى • روى عن أنس وعبدالله ابن مغفل ، وروى عنه أبوب السختياني وابن عون وجرير بن حازم • وثقه ابن معين • توفى فى ولاية خالد بن عبد الله على العراق •

قوله (عن أبى بردة) بضم فسكون ، الفقيه كان من نبلاء العلماء • وهو جد أبى الحسن الأشعرى ، قيل اسمه عامر أو الحرث • وجاء عنه فى « الخلاصة » ابن أبى موسى الأشعرى الفقيه قاضى الكوفة • روى عن على والزبير وحذيفة وطائفة ، وروى عنه بنوه عبد الله ويوسف وسعيد وبلال وخلق • وثقه غير واحد منهم ابن سعد وابن خراش والعجلى • توفى سنة ثلاث ومائة •

قوله (عن أبيه) اسمه عبد الله بن قيس بن سليمان أو سليم بن حضار بفتح المهملة وتشديد المعجمة الأشعرى أبو موسى • هاجر الى الحبشة ، وعمل على «زبيد» و «عدن» ، وولى الكوفة لعمر والبصرة ، وفتحت «تستر» على يديه وعدة أمصار ، له ثلثمائة وستون حديثا • روى له الشيخان وابن المسيب وأبو وائل وأبو عثمان النهدى وخلق • توفى سنة اثنين وأربعين •

قوله (قال أخرجت الينا عائشة رضى الله عنها كساء ملبدا) قوله أخرجت الما بنفسها واما بأمرها ، وقوله كساء المراد به رداء كما فى « جمع الوسائل » تبعا لابن حجر ، ويحتمل أن المراد ما يستر البدن كله ، وقوله ملبدا أى مرقعا ، قيل قد تخن وسطه حتى صار كاللبد ،

قوله (وازارا غليظا) أي خشنا ٠

قوله ( فقالت قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذين ) أرادت أنهما كانا لباسه وقت مفارقته الدنيا مع مافيهما من رثاثة وخشونة ، فلم يكترث

صلى الله عليه وسلم بزخرف الدنيا ولا بمتاعها الفاني ، مع أن ذلك كان بعد امتداد فتوح الاسلام وظهور قوته وكمال سلطانه ووفرة غنائم فتوحاته(١) .

ويؤخذ من هذا الجديث أنه ينبغى للانسان أن يجعل آخر عمره محلا للزهد في زخرف الدنيا وترك الزينة ٠

(١) سبقت الاشارة الى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقسم أقبية الخز المخوصة بالذهب التي كانت ترد من الفتوحات بين أصحابه ويؤثر عليها ثيابه الرثة المرقعة التي ظل يلبسها ، ميلا منه للتواضع وعدم التعرض للزهو والعجب ؛ والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم فرض ذلك على نسائه ، فلما رأين نساء العرب يرفلن في الخز والديباج طلبن أن يساويهن ، وأدى الأمر الى تجنب النبي صلى الله عليه وسلم لهن وانتظار أمر مولاه في شأنهن وغير ذلك مما عرف في أسباب نزول قوله تعالى

(يَاءَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْيُنَّ ثُرِدْنَ الخُيَوْةَ الدُّنْيَا وَزِينَهَا فَتَعَالَـيْن. أَمَّتُمْكُنَّ وَأُسَرِّحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيـلًا . وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِمًا ) .

« حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُوسَى ابْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَلِيلِهِ قَالَ : كَانَ ابْنَ عُبَيْدَةَ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سُلْمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ عَنْ أَبِيلِهِ قَالَ : كَانَ عُمْاً نُو بُنُ عَفَّانَ يَأْتَزُرُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ ، وَقَالَ هَكَذَا كَانَتْ إِزْرَةُ صَاحِبِي يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ ».

قوله (حدثنا سويد بن نصر) تقدم في باب اللباس ٠

قوله (حدثنا عبد الله بن المبارك) ابن واضح الحنظلي مولاهم أبو عبد الرحمن المروزي أحد الأئمة الأعلام وشيوخ الاسلام ، روى عن حميد واسماعيل بن أبي خالد وحسين المعلم وسليمان التيمي وعاصم الأحول وهشام ابن عروة وخلق ، وروى عنه السفيانان من شيوخه ومعتمر وابن مهدى وسعيد ابن منصور وخلائق ، قال ابن المبارك كتبت عن أربعة آلاف شيخ فرويت عن ألف ، وقال ابن عيينة ابن المبارك عالم المشرق والمغرب وما بينهما ، وقال شعبة مارأيت مثله ، وقال أبو اسحق ابن المبارك امام ، وقال ابن معين ثقة صحيح الحديث ، مات سنة احدى وثمانين ومائة ، وترجمته كثيرة في « الحلية » لأبي نعيم ،

قوله (عن موسى بن عبيدة) ابن نشيط العدوى المدنى مولاهم أبو محمد وأبو عبد العزيز • روى عن محمد بن كعب ونافع وجماعة ، وروى عنه شعبة وابن المبارك وطائفة • قال ابن سعد ثقة كثير الحديث وضعفه بعضهم • مات سنة ثلاث وخمسين ومائة •

قوله ( عن اياس بن سلمة بن الأكوع ) هو اياس بن سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي أبو سلمة أو أبو بكر المدنى • روى عن أبيه ، وروى عنه موسى بن عبيدة ويعلى بن الحرث وعكرمة بن عمار • وثقه ابن معين • مات سنة عشرة ومائة عن سبع وسبعين سنة •

قوله (عن أبيه) سلمة بن عمرو بن الأكوع واسمه سنان بن عبد الله بن قشير ابن خزيمة بن مالك بن سلامان السلمي أبو مسلم المدني ، صحابي ، بايع تحت

الشجرة ، وكان شجاعا راميا يسابق الفرسان على قدميه محسنا خيرا ، له سبعة وسبعون حديثا ، روى له الشيخان وعنه ابنه اياس وأبو سلمة ، مات سنة أربع وسبعين عن ثمانين سنة ،

قوله (كان عثمان بن عفان) ابن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس الأموى ، أبو عمرو المدنى ، ذو النورين ، وأمير المؤمنين ، وثالث الخلفاء الراشدين ، ومجهز جيش العسرة ، وأحد العشرة المبشرين بالجنة • هاجر الهجرتين الأولى للحبشة والثانية للمدينة المنورة ، له مائة وستة وأربعون حديثا • روى عنه أبناؤه وابان وسعيد وعمر وأنس ومروان بن الحكم وخلق • غاب عن « بدر » لتمريض زوجته ابنة النبى صلى الله عليه وسلم فضرب له النبى فيها بسهم • قال ابن سيرين كان يحي الليل كله بركعة ، ولما ماتت زوجته الأولى زوجه النبى صلى الله عليه وسلم ابنته الثانية ، قتل يوم الجمعة سنة خمس وثلاثين • قال عبد الله بن سلام: لقد فتح بقتل عثمان باب فتنة لا يغلق الى يوم القيامة •

قوله (يأتزر الى أنصاف ساقيه) ويأتزر اما بالهمزة أو بالتخفيف أى يلبس الازار ويرخيه • وقوله الى أنصاف ساقيه ، المراد بالجمع ما فوق الواحد بقرينة ما أضيف اليه • والساق ما بين القدم والركبة •

قوله (وقال هكذا كانت ازرة صاحبى يعنى النبى صلى الله عليه وسلم ) الأظهر أن القائل هو سيدنا عثمان • وقوله ازرة بكسر فسكون أى هيئة ائتزاره• وقوله يعنى النبى صلى الله عليه وسلم القائل سلمة •

#### (باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم)

أى بيان الأخبار الواردة فى بيان مشيته صلى الله عليه وسلم ، والمشية بكسر الميم وسكون الشين على وزن سدرة ، الهيئة التى يعتادها الانسان فى المشى وسبق ذكر شىء عن مشيته صلى الله عليه وسلم فى باب الخلق ، منها انه كان اذا مشى تكفأ تكفؤا وسبق بيان معناه أنه يميل الى سنن المشى وهو ما بين يديه كالسفينة فى جريها ، ومنها أنه كان يتقلع فى مشيته أى يرفع أرجله عن يلارض بقوة كأنما يقتلع شيئا ، ومنها أنه كان ذريع المشية أى سريعها ، ومنها أنه كان يمشى هو نا وكان كأنما ينحط من صبب وغير ذلك .

«حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهَيِعَةً عَنْ أَبِي يُونُسَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُانَّا الشَّمْسَ تَجُوى فِي وَجْهِهِ ، وَلاَ رَأَيْتُ أَحَدًا أَسْرَعَ فَي مَشْيَتِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كُأَنَّا الْأَرْضُ تُطُوى لَهُ ، وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كُأَنَّا الْأَرْضُ تُطُوى لَهُ ، إِنَّا لَنْجُهِدُ أَنْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كُأَنَّا الْأَرْضُ تُطُوى لَهُ ، إِنَّا لَنْجُهِدُ أَنْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كُنَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كُنَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ مِنْ مَسْتَنَا ، وَإِنّهُ لَهُ مَنْ مُ لَهُ عَلَيْهِ مِنْ مَنْ مَنْ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَنْ مَا عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مِنْ مَنْ مَنْ وَجَهِمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَا لَا عَلَيْهُ وَالْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّه

قوله (حدثنا قتيبة بن سعيد ) أبو رجاء تقدم في باب الخلق ٠

قوله (حدثنا ابن لهيعة) عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمى أبو عبد الرحمن قاضى مصر وعالمها ومسندها • روى عن عطاء والأعرج وعكرمة وخلق ، وروى عنه شعبة وعمرو بن الحرث والليث وابن وهب وخلق • قال أحمد احترقت كتبه ، وقال ابن معين ليس بالقوى ، وقال «مسلم» تركه وكيع وغيره • وارتضاه المصنف • مات سنة أربع وسبعين ومائة •

قوله (عن أبى يونس) سليم بن جبير مولى أبى هريرة المصرى • روى عن أبى هريرة ، وروى عنه حياة بن شريح وعمرو بن الحرث • وثقه النسائى • مات سنة ثلاث وعشرين ومائة •

قوله (عن أبى هريرة) عبد الرحمن بن صخر، تقدم فى باب الخضاب • قوله (قال ما رأيت) أى أبصرت وعلمت •

قوله (شيأ أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم) أى بل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن من رأى • ورأى اما علمية ، واما بصرية ، والأول أبلغ •

قوله (كأن الشمس تجرى فى وجهه) أى لأن لمعان وجهه وضوءه يشبه لمعان الشمس وضوءها ، فيكون قد شبه لمعان وجهه الشريف وضوءه بلمعانها وضوئها ، وهذا ما فيه المشبه أبلغ من المشبه به كما فى قوله تعالى (مَثُلُ تُورِهِ كَمُشْكُونَ ) ، وقصده بذلك اقامة البرهان على أحسنيته ، وخص الوجه لأنه

هو الذى يظهر به المحاسن ، ولكون حسن البدن تابع له غالب ، وقد ورد « لو رأيته لرأيت الشمس طالعة » وكل هذا تقريب ، والا فهو صلى الله عليه وسلم أعظم من الشمس ومن غيرها • وفى حديث ابن عباس « لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ظل ، ولم يقم مع الشمس قط الا غلب ضوؤه ضوءها » •

قوله (وما رأيت أحدا أسرع فى مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم) المراد بيان صفة مشيته المعتادة من غير اسراع فيه ، وهذا يطابق ما أشير اليه فى ترجمة الباب أنه كان ذريع المشية أى سريعها •

قوله (كأنما الأرض تطوى له) أي كأنما الأرض تجعل مطوية تحت قدميه ٠

قوله (انا لنجهد أنفسنا) وانا استئناف للبيان • وقوله لنجهد أنفسنا بفتح النون وسكون الجيم وفتح الهاء أو بضم النون وكسر الهاء والمعنى واحد ؛ أى وانا لنتعب أنفسنا ونوقعها فى الجهد والمشقة فى سيرنا معه ، وهو لا يقصد اجهادهم ، وانما كان سيره العادى كذلك •

قوله (وانه لغير مكترث) أى والحال أنه صلى الله عليه وسلم غير مبال ؛ بحيث لا يجهد نفسه بل يمشى هو نا أى على هينة ، فيقطع من غير جهد مالا يقطع الجهد لغيره ؛ وهذا يدل على منتهى القوة ، لا من قبيل تكلف المشقة والجهد والعجلة المذهبة للهيبة والوقار •

« حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ حُجْرِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُمْرَ بْنُ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى غَفْرَةَ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ مِنْ وَلَدَ عَلِيٍّ إِذَا وَصَفَ رَسُولَ اللهِ قَالَ : كَانَ عَلِيٌ إِذَا مَشَى تَقَلَّعَ ، كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبِ » .

تقدم الكلام على تفسير هذا الحديث وسنده في باب الخلق •

## (باب ما جاء في تقنع رُسُول الله صلى الله عليه وسلم )

أى باب بيان الأخبار التى وردت فى تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ والتقنع هو القاء القناع على الرأس ليقى نحو العمامة عما به من دهن ونحوه ، وهو المراد فى هذا الباب ، وان كان المعنى اللغوى أعم من ذلك لأنه عبارة عن تغطية الرأس وأكثر الوجه برداء فوق العمامة أو تحتها للوقاية من حر أو برد أو دهن ونحو ذلك ، وقد صح عن ابن مسعود أن التقنع من أخلاق الأنبياء وفى خبر « لا يتقنع الا من استكمل الحكمة فى قوله وفعله » ،

ويؤخذ من هذا الحديث أنه ينبغى أن يكون للعلماء شعار يختص بهم ليعرفوا به ، فيقصدهم الناس للسؤال عن المسئلة ولكى يمتثل أمرهم ونهيهم وهذا الأصل فى الطيلسان ونحوه • وللتقنع فوائد جليلة كالاستحياء من الله والخوف منه ، اذ تعطية الرأس شأن الخائف الذى لا ناصر له ولا معين ، ولذلك قال بعض الصوفية : الطيلسان الخلوة الصغرى اه •

ووجه جعل هذا الباب بين المشية والجلسة أن التقنع لازم للماشي للوقاية من أثر الحر والبرد والعرق ونحوها •

«حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا وَكِيعْ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ صَبِيحٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَ بَانِ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَ بَانِ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَ بَانُ وَقُوبُ وَهُ ثُونُ بُهُ ثُونُ بَهُ ثُونُ بُهُ ثُونُ بُهُ ثُونُ بَهُ ثُونُ بُهُ ثُونُ بُهُ ثُونُ بُهُ ثُونُ بُهُ ثُونُ بَهُ ثُونُ بُهُ ثُونُ بِهُ ثُونُ بَهُ ثُونُ بَهُ ثُونُ بُهُ يُونُ بُهُ يُعْ بُهُ يُونُ بُونُ بُهُ يُونُ بُونُ بُ

تقدم شرح هذا الحديث في باب الترجل •

(باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم)

والجلسة بكسر الجيم وسكون اللام وفتح السين هيئة الجلوس ؛ والظاهر هنا ما يقابل القيام ليشمل الباب حديث الاستلقاء •

« حَدَّ ثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمِيْدِ حَدَّ ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ حَسَّانِ عَنْ جِدَّ تَيْهِ عَنْ قِيلَةَ بِنْتَ مَعْرَمَةَ : أَنَّهَا رَأْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَي الْمَسْجِدِ وَهُوَ قَاعِدُ الْقُرْ فُصَاء ، قَالَتْ فَلَمَّاراً يْتُ رَسُولَ الله رَسُولَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُتَخَشِّعَ فِي الْجِلْسَة ، أَرْعِدْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

قوله (حدثنا عبد بن حميد) ابن نصر الكمشى أبو محمد الحافظ مؤلف المسند والتفسير • روى عن على العبدى وعبد الرزاق والنضر بن شميل وخلائق، وروى عنه مسلم والترمذي وخلق • مات سنة تسع وأربعين ومائتين •

قوله (حدثنا عفان بن مسلم) ابن عبد الله الأنصارى مولى عروة بن ثابت أبو عثمان البصرى الصفار أحد الأئمة الأعلام • روى عن هشام الدستوائى وشعبة وهمام وحماد بن سلمة وطائفتهم ، وروى عنه البخارى وأحمد واسحق وابن معين وابن المدينى وعمرو بن على وخلائق • قال العجلى ثقة ثبت ، وقال أبو حاتم امام ثقة متين متقن • مات سنة عشرين ومائتين •

قوله (حدثنا عبد الله بن حسان ) العبدى أبو الجعد عتريس الكندى • روى عن جدتيه صفية ودحبية ابنتى عليبة ، وروى عنه عفان بن مسلم •

قوله (عن جدتیه) احداهما صفیة بنت علیبة ، روت عن جدها حرملة بن عبد الله ، وروی عنها حفیدها عبد الله بن حسان • وثانیتهما دحبیة بنت علیبة العنبری ، روت عن جدها حرملة وروی عنها حفیدها عبد الله بن حسان • وثقها ابن حبان •

قوله (عن قيلة بنت مخرمة) العنبرية مهاجرية لها حديث • روى عنها صفية ودحبية ابنتا عليبة ، وهي صحابية حديثها مرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم •

قوله (أنها رأت رسـول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعـد

القرفصاء) والقرفصاء بضم القاف وسكون الراء وضم الفاء و وللجلسة المذكورة هيئتان: الأولى أن يقعد على إليتيه ويلصق فخذيه ببطنه ويضع يديه على ساقيه أسفل الركبتين وتسمى هذه الجلسة جلسة المحتبى ؛ والثانية أن يجلس على ركبتيه متكئا ويلصق بطنه بفخذيه ويتأبط كفيه أى يجعل كلا تحت إبط وهذه جلسة الأعراب ؛ والجلسة الثانية هى المرادة بالوصف هنا لما فيها من تنكيس الرأس والخضوع ولما يكون الجالس على هيئتها من خفض الطرف وسكون الجوارح مبالغة فى الخشوع •

قوله ( فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع ) أى المتواضع الخاشع خشوعا تاما فى جلسته ، لذلك فهو خافض الطرف والصوت ساكن الجوارح ٠

قوله (أرعدت من الفرق) وفى نسخة فارعدت بزيادة الفاء وأرعدت بالبناء للمجهول أصابتنى رعدة بكسر الراء وسكون العين وهى الخوف الألهى المستفاد من تواضعه فى جلوسه أو مما كان يغشاه من هيبة ربه وجلاله ووقع فى هذه القصة أن قال أحد الحاضرين للنبى صلى الله عليه وسلم أرعدت المسكينة ، فقال : « يا مسكينة عليك السكينة » ، فأذهب الله ما كان دخل بقلبها من الرعب و ولعل هذه كانت أول ملاقاة حصلت لها و وتشبه هذه القصة ما جرى للرجل الذى أرعد بين يدى النبى صلى الله عليه وسلم فقال له : «هون عليك فانى لست بملك وانما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد » و وقوله من الفرق بالتحريك أى الخوف والفزع مما علاه صلى الله عليه وسلم من عظم من المهابة والجلل ، لأنه اذا كان فى كمال قربه من ربه غشيه من جلله ما صره كذلك ،

« حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْمَخْزُومِیُ وَغَیْرُ وَاحِدِ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْیَانُ عَنِ الزُّهْرِی ِّعَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِیمِ عَنْ عَمِّهِ : أَنَّهُ رَأَی النَّی صَلَّیاللهُ عَلَیْهِ وَسَلَم مُسْتَلْقِیا فِی الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَی رِجْلَیْهِ عَلَی الْأُخْرَی » . قوله (حدثنا سعید بن عبد الرحمن ) ابن حسان المکی القرشی روی عن ابن عیبنة والحسین بن زید العلوی ، وروی عنه الترمذی والنسائی ووثقاه • مات سنة تسع وأربعین ومائتین •

قوله (وغير واحد قالوا حدثنا سفيان) أى الثورى بناء على قواعد علم المصطلح أنه هو اذا أطلق •

قوله (عن الزهري) أي ابن شهاب تقدم في باب الشعر ٠

قوله (عن عباد بن تميم) ابن عزية المازنى المدنى • روى عن أبيه وعمه عبد الله بن زيد بن عاصم ، وروى عنه أبو بكر بن جزم ويحيى بن سعيد • وثقه النسائى •

قوله (عن عمه) عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصارى المدنى ، صحابى له حديث ، روى عن ابن أخيه ، وهو الذي قتل مسيلمة الكذاب في حرب الردة ،

قوله (أنه رأى النبى صلى الله عليه وسلم مستلقيا فى المسجد) والاستلقاء الاضطجاع على القفا ، ولا يلزم منه نوم • ولا يخفى أنه اذا حل الاستلقاء فى المسجد حل الجلوس فيه بالأولى • ولهذا ذكر هذا الحديث مع أحاديث الباب فاندفع ما يقال ان الاستلقاء ليس من الجلوس •

قوله (واضعا احدى رجليه على الأخرى) وهذا يدل على حل وضع احدى الرجلين على الأخرى حال الاستلقاء مع مد الأخرى أو رفعها • ولكن يعارض هذا رواية «لا يستلقين أحدكم ثم يضع احدى رجليه على الأخرى »، وجمع بأن الجواز لمن لم يخف انكشاف عورته بذلك كالمؤتزر ؛ والنهى لمن خاف ذلك • والظاهر من حال المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه انما فعله عند خلوه مما يحتشم منه ، وهذا الجمع أولى من ادعاء النسخ وأولى من الادعاء بأنه من خصوصياته صلى الله عليه وسلم ، لأن كلا من هذين الأمرين لا يصار اليه الا بيقين ولا يصار الله بالاحتمال •

«حَدَّنَنَا سُلْمَةُ بِنُ شَبِيبٍ حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ "بِنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَدَنِيُّ عَرْدَ اللهِ "بِنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَدَنِيُّ حَدَّنَنَا إِسْطَقُ بِنُ عَبْدِ الرَّخْمَنِ عَرْنَا إِسْطَقُ بِنُ عَبْدِ الرَّخْمَنِ عَرْنَا إِسْطَقُ بِنُ عَبْدِ الرَّخْمَنِ

ا بْنِ أَ بِي سَعِيدٍ عَنْ أَ بِيهِ عَن جَدِّهِ أَ بِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ فِي الْمُسْجِدِ احْتَبَى بِيَدَيْهِ ». وزاد البَرَّارُ وَنَصَتَ إِحْدَى سَاقَيْهِ .

قوله (حدثنا سلمه بن شبیب) النیسابوری أبو عبد الله الحافظ نزیل مكة • روی عن أبی أسامة ویزید بن هارون وعبد الرزاق ومروان وطبقتهم . بالشام والحجاز والعراق ومصر وخراسان ، وروی عنه مسلم وغیره • قال. أبو حاتم صدوق ، وقال أبو نعیم أحد الثقات • مات سنة سبع وأربعین ومائتین •

قوله (حدثنا عبد الله بن ابراهيم المدنى) ابن عمر الغفارى أبو محمد المدنى + روى عن أبيه وابراهيم بن مهاجر ، وروى عنه الحسن بن عرفة وسلمة ابن شبيب + قال ابن حبان يضع ، وقال ابن عدى يتابع +

قوله (حدثنا اسحق بن محمد الأنصارى) روى عن ربيح بن عبد الرحمن وروى عنه عبد الله بن ابراهيم المدنى الغفارى فقط •

قُوله (عن ربیح بن عبد الرحمن بن أبی سعید) (بالتصغیر) روی عن أبیه ، وروی عندی أرجو أن يكون وروی عنه الأنصاری • قال ابن عدی أرجو أن يكون لا بأس به ، وذكره ابن حبان فی الثقات ، وضعفه غیرهما •

قوله (عن أبيه) عبد الرحمن بن أبى سعيد الخدرى أبو محمد المدنى • روى عن أبيه وأبى حميد ، وروى عنه ابناه ربيح وسعيد ، وثقه النسائى ، مات سنة اثنتى عشرة ومائة ،

قوله (عن جده أبى سعيد الخدرى) سعد بن مالك بن سنان بن عبد ابن ثعلبة بن عبيد بن خدرة بضم الخاء ، أبو سعيد الخدرى ، الصحابى الجليل ، بايع تحت الشجرة ، وشهد ما بعد «أحد» ، وكان من علماء الصحابة رضوان الله عليه وعليهم ، له ألف ومائة وسبعون حديثا ، روى عنه طارق بن شهاب وابن المسيب والشعبى ونافع وخلق ،

مات سنة أربع وسبعين ٠

قوله (قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس فى المسجد احتبى بيديه ، يديه ) والاحتباء أن يجمع الرجل ظهره وساقيه بعمامة وقد يحتبى بيديه ، وهى جلسة الأعراب ، وتقوم مقام الاستناد الى الجدار ، وجاء النهى عنه فى المسجد والأمام يخطب ، لأنه يستجلب النوم فربما يفوت سماع الخطبة أو الصلاة ، وجاء عن جابر بن سمرة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى الفجر تربع فى مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء أى نقية بيضاء ذكره النووى فى «الرياض » ، وقال فى «جمع الوسائل » اختلفت أحواله صلى الله عليه وسلم فتارة تربع وتارة احتبى وتارة استلقى وتارة ثنى رجليه ، وهو انما فعل ذلك كله للتوسعة على أمته رحمة منه بها ،

وذكر المصنف ان البرار زاد على هذا الحديث ونصب احدى ساقيه ٠

# (باب ماجاء في تُتكأَّةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم )

أى باب بيان ما جاء من الأخبار فى صفة تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فالمقصود فى هذا الباب بيان التكأة وهى ما يتكأ عليه من وسادة وغيرها مما هيىء وأعد لذلك • فخرج الانسان والحيوان فلا يسمى تكأة وان اتكىء عليهما • والمقصود فى الباب بعده بيان الاتكاء وهو الاعتماد على الشيء وسادة أو غيرها كالانسان ونحوه ، ولهذا ترجم المصنف هذا الباب بالتكأة والباب الذى بعده بالأتكاء فاندفع الاعتراض عليه بأن الأولى جعل الكل بابا واحدا •

« حَدَّثَنَا عَبَّ اللهُ بَنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُ الْبَغْدَادِيُ حَدَّثَنَا إِسْلَقَ النُّورِيُ الْبَغْدَادِيُ حَدَّثَنَا إِسْلَقَ ابْنُ مَنْصُورِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ مُتَّكِئًا عَلَى وسِلَاةٍ عَلَى وسَلَاةً عَلَى وسَلَاهِ ».

قوله (حدثنا عباس بن محمد الدورى البغدادى) ابن حاتم الهاشمى مولاهم أبو الفضل الخوارزمى نزيل بغداد أحد الحفاظ الأعلام • روى عن حسين الجعفى وأبى داود الطيالسى وشبابة وخلق • لزم ابن معين وأخذ عنه « الجرح والتعديل » • وثقه النسائى • مات سنة احدى وسبعين ومائتين عن ست وسبعين سنة •

قوله (حدثنا اسحق بن منصور ) تقدم في باب الشبيب ٠

قوله (عن اسراعيل) ابن يونس تقدم في باب اللباس ٠

قوله (عن سماك بن حرب) تقدم في باب خاتم النبوة ٠

قوله (عن جابر بن سمرة) الصحابي تقدم في باب خاتم النبوة .

قوله (قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم )أى أبصرته حال كونه متكئا ٠

( قوله متكئا على وسادة ) الوسادة بكسر الواو ما يتوسد به كالمخدة ويقال وساد بغير هاء واسادة بالهمز ٠

قوله (على يساره) أى موضوعة تحت جانبه الأيسر وهذا لبيان الواقع لا للتقييد فيجوز الاتكاء يمينا وشمالا •

ويفهم من قوله على يساره أن المراد بالاتكاء هنا الميل والاعتماد على أحد الشقين لا الاستواء قاعدا كما قيل ٠

«حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا بِشُرُ بِنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا وَاللَّهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ الْجُرَيْرِيُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْلَمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِأَ كُبُرِ الْكَبَائِرِ ، قَالَ الإِشْرَاكُ بِالله ، وَعُقُوقُ الْوَالَدِيْنِ ، قَالَ وَشَهَادَةُ وَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَكَانَ مُتَّكِئًا ، قَالَ وَشَهَادَةُ وَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ النَّهِ مِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

(حدثنا حمید بن مسعدة) الباهلی البصری • روی عن حماد بن زید وعبد الوارث وبشر بن المفضل ، وروی عنه جماعة ، قال أبو حاتم صدوق • ،ات سنة أربع وأربعين ومائتين •

قوله (حدثنا بشر بن المفضل) ابن لاحق الرقاشي مولاهم أبو اسماعيل البصري العابد أحد الحفاظ الأعلام • روى عن يحيى بن سعيد وحميد وسهل وداود بن أبي هند وخلق ، وروى عنه أحمد واسحق ومسدد وعمرو بن على • قال أحمد اليه المنتهى في التثبت بالبصرة ، وقال ابن المديني كان يصلى كل يوم أربعمائة ركعة ، ويصوم الدهر ، وقال ابن سعيد كان عثمانيا • توفى سنة سبع وثمانين ومائة •

قوله (حدثنا الجريري) هو سعيد بن اياس تقدم في باب اللباس .

قوله (عن عبد الرحمن بن أبى بكرة) الثقفى أول مولود من التابعين بالبصرة دوى عن أبيه ، وروى عنه ابن سيرين وابن عون وجماعة • وثقه ابن حبان • توفى بعد الثمانين •

قوله (عن أبيه) نفيع بن الحرث بن كلدة بن عمرو بن علاج بن عبد العزى بن غبرة بن عوف بن قيس بن ثقيف أبو بكرة ، نزل على المدينة من الطائف فكناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبى بكرة ، له مائة واثنان وثلائون حديثا ، مات سنة احدى وخمسين .

قوله (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بأكبر الكبائر) وفى رواية صحيحة ألا أخبركم ، وفى أخرى ألا أنبئكم ، والمعنى فى الكل واحد • والهمزة للاستفهام ، ولا للنفى ، والمعادل محذوف ، والتقدير أينبغى تحديثكم بأكبر الكبائر أم لا ينبغى •

ويؤخذ من ذلك أنه ينبغى للعالم أن يعرض على أصحابه مايريد أن يخبرهم به ، وكثيرا ما كان يقع ذلك من المصطفى صلى الله عليه وسلم لحثهم على التفرع والاستماع الى ما يريد اخبارهم به .

وقوله بأكبر الكبائر ؛ أى بكبائر هي أعظمها وأشنعها ، فالموصوف متعدد لأن الحديث يدل على أن أكبر الكبائر متعدد ؛ والمراد أن هذا العدد من الكبائر

كل واحدة منه أكبر من جميع ماعداه من الكبائر ، ولا يلزم من هذا أن كل فرد من أفراد هذا العدد مساو لغيره ، ولكن يرد على ذلك بأن يقال القتل أكبر من العقوق ، بل ليس بعد الشرك بالله أكبر منه ، والزنا أكبر من العقوق ؛ وأجيب بأن ذلك علم من أحاديث أخر ، والنبى صلى الله عليه وسلم كان يراعى فى ذلك أحوال الحاضرين ، ولذلك قال مرة «أفضل الأعمال الصلاة لوقتها » ، وقال فى أخرى «أفضل الأعمال بر الوالدين » •

وقد إختلف العلماء فيما تتميز به الكبائر من الصغائر ؛ والمختار في تعريف الكبيرة أنها كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ، ورقة الديانة ، وكل ماخرج عن حد ذلك التعريف فهو صغيرة بشروط: ألا تكون من عالم يقتدي به وألا يُفعلها افتخارًا ، وألا يكون مصرًا عليها ، وألا يفعلها استخفافًا بها ؛ فأذا وجد شيء من هــذه الشروط انقلبت الصغيرة كبـيرة أو أعطيت حكم الكبيرة • وقال « القلشاني » قال بعضهم استقريت من جميع الأحاديث أن الكبائر ثمان عشرة: أربع في القلب وهي الشرك بالله ، والأمن من مكر الله ، والأياس من رحمته ، والاصرار على الذنب ، وثلاث في البطن ، وهي : أكل مال اليتيم، وأكل الربا ، وشرب الخمر • وخمس في اللسان : الكذب ، وشهادة الزور ، وقذف المحصنات، واليمين الغموس، والغيبة • واثنان في اليد وهما: البطش والسرقة • واثنان في الفرج الزنا واللواط • وواحدة في الرجل وهي الفرار من الزحف • وواحدة في جميع البدن وهي العقوق ا ه • وقال ابن عباس رضي الله عنهما هي أي الكبائر آلي السبعين أقرب • وقيل حدها مبهم لتترك كل معصية خوف الوقوع في الكبيرة كما أخفيت الصلاة الوسطى والأسم الأعظم وليلة القدر وساعة الاستجابة يوم الجمعة ا هـ • وأما الصغائر فيتعذر حصرها كما قال ابن حجر ويحب الابتعاد عنها مخافة أن تنقلب الصغيرة الى كبيرة ٠

قوله (قالوا بلي يارسول الله) أي أخبرنا بذلك ٠

قوله (قال الإشراك بالله) وهو أن يعتقد العبد أن لله شريكا فى ألوهيته ؛ والأظهر أن المراد مطلق الكفر ، وخص الاشراك بالذكر لغلبته فى الوجود ، والا فبعض الكفر أعظم قبحا من الاشراك ، ويكفى فى قبحه قوله تعالى ( إن الله كا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء ) .

فكل ذنب ترجى مغفرته الا الكفر والاشراك بالله ؛ وفى الحديث القدسى ( من الهينى بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بى شيئا لقيته بمثلها مغفرة ) ، وقال تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كَفَّارُ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَا اللهِ عَذَابُ أَلِيمُ وَمَالَمُهُ مِنْ نَصِرِينَ) . وقال تعالى ( وَالذينَ كَفَرُوا بِنَايَاتِ اللهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَبُسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَمُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ فَى مَكَان سَعِيقَ ) . وقال تعالى ( وَالذينَ وقال تعالى ( وَمَنْ يُشُرِكُ بِاللهِ وَلَمَانَهُ مَن السَّمَاء فَتَخْطَفَهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُوى بِهِ اللهِ مَكَان سَعِيق ) .

قوله ( وعقوق الوالدين ) أي كل من الوالدين • والعقوق بضم العين والقاف أن يفعل مع أحدهما أو كليهما ما يتأذى به تأذيا ليس بالهين ؛ وعرف بعضهم العقوق بأنه مخالفة توجب الغضب ، أما ما دونه فمن الصغائر ، ويؤيده ما ورد « رضا الرب في رضاء الوالدين وسخطه في سخط الوالد » رواه الترمذي والحاكم عن ابن عمر ؛ والمراد بالوالد الوالدين اكتفاء • وقد يجر . العقوق الى الكفر والعياذ بالله ، أخرج الدار قطني والبيهقي عن عبد الله ابن أبي أوفى كما جاء في « شعب الأيمان » قال : جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله ههنا غلام قد احتضر ، فيقال له قل لا اله الا الله فلا يستطيع أن يقولها ، قال أليس كان يقولها في حياته ، قالوا بلى قال فما منعه منها عند مُوته ، فنهض النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى الغلام ، فقال يا غلام قل لا اله الا الله ، قال لا أستطيع أن أقولها ، قال ولم ، قال لعقوق والدتي ، قال أهي حية ، قال نعم ، قال أرسلوا اليها ، فجاءته فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنك هو ، قالت نعم قال أرأيت لو أن نارا أججت فقيل لك ان لم تشفعي فيه قذفناه في هذه النار ، فقالت اذاً كنت أشفع فيه قال فأشهدى الله وأشهدينا بأنك قد رضيت عنه ، فقالت قد رضيت عنه ، قال يا غلام قل لا اله الا الله فقالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه من النار ا هـ •

قوله (قال) أي عبد الرحمن بن أبي بكرة .

قوله ( وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا وقال ) متكئا

أى مستندا ، والمعنى مائلا الى أحد الشقين • وهذه هى مناسبة ورود هذا الحديث فى باب التكأة • ويكره الاتكاء فى الأكل لأنه شعار المتكبرين المكثرين من الأكل والنهمة ، والكراهة مع الاضطجاع أشد •

قوله (وشهادة الزور) أكد صلى الله عليه وسلم التحذير من شهادة الزور بالجلوس بعد الاتكاء، مع أن الاشراك أعظم منها، وذلك لتساهل الناس فيها وتسارعهم عليها ولأنه يترتب عليها مفاسد كثيرة من زنا وقتل وتحريم حلال وعكسه ، قال القرطبي وليس بعد الشرك أعظم منها ، وقال النووى القتل أعظم منها ، ويكفى في قبح قول الزور أن الله سبحانه وتعالى قرنه في التنزيل بالشرك فقال : (فَاجْتَنَبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْ ثَانِ وَاجْتَنَبُوا قول الزُّور).

وجاء في الحديث عنه « من شهد زورا علق من لسانه يوم القيامة » •

قوله (أو قول الزور) والقول أعم مطلقا من شهادة الزور، والشك من الراوى لا من الصحابى • وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه ما زال يكررها لتأكيد القول كما سيأتى •

قوله (فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت) أى تمنوا سكوته لأنهم كانوا اذا غضب اشتد خوفهم لئلا يغضب الله تعالى لغضب رسوله ، أو تمنوا سكوته اشفاقا عليه وكراهة لما يزعجه ويؤلمه .

« حَدَّثَنَا قُتَلْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شَرِيكُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ عَنْ أَلِي اللهُ عَنْ عَلِي بْنِ الْأَقْمَرِ عَنْ أَلِي جُحَيْفَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا أَنَا فَلَا آكُلُ مُتَّكِئًا ».

قوله (حدثنا قتيبة بن سعيد ) أبو رجاء تقدم في باب الخلق ٠

قوله (حدثنا شريك) ابن عبد الله بن أبي نمر القرشي أبو عبد الله المدني • روى عن أنس وابن المسيب وكريب ، وروى عنه مالك والثورى ومحمد واسماعيل ابنا جعفر أبي كثير وسليمان بن بلال • قال ابن سعد ثقة كثير الحديث ، وقال النسائي ليس به بأس • مات سنة أربعين ومائة •

قوله (عن على بن الأقمر) ابن عمرو بن الحرث الهمدانى الوادعى الكوفى . روى عن أبى جحيفة وأسامة بن شريك وابن عمر ، وروى عنه منصور والأعمش ومعسر وشعبة . وثقه ابن معين والنسائى وأبو زرعة .

قوله (عن أبى جحيفة) وهب بن عبد الله السوائى أبو جحيفة (بالتصغير) من صغار الصحابة سنا له خمسة وأربعون حديثا ، روى عنه ابنه عون والشعبى وأبو اسحق وطائفة ، مات صلى الله عليه وسلم وأبو جحيفة لم يبلغ الحلم ، توفى سنة أربع وسبعين وكان من كبار أصحاب على وخواصه ،

قوله (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا ) لأن وقت الأكل وقت تواضع وشكر لله تعالى ؛ والأكل متكئا صفة المتكبرين ؛ اذا فسر الاتكاء بالميل على شق حال الأكل ، ومنه الاعتماد على اليد اليسرى عند الأكل ؛ وكذا ان فسر بالاعتماد على نحو وسادة ، لما فى ذلك من التهاون بنعمة الله ، ومن ذلك الأكل مضطجعا ، وأما ان فسر الاتكاء بأنه الجلوس على وجه يتهيأ معه للاكثار من الأكل كالتربع ، فذلك أيضا من فعل المستكثرين المشغوفين بكثرة الأكل والنهم والشره ، وذكر ابن القيم أنه صلى الله عليه وسلم كان يجلس للأكل متكئا على ركبتيه ويضع ظهر قدمه اليمنى على بطن اليسرى تواضعا لله عز وجل وأدبا بين يديه ، قال وهذه أنفع هيئات الأكل وأفضلها لأن الأعضاء كلها تكون على وضعها الطبيعي الذي خلقه الله تعالى ،

#### (باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم)

تقدم فى ترجمة باب التكأة بيان المقصود من هذا الباب وهو بيان الأحاديث الواردة فى الاتكاء وهو الاعتماد على الشيء وسادة أو غيرها كانسان ونحوه ٠

« حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا عَمْرُ و بْنُ عَاصِمِ حَدَّثَنَا حَمْرُ و بْنُ عَاصِمِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سُلْمَةَ عَنْ حُمَيْدُ عَنْ أَنَس : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُ شَاكِياً فَضَرَجَ يَتُوكَا عَلَى أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ وَعَلَيْهِ فَوْبُ قِوْبُ قِطْرِي مُ قَدْ تَوَشَّحَ بِهِ فَصَلَّى بَهِمْ ».

- قوله (حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ) تقدم في باب الخضاب .
  - قوله (حدثنا عمرو بن عاصم ) تقدم فى باب الخضاب ٠
    - قوله (حدثنا حماد بن سلمة ) تقدم في باب الخضاب .
    - قوله (عن حميد) أي الطويل تقدم في باب الخلق .
    - قوله (عن أنس) أى ابن مالك تقدم فى باب الخلق •

قوله (أن النبى صلى الله عليه وسلم كان شاكيا) أى مريضا، اذ الشكوى المرض، يقال شكا يشكو واشتكى شكاة وشكاوة وشكوى .

قوله (فخرج يتوكأ على أسامة بن زيد) أى خرج من الحجرة الشريفة يعتمد على أسامة بن زيد • وأسامة بضم الهمزة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذى بعثه قبل موته على رأس جيش ليقضى على فتنة مسيلمة الكذاب «باليمامة» وعلى فتنة ابن الأسود «بأيمن» ، وخرج هذا الجيش ولم يكد ببلغ أبواب المدينة حتى حمل اليه نبأ وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتوقف عن السير ، وعاد أسامة وغرز لواءه أمام الحجرة الشريفة ووقف يحرسه • فلما ولى الأمر أبو بكر أعاد ارسال هذا الجيش وقال والله ما كنت لأمنع بعثا بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسار أسامة بجيشه وفى ركابه كبار الصحابة وهو راكب وهم ماشون • وهذا الاتكاء هو على انسان وهو مما يقصد بيانه فى هذا الباب •

قوله (وعليه ثوب قطرى) بكسر القاف وسكون الطاء وهو نوع من البرد اليمانية يتخذ من قطن وفيه حمرة وأعلام ، أو نوع من حلل جياد يحضر من البحرين •

قوله (قد توشح به) أى أدخله تحت يده اليمنى وألقاه على منكبه الأيسر كما يفعله المحرم ؛ وقيل التوشح هو أن يخالف بين طرفى الثوب على عاتقه بأن يأخذ طرف الثوب الأيسر من تحت اليد اليسرى فيلقيه على المنكب الأيمن ويأخذ الطرف الأيمن من تحت اليد اليمنى فيلقيه على المنكب الأيسر قاله في «المشارق» اهد •

قوله ( فصلى بهم ) أي اماما ؛ قيل وكان هذا في مرض الموت ، والمعروف

أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم قاعدا وهم وقوف ، وأن النبى صلى الله عليه وسلم لما قعد به المرض ولم يستطع الخروج للصلاة بالناس أمر أبا بكر ليصلى بالناس وسيأتى ذلك مفصلا فى باب مرضه صلى الله عليه وسلم •

قوله (حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن) تقدم فى باب الخضاب و قوله (محمد بن المبارك) ابن يعلى القرشى أبو عبد الله الصورى ثم الدمشقى العلائى القلانسى أحد العلماء و روى عن مالك واسماعيل بن عياش ويحيى بن حمزة وطائفة ، وروى عنه محمد بن المصفى ومحمد بن عوف و وثقه أبو حاتم و توفى سنة خمس عشرة ومائنين و

قوله (حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف الحلبى) أبو محمد الكوفى ثم الحلبى • روى عن الأعمش ومحمد بن سوقة ، وروى عنه ابن المبارك وأبو توبة الربيع ابن نافع وهشام بن عمار • قال ابن معين ثقة وفى رواية عنه ليس به بأس وضعفه أبو داود • مات سنة تسعين ومائة •

قوله (حدثنا جعفر بن برقان) الكلابى مولاهم أبو عبد الله الرقى • روى عن ميمون بن مهران ويزيد بن الأصم وكان حافظا لحديثهما ، وروى عنه معمر وزهير بن معاوية وأبو نعيم وطائفة • قال أبو أحمد ثقة وقال الفضل بن غسان كان أمينا ، • مات سنة أربع وخمسين ومائة •

قوله (عن عطاء بن أبى رباح) القرشى مولاهم أبو محمد الجندى اليمانى نزيل مكة وأحد الفقهاء والأئمة • روى عن عثمان وعتاب بن أسيد مرسلا وعن أسامة بن زيد وعائشة وأبى هريرة وأم سلمة وعروة بن الزبير وطائفة ، وروى عنه أيوب وحبيب بن أبى ثابت وجعفر بن محمد وجرير بن حازم وابن جريج وخلق • قال ابن سعد كان ثقة عالما كثير الحديث انتهت عليه الفتوى بمكة ، وقال أبو حنيفة ما لقيت أفضل من عطاء ، قيل انه حج أكثر من سبعين حجة • مات سنة أربع عشرة ومائة • لقب بسيد التابعين •

قوله (عن الفضل بن عباس) الفضل بن العباس بن عبد المطلب الهاشمى ابن عم النبى صلى الله عليه وسلم ، كان وسيما جميلا ، له أربعة وعشرون حديثا روى عنه أخوه وأبو هريرة وكريب ، قال ابن سعد شهد فتح مكة وحنين . مات فى طاعون « عمواس » .

قوله (قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مرضه الذى توفى فيه وعلى رأسه عصابة صفراء) والعصابة ما يشد به الرأس لوجع أو نحوه أو العمامة • وقوله صفراء لعل الصفرة كانت عارضة فى أيام المرض لا أصلية ولا مانع من كون لو نها الأصلى أصفر • وتقدم فى باب العمامة عصابة دسماء •

قوله ( فسلمت عليه ) فى الكلام حذف أى فرد عليه السلام هو أو غيره . قوله ( فقال يا فضل قلت لبيك يارسول الله ) أى أجيبك أجابة بعد اجابة ،

وجاء فى تفسير ابن أبى جمرة أن اجابة الصحابة للنبى صلى الله عليه وسلم بالتلبية من خصائصه ، وأن الاجابة بها لغيره مكروهة .

قوله (قال اشدد بهذه العصابة رأسى) أى ليسكن الألم الشديد فيخف احساسه به • ويؤخذ من ذلك أن شد العصابة على الرأس لا ينافى الكمال والتوكل ، لأن فيه اظهار الافتقار والمسكنة والتبرى من الحول والقوة •

قوله ( ثم قعد ) أي بعد ما كان مضطجعا ٠

قوله ( فوضع كفه على منكبي ) أى ليستعين بذلك على القيام ويسمى هذا اتكاء • وقد يراد به مطلق الاعتماد على الشيء •

قوله ( ثم قام فدخل فى المسجد ) وفى نسخة ودخل المسجد • وفى القصة الآتية سبب لخروجه الى المسجد •

قوله (وفى الحديث قصة) أي طويلة زادها البرار: وهى أنه صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وأمر بنداء الناس ثم حمد الله وأثنى عليه والتمس من المسلمين أن يطلبوا منه ما فى ذمته من الحقوق ولا يتركوه للآخرة وبالغ فيه ، فطلب منه رجال حقوقهم ؛ وتفصيل ذلك فى كتب الأثر والسيرة ، وقال ذلك لينبه على أن لهذا الحديث فى غير هذا الباب تتمة قاله « المناوى » اه. •

## (باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم)

المقصود بيان الأخبار الواردة فى صفة أكله صلى الله عليه وسلم • والأكل بفتح الهمزة وسكون الكاف ادخال جامد من الفم الى البطن ، سواء كان بقصد التغذى أو غيره • وخرج بالجامد المائع فادخاله ليس بأكل وانما يسمى شربا ؛ والأكل بضم الهمزة اسم لما يؤكل • والمراد من الباب بيان بعض آداب أكله صلى الله عليه وسلم من أنه كان يأكل بأصابعه لا بآلة ، وأنه كان يلعقها بعد الفراغ من الأكل حفظا للبركة ، وأنه كان يأكل على هيئة المتواضع لله اعترافا بنعمته عليه واستزادة من الخير •

« حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّهُمْنِ بْنُ مَهْدِيّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعِيدِ "بنِ مَالِكُ عَنْ أَبِيهِ . سُفْيَانَ عَنْ سَعِيدِ "بنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ إِبْنِ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكُ عَنْ أَبِيهِ . أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ ثَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ مَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ إِنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ إِنْهُ اللهُ عَلَيْهُ إِنْهُ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ إِنْهُ إِنْهُ إِنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا لَيْهُ عَلَيْهُ إِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِنْ اللّهُ عَلَيْهُ إِنْ عَلَيْهِ إِنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِنْهُ عَلَيْهِ إِنْهُ عَلَيْهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ

قال أبو عيسى وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث ــ يلعق أصابعه الثلاث .

قوله (حدثنا محمد بن بشار) أى العبدى تقدم فى باب الخلق • قوله (حدثنا عبد الرحمن بن مهدى ) تقدم فى باب الشعر •

قوله (عن سفيان) قال البيجورى أنه ابن عيينة خلافا للقاعدة • تقدم في باب الشعر •

قوله (عن سعيد بن ابراهيم) صوابه سعد بن ابراهيم كما فى نسخة وهو سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى • روى عن أنس وعبيد الله بن جعفر وعبد الله بن شداد وعمرو بن أبى سلمة وأبى أمامة ابن سهل ، وروى عنه ابنه ابراهيم والحمادان والسفيانان وأبو عوانة • قال شعبة كان ثبتا فاضلا يصوم الدهر ويختم فى كل يوم وليلة ، وقال ابن المدينى لم يلق أحدا من الصحابة • مات سنة خمس وعشرين ومائة •

قوله (عن ابن لكعب بن مالك) هو عبد الله بن كعب بن مالك الأنصارى المدنى •روى عن أبيه وأبى أيوب ، وروى عنه ابنه عبد الرحمن والزهرى • وثقه أبو زرعة • مات سنة سبع وتسعين •

قوله (عن أبيه) هو كعب بن مالك الأنصارى السلمى أبو عبد الله المدنى، الشاعر أحد الثلاثة الذين خلفوا عن « بدر » • والثلاثة هم كعب بن مالك هذا وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع قال بعضهم أول أسمائهم مكه وآخر أسماء آبائهم عكه • قال الواقدى مات سنة احدى وخمسين فى خلافة على "رضى الله عنه •

قوله (أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا) وفى رواية يلعق أو يتلعق أو يتلعق أو يتلعق أو يلعقها بنفسه أو يلعقها غيره به ويسن ذلك سنا مؤكدا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ، فينبغى لمن يتبرك به أن يلعقها بنفسه أو يلعقها غيره ممن لا يتقذر بذلك من نحو عياله أو تلاميذه ، خلافا لمن كره من المترفين لعق الأصابع استقذارا با نعم لو فعل ذلك فى أثناء الأكل كان مستقذرا لأنه يعيد أصابعه فى الطعام وعليها أثر ريقه ، قال العصام لم يعش على أنه هل يلعق كل أصبع ثلاثا متوالية أو يلعق الثلاث ثم يلعق ثم يلعق بوالظاهر حصول السنة بكل ، لكن الكيفية الأولى أكمل لما فيها من كمال التنظيف لكل واحدة ، قبل الانتقال لغيرها ، وجاءت علة لعق الأصابع فى رواية وهى « اذا أكل أحدكم طعامه فليلعق أصابعه فانه لا يدرى فى أيتهن فى رواية وهى « اذا أكل أحدكم طعامه فليلعق أصابعه فانه لا يدرى فى أيتهن

البركة » ؛ والتعليل بطلب التنظيف غير سديد اذ الغسل ينظفها أكثر • ويسن لعق الاناء أيضا لخبر أحمد وغيره « من أكل فى قصعة ثم لحسها استغفرت له القصعة » • وقال فى « الأحياء » « من لعق القصعة ثم غسلها وشرب ماءها كان له كعتق رقبة » • وروى أبو الشيخ « من أكل ما يسقط من الخوان والقصعة أمن من الفقر والبرص والجذام وصرف عن ولده الحمق » • وفى « الجامع الصغير » « من لعق الصحفة ولعق أصابعه أشبعه الله فى الدنيا والآخرة » •

قوله (قال أبو عيسى وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث قال كان يلعق أصابعه الثلاث) أى ففى هذا الحديث روايتان رواية محمد بن بشار كان يلعق أصابعه ثلاثا ، ورواية غير محمد وهى كان يلعق أصابعه الثلاث ، واستفيد من الروايتين معا أن الملعوق ثلاث أصابع ، وأن اللعق ثلاث لكل من الثلاث: الوسطى فالسبابة فالابهام لخبر الطبراني في « الأوسط» أنه كان يأكل بأصابعه الثلاث بالابهام والتي تليها والوسطى ، ثم يلعق الثلاث قبل أن يمسحها الوسطى ثم التي تليها ثم الابهام ، وفي رواية « الحكيم » عن كعب بن عجرة « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لعق أصابعه الثلاث حين أراد أن يمسحها فلعق الوسطى ثم التي تليها ثم الابهام » وبدأ بالوسطى الموسطى الموسطى الله عليه وسلم لعق أصابعه الثلاث حين الموسطى الموسطى الموسطى الله عليه وسلم المن الفيم ا هـ •

«حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَلَقَ الْمُمَدَانِيُ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْاً نَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَبِيلِهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاْ كُلُ بِأَصَابِعِهِ الثَّلَاثِ وَيَلْعَقُهُنَ ».

قوله (حدثنا هارون بن اسحق الهمداني) تقدم فى باب العمامة . قوله (حدثنا عبدة بن سليمان) الكلابي أبو محمد المدنى الكوفى • روى عن هشام بن عروة والأعمش وطائفة ، وروى عنه أحمد واسحق وهناد ابن السرى وأبو كريب وخلق • وثقه أحمد وابن سعد والعجلى • مات سنة سبع وثمانين ومائة •

قوله (عن هشام بن عروة) ابن الزبير بن العوام تقدم في باب الشعر ٠

قوله (عن ابن لكعب بن مالك ) هو عبد الله تقدم في الحديث السابق .

قوله (عن أبيه) هو كعب بن مالك الصحابي تقدم في الحديث السابق •

قوله (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن) لم يعين الحديث الأصابع الثلاث ، وقد عينها الحديثان السابقان بأنها الابهام والتى تليها والوسطى ، وانما كان الأكل بالثلاث أفضل من الأكل بزيادة عليها لأنه الأنفع ، اذ الأكل بأصبع واحدة مقت ولا يلتذ به لضعف نما يمكن تناوله بها من الطعام ، والأكل بأثنتين أكل المتكبرين ، والأكل بالثلاثة سنة ، والأكل بالأربعة والخمسة شره وقد يوجب ازدحام الطعام على مجراه فيموت فورا ، ومحل الاقتصار على الثلاث ان كفت والا زيد عليها بقدر الحاجة ،

وذكر فى خطبة الباب أن الأكل كان بالأصابع لا بآلة ونحوها كالملاعق وغيرها لكن الوارد انما هو الأكل بالأصابع • وفى « الكشاف » عن الرشيد أنه أحضر اليه طعام فدعا بملاعق ، وعنده أبو يوسف فقال له جاء فى تفسير جدك ابن عباس فى تفسير قوله تعالى (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ) • أى جعلنا لهم أصابع يأكلون بها • فأحضرت الملاعق فردها الرشيد وأكل بأصابعه •

«حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بَنُ مَنِيعِ حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بَنُ دُكَيْنِ حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بَنُ دُكَيْنِ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بَنُ سُكَمِ قَالَ سَمِعْتُ أَنِّسَ بَنَ مَالِكَ يَقُولُ: أَتِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ فَرَأَيْنُهُ يَأْكُلُ وَهُوَ مُقْعٍ مِنَ الْجُوعِ ».

قوله (حدثنا أحمد بن منيع) تقدم في باب اللباس ٠

قوله (حدثنا الفضل بن دكين ) أبو نعيم تقدم في باب الخلق ٠

قوله (حدثنا مصعب بن سليم) ومصعب بضم الميم وسكون الصاد وفتح العين وسليم (بالتصغير) مولى آل الزبير وعريف بن زهرة • روى عن أنس، وروى عنه وكيع • وثقه النسائى •

قوله (قال سمعت أنس بن مالك يقول) تقدم فى باب الخلق • قوله (أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر) أى جىء • والتمر بفتح التاء وسكون الميم ثمر النخل المجفف •

قوله (فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع) ومقع بمعنى متساند الى الوراء من الضعف الحاصل له من الجوع • وليس فى هذا ما يدل على أن الاستناد من آداب الأكل ، لأنه صلى الله عليه وسلم انما فعله لضرورة الضعف • وليس المراد فى الحديث بالأقعاء النوع المسنون فى الجلوس بين السجدتين ، ولا النوع المكروه فى الصلاة وهو الجلوس على اليتيه ناصبا فخذيه • وانما المراد به مجرد الاستناد •

# (باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم)

أى باب بيان الأخبار الواردة فى صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ والخبز بضم النجاء وسكون الباء الشيء المخبوز فى النار ، وبفتح الخاء اصطناعه • وفيه أن خبزه صلى الله عليه وسلم كان من شعير فى غالب الأوقات وأنه لم يأكل خبزا مرققا الى أن فارق الدنيا •

«حَدَّثَنَا مُخَمَّدُ مِنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ مِنُ بَشَّارِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الْنَ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْطَقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحَمَٰنِ ابْنَ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْطَقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحَمَٰنِ الْنَّ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: ابْنَ بَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: أَنْ بَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ يَوْمَيْنِ مَنَا الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ يَوْمَيْنِ مُنَا الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ » .

قوله (حدثنا محمد بن المثنى) الحافظ أبو موسى العنزى البصرى • روى عن ابن عيينة وطبقته ، وروى عنه الجماعة • وثقه ابن معين وغيره ، وقال الذهلى حجة ، وقال صالح صدوق اللهجة فى عقله شىء ، وقال ابن خراش كان من الأثبات ، وقال ابن حبان كان لا يقرأ الا من كتابه ، وقال الخطيب ثقة ثبت احتج به سائر الأمة •

قوله ( ومحمد بن بشار قالا ) تقدم فى باب الخلق • وقوله قالا أى أن ابن المثنى وابن بشار هما المحدثان •

قوله (حدثنا محمد بن جعفر ) تقدم في باب الخلق ٠

قوله (حدثنا شعبة) بضم المثلثة وسكون العين وفتح الباء ابن الحجاج ابن الورد العتكى مولاهم أبو بسطام الحافظ أحد الأئمة الأعلام الواسطى نزيل البصرة • روى عن معاوية بن قرة وأنس بن سيرين وثابت البناني والحكم وحماد بن أبي سليمان وزياد والأعمش وخلائق ، وروى عنه أيوب وابن اسحق من شيوخه والثورى وابن المبارك وأبو عامر وعفان بن مسلم وغيرهم • قال ابن المديني له نحو ألفي حديث ، وقال أحمد شعبة أمة وحده ، وقال ابن معين امام المتقين • ولد سنة ثمانين • ومات سنة ستين ومائة •

قوله (عن أبي اسحق) عمرو بن عبد الله السبيعي تقدم في باب الخلق ٠

قوله (قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث) ابن قيس النخعى أبو بكر الكوفى • روى عن عمه علقمة وسلمان وابن مسعود ، وروى عنه ابنه محمد والشعبى وسلمة بن كهيل • وثقه ابن معين • مات سنة ثلاث وثلاثين •

قوله (عن الأسود بن يزيد) أخو عبد الرحمن الراوى • روى عن أبى عمر وأبى عبد الرحمن • روى عن أبى عمر وأبى عبد الرحمن • مخضرم ثقة مكثر فقيه من الثانية على ما فى « التقريب » وأبوه يزيد بن قيس النخعى •

قوله (عن عائشة أنها قالت) أي أم المؤمنين ستأتى في باب القول .

قوله (ماشبع) بفتح الشين وكسر الباء من باب طرب ومعناه ملأ بطنه ٠

قوله (آل محمد صلى الله عليه وسلم) يحتمل أن لفظ الآل مقحم ويؤيده م-١١ المهائل المحمدية

ماورد فى الرواية الآتية « ماشبع رسول الله » وحينئذ فمطابقة الخبر للترجمة ظاهرة • ويحتمل أنه غير مقحم ويكون المراد به عياله الذين فى نفقته ، لامن تحرم عليهم الصدقة من « بنى هاشم » • ووجه مطابقة الخبر للترجمة على هذا أن ما يأكله عياله يسمى خبزه وينسب له •

قوله (من خبز الشعير يومين متناليين) بقول الشعير خرج البر ، وفى رواية البخارى « ماشبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر ثلاث ليال تباعا حتى قبض » ، ويؤخذ منه أن المراد هنا اليومان المتناليان بلياليهما ، وبقوله متنابعين خرج به المتفرقين ،

قوله (حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم) اشارة الى استمراره على تلك الحالة مدة اقامته بالمدينة الى أن فارق الدنيا ؛ ولا ينافى ذلك أنه كان يدخر لعياله قوت سنة لأنه انما كان يفعل ذلك لا على وجه الشبع بل على وجه المؤنة .

«حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمْحِيُّ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبِيتُ اللَّيَالِيَ الْمُتَتَابِعَةَ طَاوِيًا هُوَ وَأَهْلُهُ لَا يَجِدُونَ عَشَاءً وَكَانَ أَكْثَرُ خُبْزِهِمُ الشَّعِيرَ».

قوله (حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحى) أبو جعفر البصرى • روى عن حماد بن سلمة ومهدى بن ميمون وطائفة ، وروى عنه أبو داود والترمذى والبيهقى • وثقه الترمذى وابن حبان • مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين وقد نيف على المائة •

قوله (حدثنا ثابت بن يزيد) الأحول أبو زيد البصرى • روى عن عاصم الأحول وسليمان التيمى • وروى عنه أبو داود الطيالسي وعبد الصمد وعفان • وثقه ابن معين وأبو حاتم • توفى سنة تسع وستين ومائة •

قوله (عن هلال بن خباب) العبدي أبو العلاء البصري • روى عن يحيي

ابن جعدة ومجاهد ، وروى عنه مسعرة وابن عون ، ولعل المراد ابن عوانة . وثقه أحمد وابن معين وجماعة . مات سنة أربع وأربعين ومائة .

قوله (عن عكرمة) مولى ابن عباس تقدم فى باب الشيب • قوله (عن ابن عباس قال) سيأتى فى باب النوم •

قوله (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالى المتتابعة طاويا هو وأهله لا يجدون عشاء) قوله كان يبيت الليالى المتتابعة طاويا ؛ أى يقضى أياما متتابعة بلياليها جائعا ، أى أنه كان يرضى بجوعه هو وأهل بيته عند عدم وجود شىء ، ولا يسأل غنيا ولا فقيرا من أصحابه شيئا، اذ لو علم هؤلاء بحاجته لبذلوا الجهد في تقديم تلك الحاجة اليه استبقاء على ايثاره على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ، وهذا يدل على فضل الرضا بالفقر وتجنب السؤال حتى مع الجوع والحاجة ، وقوله لا يجدون عشاء بفتح العين وهو ما يؤكل ختى مع الجوع والحاجة ، وقوله لا يجدون عشاء بفتح العين وهو ما يؤكل في الليل ، أو ماتقاربه من آخر النهار ، أو مايؤكل آخر النهار بعد الزوال ،

قوله (وكان أكثر خبزهم الشعير) أى أقراص الشعير ، وهذا يدل على ماكان عليه صلى الله عليه وسلم من ستر حاله عن أصحابه لشرف نفسه وفخامة منصبه ورأفته بهم ورحمته وعلو همته ومزيد حشمته • وقد قال « لقمان » لابنه وهو يعظه — يابنى ان افتقرت يوما فاجعل فقرك فيما بينك وبين الله عز وجل ولا تحدث الناس بفقرك فتهون عليهم — •

«حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّ عَنْ أَنْبَأَ نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمُحِيدِ اللهِ فَيْ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ حَدَّ ثَنَا أَبُوحَازِ مِ الْخُنَفِيُّ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدِ اللهِ بْنُ دِينَارِ حَدَّ ثَنَا أَبُوحَازِ مِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد : أَنَّهُ قِيلَ لَهُ أَكُلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّقِ يَعْنِي الْخُوَّارِي ، فَقَالَ سَهْ لَ مَا رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّقِ يَعْنِي الْخُوَّارِي ، فَقَالَ سَهْ لَ مَا رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ هَلْ كَانَتُ لَكُمْ . عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَ مَا كَانَتُ لَكُمْ . مَنَا خِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَ مَا كَانَتُ لَكُمْ . مَنَا خِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَ مَا كَانَتُ لَنَا . مَنَا خِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَ مَا كَانَتُ لَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَ مَا كَانَتُ لَنَا

مَنَاخِلُ. قِيلَ كَيْفَ كُنْثُمْ تَصْنَعُونَ بِالشَّمِيرِ ، قَالَ كُنَّا نَنفُخُهُ فَيَطِيرُ مِنْهُ مَا طَارَ ثُمَّ نَعْجِنُهُ » .

قوله (حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ) تقدم في باب الخضاب •

قوله (أنبأنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفى) أبو على البصرى ، روى عن هشام الدستوائى وعبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب وابن أبى ذئب، وروى عنه محمد بن بشار واسحق ومحمد بن المثنى وخلق ، قال أبو حاتم ليس به بأس ، مات سنة تسع ومائتين ،

قوله (حدثنا عبد الرحمن وهو ابن عبد الله بن دينار) العدوى المدنى ٠ روى عن أبيه ، وروى عنه يحيى القطان وأبو على الحنفى ٠ قال أبو حاتم وغيره فى حديثه لين ٠ وارتضاه المصنف ٠

قوله (حدثنا أبو حازم) سلمة بن دينار مولى الأسود بن سفيان الأعرج التمار المدنى القاضى الزاهد الحكيم أحد الأعلام • روى عن ابن عمر وعبد الله بن عمر و مرسلا وعنسهل بن سعد فى البخارى ومسلم ، وروى عن ابن المسيب وأبى سلمة • وروى عنه ابنه عبد العزيز ومالك والسفيانان والحمادان • وثقه محمد بن اسحق وقال لم يكن فى زمانه مثله • من أقو اله: لا تكون عالما حتى يكون فيك ثلاث خصال لا تبغى على من فوقك ولا تحقر من دونك ولا تأخذ على علمك أجرا: • مات سنة خمس وثلاثين ومائة وقيل فى مو ته عدة روايات متقاربة •

قوله (عن سهل بن سعد) ابن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو ابن الخزرج بن ساعدة الأنصارى أبو العباس المدنى الصحابى له مائة حديث وثمانية وثمانون حديثا • روى له الشيخان وعنه الزهرى وأبو حازم وأبو سهل الأصبحى • قال أبو نعيم مات سنة احدى وتسعين عن مائة سنة ، وقال ابن سعد أنه آخر من مات بالمدينة من الصحابة رضوان الله عليهم •

قوله (انه قيل له أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقى يعنى الحوارى) قوله انه قيل له أى قال له بعضهم على وجه الاستفهام • وقوله أكل رسول الله

صلى الله عليه وسلم بحذف همزة الاستفهام وفى نسخة باثباتها • وقوله النقى يعنى الحوارى أى الخبز المنقى من النخالة ؛ أى المنخول دقيقه • وقوله يعنى الحوارى بفتح الراء تفسير من الراوى أدرجه فى الخبر وهو بضم المهملة وفتح الواو والراء وتشديد الواو وآخره ألف تأنيث مقصورة مأخوذ من الدقيق ينخل مرارا فهو خلاصة الدقيق (١) وأبيضه اذ هو من التحوير الذى هو التبييض •

قوله (فقال سهل مارأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقى حتى لقى الله عز وجل) فيه اجابة من الراوى بنفى الرؤية مع أنه سئل عن الأكل ، لأن نفى الرؤية أبلغ • وقوله حتى لقى الله عز وجل أى حتى فارق الدنيا ، لأن الميت بمجرد خروج روحه يكون بصدد ملاقاة ربه ، اذ الحائل بين الله والعبد هو التعلقات الجسمية ، وهذه تنتهى بالموت •

قوله (فقيل له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) أى فقال بعضهم لسهل هل كانت لكم معشر الصحابة من المهاجرين والأنصار مناخل فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ والمناخل واحده منخل وهو اسم آلة على غير قياس اذ القياس كسر الميم وفتح الخاء ، وهو مايغربل به الدقيق ليخرج منه النخالة ونحوها •

قوله (ماكانت لنا مناخل) فيه مطابقة الجواب للسؤال؛ وهذا ينفى وجود المناخل في العهد المحمدي كله • وهي انما اتخذت بعده •

قوله (كيف كنتم تصنعون بالشعير) أى بدقيقه ، علما بكثرة نخالته والمواد الغريبة فيه ٠

قوله (كنا ننفخه فيطير منه ماطار) قوله كنا ننفخه أى ننفخ فيه ؛ والنفخ ارسال الهواء بالفم الى الشيء ويجوز أن يكون النفخ بآلة • وقوله فيطير منه ماطار ، أى يطير منه ماخف كالقشر والتبن والقش ، ويبقى ما فيه رزانة كالدقيق ، قوله (ثم نعجنه) أى نهيئه خبزا •

<sup>(</sup>١) الحوارى : أى الدقيق الأبيض المنخول الخالى من النخالة ومن غيرها والذى نسميه الآن « العلامة » ويصنع منه الحبز الأبيض وفاخر الأطعمة •

« حَدَّ ثَنَا مُحَدِّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَثَنَا مُعَاذُ "بنُ هِشَامِ أَخْبَرَ بِي أَ بِي عَنْ يُونُسَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا أَكُلَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ يُونُسَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا أَكُلَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ يُعَلِيهِ وَسَلَّمَ عَلَى خَوَانٍ ، وَلَا فَى شُكُر تُجَةٍ ، وَلَا خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقُ مُ . قَالَ عَلَيْ هَذِهِ الشَّفَرِ » قال محمد فَقُلْتُ لِقَتَادَةً فَعَلَى مَا كَانُوا يَأْ نُكُلُونَ . قَالَ عَلَى هَذِهِ الشَّفَرِ » قال محمد ابن بشاريونس هذا الذي روى عن قتادة هو يونس الأسكاف .

قولهُ (حدثنا محمد بن بشار ) تقدم في باب الخلق •

قوله (حدثنا معاذ بن هشام) ابن هشام الدستوائى البصرى نزيل اليمن • روى عن أبيه وشعبة وجماعة ، ورى عنه ابن المدينى واسحق الكوسج • قال ابن معين صدوق ليس بحجة ، وقال ابن عدى له حديث كثير ربما يغلط فيه وأرجو أنه صدوق • مات سنة مائتين •

قوله (أخبرنى أبى) هشام الدستوائى بفتح الدال وتشديدها وسكون السين وكسر التاء أبوبكر البصرى و «دستواء» من كور الأهو از • روى عن قتادة ويحيى بن أبى كثير وطائفة ، وروى عنه ابنه معاذ وأبو داود الطيالسى وقال كان أمير المؤمنين فى الحديث ، وروى عنه أبو نعيم ومسلم بن ابراهيم وخلق • قال العجلى ثقة ، ثبت • مات سنة أربع وخمسين ومائة •

قوله (عن يونس) ابن أبى الفرات الأسكاف ، كما عينه المصنف فى آخر الحديث ، أبو الفرات البصرى • روى عن الحسن وعمر بن عبد العزيز ، وروى عنه هشام الدستوائى ومحمد بن بكر • وثقه أبو داود وابن معين والنسائى • والأسكاف هو الخراز الذى يخصف النعل •

قوله (عن قتادة) تقدم في باب الشيب ٠

قوله (عن أنس بن مالك ) تقدم في باب الخلق •

قوله (ماأكل نبى الله صلى الله عليه وسلم على خوان) أى لم يأكل على خوان ؛ والخوان بكسر الخاء ويجوز الضم وهو مرتفع يهيأ لوضع الطعام عليه حين الأكل كالكراسى التي تستعمل عند أهل الأمصار ، وهو فارسى معرب • وقال ابن حجر الأكل على المائدة ذات الأرجل لم يزل من دأب بعض المترفين وصنيع الجبارين يفعلونه لئلا يفتقر الواحد منهم الى خفض رأسه عند الأكل ؛ فالأكل عليه بدعة لكنها جائزة ان خلاعن قصد التكبر اهد •

قوله (ولاسكرجة) بضم السين والكاف والراء المشددة وفتح الجيم ، وصوب بعضهم فتح الراء المشددة ؛ وهى كما قال ابن العربى اناء صغير يوضع فيه الشيء القليل المشهى للطعام الهاضم كالمخلل والسلطة • وانما لم يأكل النبى صلى الله عليه وسلم فى السكرجة لأنه لم يأكل حتى يشبع فيحتاج لاستعمال المشهى أو الهاضم ، بل كان يأكل من شدة الجوع واذا أكل لا يشبع بل يكتفى بما يقيم أوده •

قوله (ولا خبز له مرقق) بالبناء للمجهول وبصيغة اسم المفعول؛ أى لم يصنع له خبز رقيق كالرقاق و نحوه الذى يستعمله الناس اليوم • وانما لم يصنع له الخبز المرقق لأن عامة خبزهم الشعير والمرقق لا يتخذ منه بل من دقيق البر •

قوله (قال فقلت لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون) أى قال يونس لقتادة وهوراوى الحديث فعلى أى شيءكانوايأكلون، ويقصد النبى صلى الله عليه وسلم وأهله والصحابة لأنهم كانوا يقتدون به فى أفعاله ، فالسؤال عن حالهم كالسؤال عن حاله صلى الله عليه وسلم •

قوله (قال على هذه السفر) جمع سفرة بضم السين وهى ما يتخذ من جلد مستدير وله معاليق تضم وتنفرج فتسفر عما فيها ولذلك سميت سفرة • والسفرة أخص من المائدة وهى ما يمد ويبسط ليؤكل عليه سواء كان من الجلد أو من نوع الثياب • قال الحسن الأكل على الخوان فعل الملوك ، وعلى المنديل فعل العجم ، وعلى السفرة فعل العرب وهو سنة •

#### (باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم)

أى باب بيان الأخبار الواردة فى صفة ادام رسول الله صلى الله عليه وسلم • لما بين المصنف صفة خبزه تعرض هنا لبيان صفة ادامه ؛ والادام بكسر الهمزة هو ما يؤتدم به أى يؤكل به الخبز من خل وزيت وتمر ولحم ودباء وحلواء وعسل وغير ذلك من المائعات ونحوها •

« حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهُلِ بْنِ عَسْكُرِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰن قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهُلِ بْنِ عَسْكُمْ اللهِ عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْدَي بْنُ حَسَّانِ حَدَّثَنَا سُلَيْهَا نُ بْنُ بِلَالِ عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُ عَنْ عَائِشَةً قَالَ نَعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُ . قَالَ عَبْدُ اللهِ فِي حَدِيثِهِ الْأَدْمُ أَوِ الْإِدَامُ الْخَلُ ».

قوله (حدثنا محمد بن سهل بن عسكر) التميمي البخاري مولاهم نزيل بغداد الحافظ الجوال • روى عن عبد الرزاق وعثمان بن عمر بن فارس وعبيد الله بن موسى والطبقة ، وروى عنه مسلم والترمذي والنسائي ومحمد بن جرير وطائفة • وثقه النسائي وابن عدى وذكره ابن حبان في الثقات • مات سنة احدى وخمسين ومائتين •

قوله (وعبد الله بن عبد الرحمن قالا) تقدم فى باب الخبز • وقالا أى أنهما الراويان للحديث •

قوله (حدثنا يحيى بن حسان ) هو غالبا ابن حسان البكرى أبو زكريا التنيسى المصرى • روى عن الحمادين ، وروى عنه الشافعى وأحمد بن صالح • وثقه العجلى وأحمد والنسائى وغيرهم • توفى سنة ثمان ومائتين •

وفى « تذهيب الكمال » يحيى بن حسان آخر ، البكرى الفلسطينى • روى عن ربيعة بن عامر وابن المسيب ، وروى عنه ابن المبارك وهشام بن سعد • وثقه النسائى ، والرواية والدراية ترجح الأول •

قوله (حدثنا سليمان بن بلال) التيمي مولاهم أبو محمد المدني أحد العلماء . روى عن زيد بن أسلم وعبد الله بن دينار وأبي طو الة، وروى عنه أيوب وابن وهب وسعد ابن أبي مريم وخلق • وثقه أحمد وابن معين • قال البخاري مات سنة سبع وسبعين ومائة •

قوله (عن هشام بن عروة ) تقدم فى باب الخاتم •

قوله (عن أبيه ) عروة ابن الزبير بن العوام الأسدى أبو عبد الله المدنى أحد الفقهاء السبعة وأحد علماء التابعين • روى عن أبيه وأمه وخالته عائشة

وأبى هريرة وغيرهم ، وروى عنه أولاده عثمان وعبد الله وهشام ، ويحيى ومحمد وسليمان وخلائق • ثقة كثير الحديث فقيه ثبت مأمون • مات سنة اثنتين وتسعين •

قوله (عن عائشة) ستأتى في باب القول .

قوله (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الادام الخل) هو حديث مشهور رواه مسلم وأحمد والثلاثة وكاد أن يكون متواترا ؛ والأدام بكسر الهمزة كما تقدم مايؤتدم به أى مايؤكل به الخبز سواء كان مائعا أو غيره • وقوله نعم الادام الخل وهو المائع المعروف ؛ قال الحكيم الترمذي في الخل منافع للدين والدنيا وذكر أنه يقطع حرارة السموم • وأكل الخبز مع الأدم من اسباب حفظ الصحة (۱) •

قوله (قال عبد الله فى حديثه الادم أو الادام الخل) شك من عبد الله ابن عبد الرحمن هل الرواية بلفظ الادم أو الادام ، أو الشك من غيره ، وقد استدرك ذلك المصنف .

« حَدَّثَنَا قُتَيْبَ أُ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرِ يَقُولُ أَلَسْتُمْ فِي طَعَامٍ وَشَرَابِ مَاشِئْتُمْ ، فَلَقَدْ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرِ يَقُولُ أَلَسْتُمْ فِي طَعَامٍ وَشَرَابِ مَاشِئْتُمْ ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَعْلَا بَطْنَهُ » .

قوله (حدثنا قتيبة) أبو رجاء تقدم في باب الخلق ٠

قوله (حدثنا أبو الأحوص) عون بن مالك تقدم في باب الترجل ٠

قوله (عن سماك بن حرب) تقدم في باب الخلق ٠

قوله (سمعت النعمان بن بشير يقول) والنعمان بضم النون مشددة ابن بشير الأنصارى الخزرجى ، أول مولود أنصارى فى الهجرة له مائة وأربعة وعشرون حديثا ، روى له الشيخان وعنه ابنه محمد ومولاه

<sup>(</sup>۱) مما يروى عن أحد الصحابة أنه جلس يأكل خبزابخل فرآه بعضهم فبكى فقال له ما بكيك فقال أخشى أن يؤاخذني الله بقول ( ولنسـألن يومئذ عن النعيم ).

حبيب بن سالم والشعبي وطائفة ؛ وكان فصيحا ولى الكوفة ودمشق • وقتل بالشام سنة أربع وستين يوم « راهط » •

قوله (ألستم فى طعام وشراب ما شئتم) أى ألستم متنعمين فى طعام وشراب بالقدر. الذى شئتم من السحة والافراط • والخطاب لمن عاش من الصحابة بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم وللتابعين • والاستفهام للانكار والتوبيخ ؛ والقصد به الحث على الاقتصار على أقل ما يكفى من الطعام والشراب كما كان يفعل المصطفى صلى الله عليه وسلم •

قوله (لقد رأيت نبيكم) جواب قسم مقدر ، أى والله لقد رأيت بعينى رأسى نبيكم بالاضافة ولم يقل النبى الزاما لهم وتبكيتا وحثا على التأسى به فى الاعراض عن الدنيا ولذاتها •

قوله (وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه) والدقل بفتحتين هو أردأ التمر أى لايجد منه ما يشبع منه ؛ فقد كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يجد كفا من حشف (۱) فيكتفى به ويطوى ٠

« حَدَّنَنَا هَنَّادٌ حَدَّنَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَا بَةَ عَنْ زَهْدَمِ الْجُرْمِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَأْتَى بِلَحْمِ فَنَ زَهْدَمِ الْجُرْمِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَأْتَى بِلَحْمِ مَعَنْ زَهْدَمِ الْقَوْمِ ، فَقَالَ مَالَكَ ، فَقَالَ إِنِّى رَأَيْتُهَا تَأْكُلُ مَنْكَا فَعَلَاتُ أَنْ كُلُ اللّهَ مَالَكَ ، فَقَالَ إِنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَأْكُلُ ثَلْمَ الدَّجَاجِ » .

قوله (حدثنا هناد) ابن السرى تقدم فى باب الخلق • قوله (حدثنا وكيع) تقدم فى باب الخلق •

<sup>(</sup>١) الحشف : بالتحريك أردأ التمر أو الضعيف الذي لا نوى له، أو اليابس الفاسد • وبفتح الحاء وسكون المثلثة الخبز اليابس •

<sup>«</sup> القاموس »

قوله (عن سفيان) أي الثوري تقدم في باب الخلق ٠

قوله (عن أيوب) أى السختياني وهو ممنوع من الصرف ، وتقدم فى باب الازار ٠

قوله (عن أبى قلابة) بكسر القاف عبد الله بن يزيد رضيع عائشة رضى الله عنها الجرمى • روى عنها ووثقه العجلى وذكره ابن حبان فى الثقات •

قوله (عن زهدم الجرمى) ابن مضرب بمعجم مفتوحة وراء مكسورة الأزدى الجرمى بضم الجيم أبو مسلم البصرى • روى عن الأشعرى وابن عباس ، وروى عنه أبو السليل وأبو قلابة • وهو ثقة •

قوله (كنا عند أبى موسى الأشعرى) أى كنا مدعوين • وقوله عند أبى موسى الأشعرى هو عبد الله بن قيس بن سليمان بن حضار بفتح المهملة وتشديد المعجمة الأشعرى أبو موسى ، هاجر الى الحبشة وولى « زبيد » و «عدن » و « الكوفة » و « البصرة » وفتح على يديه « تستر » وعدة أمصار • له ثلثمائة وستون حديثا • روى له الشيخان وعنه ابن المسيب وأبو وائل وأبو عثمان النهدى وخلق • توفى سنة ثلاث وخمسين •

قوله (فأتى بلحم دجاج) فأتى بالبناء للمجهول أى فجىء • والدجاج بفتح المهملة وضمها واحدة دجاجة وهى الطير الأنسى المعروف (١) ، وسمى به لسرعته في الاقبال والادبار من دج اذا أسرع •

قوله (فتنحى رجل من القوم) أي تباعد عن الأكل ولم يتقدم له ٠

قوله (فقال مالك) أى فقال أبو موسى وهو الداعى مالك تنحيت عن الأكل، او أى شيء منعك من التقدم للأكل •

وهذا يدل على أنه ينبغى على الداعى الى طعام أن يسأل عن سبب امتناع أى من ضيوفه ٠

قوله ( فقال انى رأيتها تأكل شيئا فحلفت أن لا آكلها ) أى قال الرجل وكان فلسطينيا من « تيم الله » — وأخطأ من ظن أنه من « زهدم » — أنه رآها تأكل

<sup>(</sup>١) الدجاج \_ الفراخ وواحده فرخه ٠

شيئا قذرا وأبهمه لئلا يعاف الحاضرون أكل الطعام • قوله فحلفت أن لا آكلها ، أى أقسمت على عدم أكلها ، ولعل حلفه كان لكى لا يجبره أحد على أكلها • قوله ( قال ادن ) أى قال أبو موسى قرب من الأكل •

قوله (فانى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدجاج) أى ولم يستقذره فينبغى أن يأكل الرجل منه اقتداء به صلى الله عليه وسلم ويكفر عن يمينه ٠

« حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهِ لِ الْأَعْرَجُ الْبَعْدَادِئْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْلَ بْنِ سَفِينَةَ عَنْ أَبِيهِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْلَ بْنِ سَفِينَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : أَكُلْتُ مَعْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحُمْ حُبَارَى » .

قوله (حدثنا الفضل بن سهل الأعرج البغدادى) الحافظ . روى عن أبى أحمد الزبيرى ويزيد بن هارون وعفان وخلق ، وروى عنه الستة . ووثقه كلهم . قال السراج مات سنة خمس وخمسين ومائتين .

قوله (حدثنا ابراهيم بن عبد الرحمن بن مهدى) البصرى ٠ روى عن جعفر بن سليمان وابن عيينة ، وروى عنه الفضل بن سهل الأعرج وأبو أمية ٠ قال ابن عدى لم أجد له حديثا منكرا ٠

قوله (عن ابراهیم بن عمر بن سفینه ) مولی بنی هاشم أبو اسحق ابن أبی الوزیر المکی ثم البصری • روی عن عبد الرحمن بن الغسیل ونافع وابن عمر ومالك ، وروی عنه ابن المثنی وابن بشار • قال أبو حاتم لا بأس به • توفی سنة ثلاث وثلاثین ومائتین •

قوله (عن أبيه ) عمر بن سفينة الهاشمي مولاهم • روى عن أبيه وروى عنه ابنه ابراهيم • قال البخاري اسناده مجهول وقال أبو زرعة صدوق •

قوله (عن جده) سفينة مولى النبى صلى الله عليه وسلم، له أربعة عشر حديثا ٠ روى عنه ابنه عمر وسالم بن عبد الله ومحمد بن المنكدر وأرسل عنه قتادة

وصالح أبو الخليل • قيل سماه النبي صلى الله عليه وسلم سفينة لكثرة ماكان يحمل من المتاع في السفر فأشبه السفينة •

قوله (قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارى) وحبارى (۱) بضم الحاء وفتح الموحدة ومدها وفتح الراء وجمعه حباريات ، وهو من أشد الطير طيرانا ، وهو طائر طويل العنق ، رمادى اللون ، فى منقاره طول ، لحمه بين البط والدجاج ، وهو أخف من لحم البط • قال ابن حجر روى الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم أكل لحم حمار الوحش والجزور والأرنب البرى • وروى مسلم أنه أكل من دواب البحر ، وفى هذا رد على من حرم أكل لحم هذه من الفرق الزائغة والأقوام الضالة •

« حَدَّ ثَنَا يَحْنِي بْنُ مُوسَى حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَ نَا مَعْمَرْ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ رَضِيَ الله تُعَلَى عَنْهُ قَالَ: وَيُدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ رَضِيَ الله تُعَلَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كُلُوا الزَّيْتَ وادَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كُلُوا الزَّيْتَ وادَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَة ». قال أبوعيسى وعبد الرزاق كان يضطرب في هذا الحديث فر بما أسنده ور بما أرسله .

قوله (حدثنا يحيى بن موسى ) تقدم فى باب الشيب ٠

قوله (حدثنا عبد الرزاق) ابن همام تقدم في باب الشبيب ٠

قوله (أنبأنا معمر) ابن راشد الأزدى تقدم في باب النعل ٠

قوله (عن زيد بن أسلم) العدوى مولى عمر بن الخطاب المدنى أحد الأعلام • روى عن أبيه وابن عمر وجابر وعائشة وأبى هريرة • وثقه الكل • مات سنة ست وثلاثين ومائة في ذي الحجة •

قوله (عن أبيه) أسلم مولى عمر بن الخطاب من سبى «عين التمر» وقيل حبشى مخضرم • روى عن أبى بكر الصديق وعبد الله بن عمر وعن عمر ، وروى عنه ابنه زيد • قال أبو زرعة ثقة • مات سنة ثمانين وقد زاد على المائة •

<sup>(</sup>۱) حبارى : هي السمان في الغالب .

قوله (عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه) ابن نفيل بن عبد العزى العدوى أبو حفص المدنى ، أحد فقهاء الصحابة ، وثانى الخلفاء الراشدين ، وأجد العشرة المبشرين بالجنة وأول من سمى بأمير المؤمنين • له خمسماية وتسعة وثلاثون حديثا • روى عنه أبناؤه عبد الله وعاصم وعبيد الله ، وروى له الشيخان وعنه علقمة بن وقاص وغيرهم • شهد بدرا والمشاهد كلها الا «تبوك» ، وفتح فأيامه عدة أمصار منها «دمشق» وانتقل اليها بعد فتحها وعاد الى المدينة المنورة • أسلم بعد أربعين رجل • وعن ابنه عبد الله «ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه» ولما دفن قال ابن مسعود رضى الله عنه : ذهب اليوم تسعة أعشار العلم : • استشهد فى آخر سنة ثلاث وعشرين ، ودفن فى أول سنة أربع وعشرين وصلى عليه صهيب ودفن فى الحجرة الشريفة مع صاحبيه باذن من عائشة رضى الله عنها ، ومناقبه جمة •

قوله (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت) أى مع الخبز • قوله (وادهنوابه) أى في سائر البدن • وأمثال هذا الأمر للاباحة أو الندب لمن وافق مزاجه وعادته وقدر على استعماله كما قال ابن حجر •

قوله (فانه من شجرة مباركة) أى فانه يخرج من شجرة مباركة هى شجرة الزيتون؛ وانما كانت الشجرة مباركة لكثرة ما فيها من المنافع، فانه يسرج زيتها وهو ادام ودهن ودباغ، ويوقد حطبها، وليس فيها شىء الا وفيه منفعة حتى الرماد يغسل به الأبريسم، ويعمل الحرير الأصلى من ورقها بتغذى دودة القز به فتخرج منه خيوط الابريسم وهى أول شجرة نبتت فى الدنيا بعد الطوفان وكان نباتها فى منازل الأنبياء وفى الأرض المقدسة ودعا لها سبعون نبيا بالبركة منهم ابراهيم عليه السلام ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم كذا ذكره القرطبى فى تفسير سورة «النور» و

قوله (قال أبو عيسى وعبد الرزاق كان يضطرب فى هذا الحديث فربما أسنده وربما أرسله) بين المصنف وجه الإضطراب أنه فى هذه الرواية أسند الحديث الى الصحابى وهو عمر بن الخطاب وفى رواية أخرى أسقط الصحابى ولذلك ربما أخذ على هذا الحديث الضعف للاضطراب فى اسناده ، لكن رجح بعضهم عدم ضعفه لأن طريق الاسناد فيها زيادة علم خصوصا وقد وافق اسناد غيره فى الرواية الأخرى •

« حَدَّثَنَا السَّنْجِيُّ وَهُوَ أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدِ الْمَرْوزِيُّ السِّنْجِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ السِّنْجِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ وَلَمْ يَذَّ كُنْ فِيهِ عَنْ نُعْمَرَ ».

وهذا هو الطريق الذي أرسله عبد الرزاق كما تقدم القول عليـــه في التعقيب على الحديث السابق .

« حَدَّثَنَا قُتَيْبَ أَ بِي طَلْحَ لَهَ أَنَّهُ سَمِعَ أَلَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ : إِنَّ خَيَاطًا عَبْ وَسَلَّمَ الْسَكَ بَنَ مَالِكِ يَقُولُ : إِنَّ خَيَاطًا دَعًا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَعَامِ صَنَعَهُ ، قَالَ أَنسَ فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهَ الطَّعَامِ صَنَعَهُ ، قَالَ أَنسَ فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ ، فَقَرَّبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلِى ذَلِكَ الطَّعَامِ ، فَقَرَّبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلِى ذَلِكَ الطَّعَامِ وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّامِ وَقَدِيدٌ ، وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبْرًا مِن شَعِيرٍ وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّامِ وَقَدِيدٌ ، وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَبَّعُ اللهُ بَّاءَ حَوَالَى القَصْعَةِ ، قَالَ أَنسَ فَرَأَيْنَ اللهُ بَاءَ مِنْ يَوْمِئِذٍ » .

قوله (حدثنا قتيبة بن سعيد ) تقدم في باب الخلق ٠

قوله (عن مالك بن أنس) الامام مالك تقدم في باب الخلق ٠

قوله (عن اسحق) المراد هنا اسحق بن عبد الله بن أبى طلحة زيد بن سهل الأنصارى أبو يحيى المدنى • روى عن أبيه وأنس والطفيل بن أبى بن كعب ، وروى عنه حماد بن سلمة وابن عيينة ومالك • قال ابن معين ثقة حجة • توفى سنة اثنتين وثلاثين ومائة وقيل أربع •

قوله (عن عبد الله بن أبى طلحة) هو زيد بن سهل الأنصارى ، حنكه النبى صلى الله عليه وسلم • روى عن أبيه وروى عنه ابنه اسحق وابنه عبد الله • قال ابن سعد كان ثقة ، قليل الحديث •

قوله (انه سمع أنس بن مالك يقول) هو خادم المصطفى تقدم فى باب الخلق و قوله (ان خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى طعام صنعه) قال العسقلاني لم أقف على اسم هذا الخياط ، لكن فى رواية أنه كان مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤخذ منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يرد أى دعوة وجهت اليه ولو كانت من خادم وذلك من شدة تواضعه وقوله الى طعام صنعه أى أعده •

قوله (قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ذلك الطعام) قوله قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اما أنه ذهب مع النبى صلى الله عليه وسلم لأنه خادمه واما بطلب مخصوص من الداعى • وقوله الى ذلك الطعام أى الى محل ذلك الطعام الذى هو بيت الداعى •

قوله (فقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد) قوله فقرب بالبناء للفاعل أى فقرب الداعى أى قدم والمرق بالتحريك من الطعام معروف وهو المائع يغلى فيه اللحم أو نحوه (١) وقوله فيه دباء بضم الدال وفتح الباء وتشديدها وآخره همزة هو ثمر اليقطين أى القرع وقوله وقديد وهو اللحم المجفف المقطع قطعا طوالا وهو أقل أنواع اللحم أكلا وفائدته للجسم قليلة قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أرعد عنده «هون عليك فانى لست بملك وانما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد » و

قوله (قال أنس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالى القصعة وفي بعض النسخ حوالى الصفحة أي يتطلب القرع من جوانب القصعة أو الصفحة والقصعة بفتح القاف وسكون الصاد وفتح العين اناء يشبع العشرة وأما الصحفة فهي التي تشبع الخمسة ولا ينافي هذا الحديث ما ورد في حديث آخر «كل مما يليك» لأن علة ذلك الاضرار بالغير والغير لا يتضرر بتتبع النبي صلى الله عليه وسلم للدباء ونحوه بل هذا مما يتبرك به ويسر به و

قوله ( فلم أزل أحب الدباء من يومئذ ) أي أحببت الدباء واستمررت

<sup>(</sup>١) المرق : ما نسميه نحن بالشربة بضم الشين المسددة وكان بها بعض قطع الدباء أى القرع أعنى « شربة بالخضار » •

على حب من يوم أن رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يتنبعه ، اقتداء به ، اذ من صريح الإيمان محبة ماكان المصطفى يحبه ، وفى هذا الحديث سن الاجابة الى الطعام ولو كان قليلا ، وجواز أكل الشريف طعام من دونه من محترف وغيره ، ومؤاكلة الخدم ، وفيه ما يحض على التواضع واللطف مع الأصحاب كما كان صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ،

« حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقَ وَسُلْمَتُ بْنُ شَبِيبِ وَحَمْمُودُ ابْنُ غَيْلَانَ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيلِهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْحُلْوَاءَ وَالْعَسَلَ ».

قوله (حدثنا أحمد بن ابراهيم الدورقى) ابن كثير بالتصغير بن زيد بن أفلح العبدى النكرى بضم النون البغدادى الدورقى الحافظ أخو يعقوب • روى عنه الأربعة • عنه من يد بن زريع وحفص بن غياث بن مهدى وخلق ، وروى عنه الأربعة • قال أبو حاتم صدوق • وقال جزرة ثقة صالح • مات سنة ست وأربعين ومائتين •

قوله (وسلمة بن شبيب) النيسابورى أبو عبد الله الحافظ نزيل مكة • روى عن أبى أسامة ويزيد بن هارون وعبد الرزاق ومروان وطبقتهم بالشام والحجاز ومصروالعراق وخراسان • قال أبو حاتم صدوق • مات سنة سبع وأربعين ومائتين •

قوله ( ومحمود بن غيلان ) تقدم فى باب الخلق •

قوله (قالوا حدثنا أبو أسامة) أى أن الثلاثة أحمد وسلمة ومحمود رووا هذا الحديث عن أبى أسامة ، وهو حماد ابن أسامة الهاشمي مولاهم الكوفى الحافظ أبو أسامة ، روى عن اسماعيل بن أبي خالد والأعمش والأجلح وخلق ، وروى عنه أحمد واسحق وابن معين وابن المديني وخلائق ، ووثقوه كلهم ، ، قال أحمد ثقة ما كان أثبته لا يكاد يخطى ، ، مات بالكوفة سنة احدى ومائتين ،

قوله (عن هشام بن عروة ) تقدم في باب الشعر ٠

قوله (عن أبيه ) عروة بن الزبير تقدم في هذا الباب .

قوله (عن عائشة قالت) ستأتى في باب القول ٠

م -- ١٧ الشمائل المحمدية

قوله (كان النبى صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل) الحلواء بالمد، ويجوز بالقصر، كل مافيه حلاوة ؛ فالعسل تخصيص بعد تعميم • وقال الخطابى الحلوا يختص بما دخلته الصنعة، وقيل الحلوا ما صنع وعولج من النعام بحلو ؛ وقد تطلق على الفاكهة ؛ وقيل المراد به المستلذات من المباحات •

ويدخل فى هذا معنى العسل • وفى كتاب « فقه اللغة » للثعالبي أن حلواءه صلى الله عليه وسلم التى كان يحبها « المجيع » كالعظيم وهى التمر يعجن باللبن •

قال ابن حجر أن محبة الأطعمة النفيسة لا ينافى الزهد اذا كانت من غير قصد وتكلف لتحصيلها ، ومن ثم قال الخطابى : لم تكن محبته صلى الله عليه وسلم للحلواء على معنى التشهى لها وشدة نزوع النفس اليها ، وانما كان ينال منها نيلا صالحا اذا أحضرت اليه ، فيعلم من ذلك أنها تعجبه اهم •

« حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهَيِعَةَ عَنْ سُلَمْيَانَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الْحُرْثِ قَالَ : أَكُلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ شَوَاءً بالْتَسْجِدِ » .

قوله (حدثنا قتيبة) تقدم في باب الخلق ٠

قوله (حدثنا ابن لهيعة ) مولى أبي هريرة ، ذكر في باب المشية .

قوله (عن سليمان بن زياد) الحضرمى • روى عن عبد الله بن الحرث ، وروى عنه عمرو بن الحرث • وثقه ابن معين •

قوله (عن عبد الله بن الحرث) ابن جزة بالجيم الزبيدى بضم الزاى أبو الحرث • شهد فتح مصر ، واختط له بالفسطاط دارا • روى عنه يزيد ابن أبى حبيب وسليمان بن زياد الحضرمى • مات سنة ست و ثمانين بمصر وهو آخر من مات بها من الصحابة •

· قوله (قال أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء بالمسجد) والشواء بكسر الشين أو ضمها اللحم المشوى بالنار ؛ وكان السلف رضوان الله عليهم

يأكلونه مع الخبز كما فى رواية • وقوله بالمسجد أى فى المسجد فيه دليل على جواز أكل الطعام فى المسجد جماعة وفرادى ان لم يحصل به ما يقذر المسجد ، والا فيكره ، أو يحرم ، ويمكن حمل أكلهم على زمن الاعتكاف فلا يرد أن الأكل فى المسجد خلاف الأولى مع أنه يمكن أنه فعله لبيان الجواز والله أعلم • وزاد ابن ماجة « ثم قام فصلى وصلينا معه ولم نزد أن مسحنا أيدينا بالحصباء » •

« حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ زُهَيْرِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدً عَنْ أَبِي إِنْ مُحَمَّد عَنْ أَبِي إِسْطَقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ ابْنِ مَسْمُودٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى أَبْنِ مَسْمُودٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى أَبْنُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ النِّرَاعُ ، قَالَ وَشُمَّ فِي الذَّرَاعِ وَكَانَ يَرَى أَنَّ الْمَهُودَ سَمُّوهُ » .

قوله (حدثنا محمد بن بشار ) تقدم في باب الخلق ٠

قوله (حدثنا أبو داود) سليمان بن داود الطيالسى تقدم فى باب الشيب • قوله (عن زهير يعنى ابن محمد) التميمى الحزقى بكسر الحاء أبو المنذر الخراسانى • روى عن زيد بن أسلم وأبى اسحق وعمرو بن شعيب وغيرهم ، وروى عنه ابن مهدى والوليد بن مسلم وأبو عاصم • ثقة ليس به بأس ، وفى رواية ضعف بعد اختلاطه • مات سنة اثنتين وستين ومائة •

قوله (عن أبي استحق) السبيعي تقدم في باب الخلق ٠

قوله (عن سعید بن عیاض) وفی نسخة سعد بن عیاض الثمالی بضم المثلثة الكوفی • روی عن ابن مسعود وروی عنه أبو اسحق • وثقه ابن حبان وروی عنه البخاری حدیثا و احدا •

قوله (عن ابن مسعود) عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ ابن محزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحرث بن تميم بن سعد بن هديل الهدلى الكوفى أبو عبد الرحمن ، شيخ العبادلة فاذا قيل عبد الله وأطلق فيكون هو المقصود ، أحد السابقين الأولين ، وحامل نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، شهد بدرا والمشاهد كلها ، روى له الشيخان وثمانية وأربعين حديثا ، روى له الشيخان

وروى عنه خلق من الصحابة والتابعين منهم علقمة ومسروق والأسود وقيس ابن أبى حازم والكبار (أى من المحدثين) • قال علقمة كان يشبه النبى صلى الله عليه وسلم فى هديه ودله وسمته • قال أبو نعيم مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين عن بضع وستين سنة وقبره بالبقيع • وله مناقب جمة •

قوله (قال كان النبى صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع) وفى رواية الكتف بدل الذراع ، ومما كان يحبه أيضا الرقبة لأنها أبعد من الأذى ، وعن الطبرانى وغيره عن ابن عمر أنه كان يكره من الشاة سبعا : المرارة والمثانة والحياء (١) والمعدة (٢) والمعدة (٢) والدم : وروى من طريق ضعيف كان يكره الكليتين لكانهما من البول (١) .

قوله (قال وسم فى الذراع) أى قال الراوى سعد أبو سعيد بن عياض وقوله سم فى الذراع أى جعل له فيه سم قاتل لوقته ، وكان ذلك عند يهودية دعته فى فتح « خيبر » ، فأكل منه لقمة ، فأخبره الذراع أو جبريل على خلاف مشهور فتركه ، وانما أكل اللقمة لكى يظهر الله المعجزة بتكليم الذراع له وعدم تأثير السم فيه حالا ، وفى رواية «لم تزل أكلة خيبر تعاودنى حتى قطعت أبهرى» ،

قوله (وكان يرى أن اليهود سموه) أى كان ابن مسعود يرى أى يظن أن اليهود أطعموه السم فى الذراع ، وأسنده الى اليهود لأنه صدر عن أمرهم واتفاقهم ، والا فالمباشر لتلك الفعلة زينب بنت الحرث امرأة سلام بن مشكم اليهودى • وقد أحضرها صلى الله عليه وسلم وقال لها ماحملك على ذلك ، قالت قلت ، ان كان نبيا لا يضره السم والا استرحنا منه • واحتجم على كاهله وعفا عنها • قال الزهرى فأسلمت وقتلت فى آخر أيامها •

<sup>(</sup>١) الحياء: الفرج من ذوات الظلف •

<sup>(</sup>٢) الأنئين : الخصيتين ٠

 <sup>(</sup>٣) المعدة \_ الكرشة .

<sup>(2)</sup> وهذا يدل على أن أكل النمانية المذكورة، لا يطابق السنة ومن العجيب أننا نأكل منها الآن ثلاثة : وهي المعدة ( الكرشة ) والكليتين والحصيتين فليتنبه لذلك من يهمه المحافظة على السنة .

« حَدَّثَنَا أَبْنُ أَ بِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ وَا ثِلِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَيِهِ وَهُو بَكُرْ بْنُ وَائِلٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَوْكُمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى صَفِيَّةً بِتَمْرٍ وَسَوِيقٍ ».

قوله (حدثنا ابن أبى عمر) محمد بن يحيى تقدم فى باب الشعر • قوله (حدثنا سفيان بن عيينة) تقدم فى باب الشعر •

قوله (عن وائل بن داود) الليثي أبو بكر الكوفى • روى عن أبيه بكر ابن وائل والحسن ، وروى عنه شيبان وشريك • وثقه أحمد •

قوله (عن أبيه) بكر بن وائل بن داود الليثى التيمى البكرى الكوفى • روى عن الزهرى وروى عنه أبوه وائل وهشام بن عروة وابن عيينة • له فى «مسلم» حديث واحد • قال النسائى ليس به بأس •

قوله (عن الزهرى) محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى تقدم فى باب الشعر • قوله (عن أنس بن مالك) تقدم فى باب الخلق •

قوله (قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية بنت حيى ابن أخطب الاسرائيلية بعد فتح «خيبر»، وهى من بنات هارون عليه السلام، أسلمت بعد زواجها وهى آخر زوجات النبى صلى الله عليه وسلم، لها أحاديث اتفق الشيخان على واحد منها • روى عنها على زين العابدين واسحق بن عبد الله ابن الحرث • قال الواقدى ماتت سنة خمسين فى خلافة معاوية •

قوله ( بتمر وسويق ) والتمر كما سبق ثمر النخل المجفف • والسويق بفتح السين وكسر الواو مايعمل من دقيق الحنطة أو الشعير • قيل وضعه في نطع بكسر النون وهو كالسفرة من الجلد وقال لأنس خادمه: ادن من حولك، فكانت تلك وليمته عليها •

(فائدة) أورد المصنف الأبواب الآتية مرتبة كالآتى: — الأكل — الخبز — الادام — الوضوء — ما يقال عقب الأكل — القدح — الفاكهة — الشراب الشرب وقد خفيت علينا الحكمة فى وضع المصنف لهذا الترتيب وأردنا أن نجعله

كالآتى: \_ الأكل \_ الخبز \_ الادام \_ الفاكهة \_ الشراب \_ الشرب \_ ما يقال عقب الأكل \_ الوضوء \_ القدح ، ولكنى فضلت مع هذا البيان أن أتبع ماأورده المصنف لكى أوافق المراجع التى اعتمدت عليها اذ هى لم تستدرك هذا الاستدراك والأمر سهل ، والله أعلم • (المؤلف)

### (باب ماجاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم )

أى باب بيان الأخبار الواردة فى صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام ؛ والمراد بالوضوء ما يشمل المعنى اللغوى والشرعى ، فارادة المعنى اللغوى من حيث بيان ندبه عند الطعام قبله وبعده ، وارادة الشرعى من حيث بيان عدم طلبه عند الطعام لا وجوبا ولا ندبا • والطعام بفتح الطاء اسم لكل ما يطعم سواء كان جامدا أو غيره على حد قوله تعالى ( ومن لم يطعمه فانه منى ) يعنى ماء النهر •

« حَدَّنَنَا أَحْمَدُ فَنُ مَنِيعٍ حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ فِنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُوبَ عِنِ أَيُوبَ عِنِ أَنِي مُلَيْكَةَ عَنِ إِبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنَ الْخُلَاءِ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ الطَّعَامُ فَقَالُوا أَلَا أَنْ يَيكَ بِوَضُوءٍ قَالَ إِنَّا أُمِرْتُ بِالْوُرُضُوءِ إِذَا مُقْتُ إِلَى الصَّلَاةِ » .

- قوله (حدثنا أحمد بن منيع ) تقدم في باب اللباس ٠
- قوله (حدثنا اسماعيل بن ابراهيم) تقدم في باب الشعر ٠
- قوله (عن أيوب) أي السختياني تقدم في باب الازار •

قوله (عن ابن أبى مليكة) زهير بن عبد الله بن أبى مليكة • روى عن أبيه عبد الله بن أبي مليكة الصحابي صدوق •

قوله (عن ابن عباس) سيأتي في باب النوم ٠

قوله (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء) والخلاء بفتح الخاء المكان الخالي والمراد به هنا مكان قضاء الحاجة . قوله ( فقرب اليه الطعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء وفى نسخة بحذف همزة الاستفهام والمعنى على اثباتها • والوضوء بفتح الواو هو ما يتوضأ به ، وكان اعتقادهم طلب الوضوء الذى هو الشرعى عند الطعام •

قوله ( قال انما أمرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاة ) أى لا عند الأكل لقوله تعالى ( اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ٠٠٠ الى آخر الآية ) ٠

«حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّهْمِنِ الْمَخْرُومِيُّ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُنُو يُرِثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْغَاثِطِ فَأْتِى بِطَعَامٍ ، فَقَيلَ لَهُ أَلَا تُوصَنَّأُ ، فَقَالَ أَأْصَلِّى فَأَتَوصَنَّا ، .

قوله (حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي) ذكر فى باب المشية ٠ قوله (حدثنا سفيان بن عيينة) تقدم فى باب الشعر ٠

قوله (عن عمرو بن دينار) الجمحى بضم الجيم وفتح الميم مولاهم أبو محمد المكى أحد الأعلام • روى عن العبادلة وكريب ومجاهد وخلق ، وروى عنه قتادة وأيوب وشعبة والسفيانان والحمادان وخلق • قال ابن المدينى له خمسمائة حديث ، وقال مسعر كان ثقة ثقة • مات سنة خمس عشرة ومائة •

قوله (عن سعید بن الحویرث) ابن أبی سعید المعلی الأنصاری قاضی المدینة. ووی عن أبی هریرة وأبی سعید وجابر ، وروی عنه عمرو بن الحرث وفلیح ابن سلیمان ، موثق وقال ابن معین مشهور ،

قوله (عن ابن عباس) سيأتي في باب النوم .

قوله (قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط) الغائط في الأصل ما انخفض من الأرض ، كانوا يأتونه لقضاء الحاجة قبل اتخاذ الكنف في البيوت ، ويصح حمله على نفس الخارج مجازا مرسلا ، والمعنى الأول المعبر عنه الوارد في الحديث السابق أولى ؛ أي خرج من الخلاء .

قوله ( فأتى بطعام فقيل ألا توضأ ) بالرفع بحذف احدى التاءين ٠

قوله (أأصلى فأتوضأ) روى بهمزتى الاستفهام ، انكارا لما توهموه من طلب الوضوء عند الطعام • وقوله فأتوضأ بالنصب على قصد السببية ، فان لم تقصد فبالرفع •

« حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَيْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَيْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجُوْجَا فِيْ عَنْ ابْنُ الرَّبِيعِ (ح) وَحَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجُوْجَا فِيْ عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ زَاذَانَ عَنْ سَلَمَانَ قَالَ : قَرَأْتُ فِي التَّوْرَاةِ أَنَّ كَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّيِّ فِي التَّوْرَاةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْبَرْتُهُ عِمَا قَرَأْتُ فِي التَّوْرَاةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْبَرْتُهُ عِمَا قَرَأْتُ فِي التَّوْرَاةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْبَرْتُهُ عِمَا الْوَصُوءِ قَبْلُهُ وَالْوُصُوءِ بَعْدَهُ » .

قوله (حدثنا يحيى بن موسى ) تقدم فى باب الشيب ٠

قوله (حدثنا عبد الله بن نمير) ونمير بالتصغير • الهمداني الخارفي أبو هشام الكوفى • روى عن اسماعيل بن أبي خالد وهشام والأعمش وخلق ، وروى عنه أحمد وابن معين وابن المديني وخلق • وثقه ابن معين • قال ابنه محمد مات سنة تسع وتسعين ومائة •

قوله (حدثنا قيس بن الربيع) الأسدى الكوفى • روى عن عمرو بن مرة وعلقمة وعون ؛ وروى عنه شعبة والثورى وأبو نعيم وخلق • ثقة حسن الحديث وقال يعقوب بن شعبة قيس صدوق عند جميع أصحابه • مات سنة خمس وستين ومائة •

قوله (ح) اشارة الى أن هذا الحديث مروى عن قيس بن الربيع من طريقين قوله (حدثنا قتيبة) أول الرواة فى الرواية الثانية - تقدم فى باب الخلق • قوله حدثنا عبد الكريم الجرجانى نسبة الى « جرجان » بمهملة ، ابن محمد

الجرجاني أبو سهل القاضى • روى عن ابن جريج ، وروى عنه الشافعي • قال ابن حبان كان من خيار عباد الله • مات بعد السبعين ومائة •

قوله (عن قيس بن الربيع) تقدم .

قوله (عن هشام) ابن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس القرشى الهاشمى ، أخو مصعب بن عمير لأمه ، وخال معاوية بن أبى سفيان ، اسمه هشيم أو خالد أو شيبة ، روى عنه أبو وائل ، كان أبو هريرة اذا ذكره قال ذلك الرجل الصالح ،

قوله (عن زاذان) ورد فى بعض النسخ زادان بالدال المهملة وهو خطأ ، الكندى مولاهم أبو عمر البزار الكوفى شهد خطبة عمر « بالجابية » • روى عن على وابن مسعود وعائشة وطائفة ، وروى عنه أبو صالح السمان وعمرو بن مرة ومحمد بن جحادة • وثقه ابن معين • مات سنة اثنتين وثمانين •

قوله (عن سلمان) — ممنوع من الصرف — وهو سلمان الفارسي ، أبو عبدالله ابن سلام كان يهوديا وأسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم يوم قدم المدينة ، له ستون حديثا ، روى له الشيخان ، شهد الخندق وهو الذي أشار بحفره حول المدينة يوم جمعت قريش جموعها لمهاجمة المدينة بعد هجرة الرسول اليها ، وروى عنه أبو عثمان النهدي وشرحبيل بن السمط وغيرهما • قال النبي صلى الله عليه وسلم « سلمان منا أهل البيت ، ان الله يحب من أصحابي أربعة على وأبو ذر وسلمان والمقداد » أخرجه الترمذي وغيره • قال الحسن كان سلمان أميرا على ثلاثين ألفا يخطب فيهم في عباءة يفترش نصفها ويلبس نصفها ، وكان أميرا على ثلاثين ألفا يخطب فيهم في عباءة يفترش نصفها ويلبس نصفها ، وكان ومات بالمدائن ، وقيل أربى عمره على الثلثماية سنة وفى ذلك روايات كثيرة •

قوله (قال قرأت فى التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده) أى كانت قراءته للتوراة قبل أن يسلم ؛ والوضوء بعده يقصد به غسل اليدين بعده ولم يتعرض سلمان للوضوء قبله •

قوله (فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأت فى التوراة) الوضوء قبله والوضوء بعده يجوز أن يكون القصد من ذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم سؤاله هل بركة الوضوء بعده كما قرأ سلمان فى التوراة ٠

قوله (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده) المراد من الوضوء المعنى اللغوى أى غسل اليدين ، لا المعنى الشرعى • والحكمة فيه تعظيم نعمة الله ليبارك له فيها ولأن الأكل بعد غسل اليدين يكون أهنأ وأمرأ ، لأن اليد لا تخلو عن تلوث فى تعاطى الأعمال فغسلها أقرب الى النظافة والنزاهة ، ولأن المقصود بالأكل الاستعانة على العبادة فهو جدير بأن يجرى مجرى الطهارة من الصلاة ، والظاهر أن المطلوب غسل اليدين ولو كانت نظيفة ، أما غسل اليد بعد الطعام فحكمته تنظيف اليد والفم من الرسوبات العالقة بهما ، واتقاء الروائح الكريهة والمؤذيات • ويحتمل أن تكون عبارة النبى صلى الله عليه وسلم مقصود بها بيان أن فى التوراة تحريفا ، ويحتمل انها اشارة الى أن الشريعة الاسلامية زادت الوضوء قبله أيضا بالمعنى الذى توضح وهو الغسل •

(باب ماجاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد مايفرغ منه)

أى باب بيان الأخبار الواردة فى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وهو التسمية ، وبعد ما يفرغ منه وهو الحمدلة ، وينبغى أن يكون ذلك أيضا قبل الشراب وبعده لمساواة الطعام والشراب فى ذلك الشأن .

« حَدَّنَا فَتَيْبَهُ مَدَّ ثَنَا الْبَنُ لَهِيمَةَ عَنْ يَزِيدَ ثِنِ أَبِي حَبِيبِ عَنْ رَاشِدِ الْيَافِعِيِّ عَنْ حَبِيبِ بِنِ أَوْسِ عَنْ أَبِي أَيُّوبِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقُرِّبَ طَعَامٌ ، فَلَم أَرَ طَعَامًا كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقُرِّبَ طَعَامٌ ، فَلَم أَرَ طَعَامًا أَكُنَا عَنْدَ النَّهِ مَنْهُ أَوَّلَ مَا أَكُنْنَا ، وَلا أَقَلَ بَرَكَةً فِي آخِرِهِ ، فَقُلْنَا عَظْمَ بَرَكَةً مِنْهُ أَوَّلَ مَا أَكُنْنَا ، وَلا أَقَلَ بَرَكَةً فِي آخِرِهِ ، فَقُلْنَا ، وَلا أَقَلَ بَرَكَةً فِي آخِرِهِ ، فَقُلْنَا ، يَارَسُولَ اللهِ حَينَ أَكُونَا اللهُ عَنْهُ الشَّيْطَانُ » . يَارَسُولَ اللهِ حَينَ أَكُلَ مَعَهُ الشَّيْطَانُ » .

قوله (حدثنا قتيبة) تقدم في باب الخلق •

قوله (حدثنا أبو لهيعة) مولى أبو هريرة تقدم في باب المشية ٠

قوله (عن يزيد بن أبى حبيب) مولى شريك بن الطفيل الأزدى أبو رجاء المصرى عالمها • روى عن عبد الله بن الحرث وأبى الخير وعطاء • وروى عنه يزيد بن أبى أنيسة وحيوة بن شريح ويحيى بن أبوب وخلق • قال الليث يزيد عالمنا وسيدنا ، وقال ابن سعد ثقة كثير الحديث • مات سنة ثمان وعشرين ومائة •

قوله (عن راشد اليافعي) ابن جندل بفتح الجيم كجعفر اليافعي المصرى • روى عن حبيب بن أوس ، وروى عنه يزيد بن أبي حبيب المصرى •

قوله (عن حبيب بن أوس) أو ابن أبي أوس الثقفي المصرى • روى عن أبي أيوب وعمرو بن العاص • وروى عنه راشد اليافعي •

قوله (عن أبى أيوب الأنصارى) خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة الأنصارى البخارى أبو أيوب الصحابى ، شهد بدرا والعقبة ، نزل عليه النبى صلى الله عليه وسلم حين دخل المدينة بعد الهجرة ، له مائة وخمسون حديثا اتفق الشيخان على سبعة منها ، وروى عنه البراء وأفلح مولاه وعروة وعطاء والليث • له فضائل، من كلامه: من أراد أن يكثر علمه ويعظم حلمه فليجالس غير عشيرته: مات بأرض الروم فى حصار القسطنطينية ودفن تحت أسوارها بوصيته • وقبره مشهور بها وأهلها يستشفون به •

قوله (كنا عند النبى صلى الله عليه وسلم يوما فقرب طعام) قوله فقرب أى اليه كما فى نسخة • وقوله طعام أى مايؤكل ويشرب •

قوله (فلم أر طعاما كان أكثر بركة منه أول ما أكلنا) ما مصدرية على تقدير المضاف وأول منصوب على الظرفية والتقدير فى أول وقت أكلنا •

قوله (ولا أقل بركة) أي منه •

قوله (في آخره) أي في آخر وقت أكلنا اياه ٠

، قوله (فقلنا يارسول الله كيف هذا) أى ما السبب فى كثرة البركة أول الأكل وقلتها آخره .

قوله (انا ذكرنا اسم الله تعالى حين أكلنا ثم قعد من أكل ولم يسم الله تعالى فأكل معه الشيطان) وفى نسخة باضافة تعالى بعد لفظى الجلالة ، لأن الشيطان يستحل الطعام الذى لم يذكر اسم الله عليه كما فى « مسلم » فيأكله حقيقة عند جمهور العلماء سلفا وخلفا لامكانه شرعا وعقلا و والتسمية قبل الأكل سنة ، وعن الشافعى أنه اذا اجتمع جماعة على الطعام فسمى واحد منهم فتسمية هذا الواحد تجزىء عن الباقى لا عن شخص لم يكن حاضرا معهم وقت التسمية فى عدم فاذا لم يحضر انسان وقت التسمية مع الجماعة لم تؤثر تلك التسمية فى عدم تمكن شيطان ذلك الانسان من الأكل معه ا ه و وأما ما اختاره ابن حجر من أن المراد هنا أن هذا الذى أكل معه الشيطان انما قعد بعد فراغهم من الأكل من أن المراد هنا أن هذا الذى أكل معه الشيطان انما قعد بعد فراغهم من الأكل ويقتضى أن معنى قوله فى آخره أى فى آخر أكلنا فيقتضى أنه أكل قبل فراغهم ويؤخذ من هذا الحديث بيان بركة ذكر اسم الله تعالى عند الطعام والشراب ، ويؤخذ من هذا الحديث بيان بركة ذكر اسم الله تعالى عند الطعام والشراب ، وأنه حرز لذاكره اه وفيه أن المبيطان لا يقرب ما ذكر اسم الله عليه لأنه مطردة وصلى الله عليه وسلم ،

«حَدَّنَنَا يَحْنَى بْنُ مُوسَى حَدَّنَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّنَنَا هِشَامُ الدَّسْتَوَا يُئُ عَنْ بُدَيْلِ الْمُقَيْلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ مُحَدَيْرِ عَنْ أُمِّ كُلْثُوم عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذَا أَكُلَ أَحَدُ كُمْ فَنَسِيَ أَن يَذْ كُرَ اللهَ تَمَالَى عَلَى طَعَامِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ».

قوله (حدثنا يحيى بن موسى ) تقدم في باب الشيب ٠

قوله (حدثنا أبو داود) الطيالسي تقدم في باب الادام .

قوله (حدثنا هشام الدستوائي) تقدم في باب الخبز ٠

قوله (عن بدیل العقیلی) ابن میسرة العقیلی بضم العین • روی عن أنس وصفیة بنت شیبة وحماد بن زید ، وروی عنه قتادة وشعبة وثقه جماعة • مات سنة ثلاثین ومائة • قوله (عن عبد الله بن عبيد بن عمير) — بالتصغير — الليثى الجدعى بضم الجيم أبو هاشم المكى وروى عنه بديل بن ميسرة والضحاك • وثقه أبو حاتم • مات سنة ثلاث عشرة ومائة •

قوله (عن أم كلثوم) بنت أبى بكر الصديق أخت اسماء وعائشة ٠ روتعن أختها عائشة ، وروى عنها جابر مع تقدمه وطلحة بن يحيى، وهي صحابية ٠

قوله (عن عائشة) بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنهما التيمية ، أم عبد الله الفقيهة ، أم المؤمنين ، الربانية ، حبيبة المصطفى عليه الصلاة والسلام ، قال لها النبى صلى الله عليه وسلم اعترافا بعلمها وفقهها فى يوم: نعم يا موفقة: لها ألفان ومائتان وعشرة أحاديث ، روى لها الشيخان وروى عنها مسروق والأسود وابن المسيب وعروة والقاسم وخلق ، قال عليه الصلاة والسلام « فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على بقية الطعام » قال القاسم كانت تصوم الدهر ، توفيت سنة سبع وخمسين ودفنت بالبقيع ، وكان قبرها بالحجرة الشريفة مع النبى صلى الله عليه وسلم فأعطته لعمر لما طعن رحمه الله ليدفن مع صاحبيه وكان قد استأذنها فى ذلك فأذنت ،

قوله (قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أكل أحدكم فنسى ) أى ترك التسمية نسيانا ، قال ابن حجر وألحق به أئمتنا ما اذا تعمد أو جهل أو أكره .

قوله (أن يذكر اسم الله تعالى على طعامه) أى الذى يريد أن يتناوله وذلك من طعام وشراب لمساواتهما كما سبق ٠

قوله (فليقل بسم الله أوله وآخره) أى فى أوله وآخره أى على جميع أجزائه ؟ أو يقال المراد بأوله ما أكل ؛ وبآخره ما سيؤكل بلا واسطة بينهما • وفى حديث رواه أبو داود «كان رجل يأكل فلم يسم حتى لم يبق فى طعامه الالقمة ، فلما رفعها الى فيه ، قال بسم الله أوله وآخره ، فضحك النبى صلى الله عليه وسلم ثم قال فما زال الشيطان يأكل معه فلما ذكر اسم الله استقاء مافى بطنه » ا ه •

«حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْمَاشِمِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّنَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى

عَنْ مَعْمَرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيلِهِ عَنْ مُمَّرَ بْنِ أَبِي سُلْمَةً: وَعَنْ مَعْمَرَ بْنِ أَبِي سُلْمَةً: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْلهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ طَعَامٌ فَقَالَ اذْنُ يَا مُنِيَّ فَسَمِّ اللهَ تَعَالَى وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ ».

قوله (حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمى البصرى) مولاهم البصرى العطار . روى عن هشيم ومعمر بن سليمان وأبى على الحنفى ، وروى عنه الخمسة ووثقوه كلهم . مات سنة احدى وخمسين ومائتين .

قوله (حدثنا عبد الأعلى) وجد بين محدثى هذه الطبقة كثيرون باسم عبد الأعلى • وهذا فى الغالب بن حماد بن نصر الباهلى مولاهم أبو يحيى البصرى النرسى بفتح النون وتشديدها • روى عن الحمادين وأبى الأحوص ومالك ، وروى عنه البخارى ومسلم وأبو داود وأبو زرعة وزكريا الخياط • وثقه أبو حاتم • مات سنة تسع وثلاثين ومائتين •

قوله (عن معمر )كجعفر تقدم في باب النعل .

قوله (عن هشام بن عروة ) تقدم في باب الشعر .

قوله (عن أبيه ) عروة بن الزبير بن العوام تقدم في باب الادام .

قوله (عن عمر بن أبى سلمة) هو عبد الله بن عبد الأسد بن هلال المخزومى الصحابى ، له اثنتا عشر حديثا • روى له الشيخان وعنه ابنه محمد وعروة • ولد بالحبشة فى مدة الهجرة الأولى ، وقيل انه تربى فى حجر المصطفى صلى الله عليه وسلم فى بيت أم سلمة رضى الله عنها • مات سنة ثلاث وثمانين •

قوله (أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام فقال ادن)

قوله (يابنى) - بصيغة التصغير - شفقة واهتماما بحاله ؛ وعلى هذا فينبغى للكبير ملاطفة الصغير لاسيما على الطعام لشدة ما يكون عند الصغير من الاستحياء .

قوله (فسم الله تعالى) أي اذكر اسم الله تعالى وقل بسم الله الرحمن الرحيم ٠

والأمر للسنية • ومن سنة التسمية أن ينطق بها جهرا ليذكر الغافل ويعلم الجاهل •

قوله (وكل بيمينك) أى ندبا ، وقيل وجوبا وانتصر له السبكى ويؤيده ، ورود الوعيد فى الأكل بالشمال فى عدة أحاديث منها: أن النبى صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله فقال له كل بيمينك فقال لا أستطيع فقال له لا استطعت فما رفعها بعد الى فيه: واليمين مشتقة من اليمن وهو البركة ، وقد شرف الله أهل الجنة بنسبتهم الى اليمين كما ذم أهل النار بنسبتهم الى الشمال ، وعلى ذلك فمن الآداب المناسبة لمكارم الأخلاق اختصاص اليمين بالأعمال الشريفة ، أما الأعمال الخسيسة فبالشمال .

قوله (وكل مما يليك) أى الذى هو أقرب الطعام اليك ، قيل ندبا ، وقيل وجوبا ، لما فيه من الحاق الضرر بالغير ، هذا اذا كان الطعام صنفا واحدا كالثريد واللحم وشبههما ، أما اذا كان أصنافا مختلفة كأنواع الفاكهة فلا بأس للرجل أن يتناول مما بين يدى غيره بتلطف ، أو يأخذ ما يقربه اليه غيره كصاحب الطعام أو غيره ، وفي قوله كل مما يليك تعليم لحسن العشرة مع المؤاكل حتى لا يعدو عليه ولا يستثقله ولا يأتى بما يكره منه ،

« حَدَّثَنَا نُحَمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو أَجْمَدَ الْذُ بَيْرِيُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي هَاشِم عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رِبَاحِ عَنْ أَبِيهِ رِبَاحِ بْنِ عَبِيدَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ الْخُمْدُ لِلهِ النَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمِينَ » .

قوله (حدثنا محمود بن غيلان ) تقدم في باب الخلق ٠

قوله (حدثنا أبو أحمد الزبيرى) محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر ابن ابراهيم الأسدى الزبيرى مولاهم أبو أحمد الكوفى • روى عن عيسى ابن طهمان ويونس بن أبي اسحق ومسعر والثورى واسرائيل وخلق ، وروى عنه أحمد وأبو بكر بن أبى شيبة وعمر والناقد ومحمد بن رافع ومحمود بن غيلان •

قال أبو حاتم حافظ للحديث عاقل مجتهد له أوهام وقال النسائي ليس به بأس . مات سنة ثلاث ومائتين .

قوله (حدثنا سفيان) أي الثوري تقدم في باب الخلق ٠

قوله (عن أبى هاشم) الرمانى بضم الراء لأنه كان ينزل قصر الرمان ، واسمه يحيى بن دينار ، وقيل بن الأسود الواسطى ، روى عن الحسن وابر اهيم وجماعة ، وروى عنه الحمادان وهاشم بن القاسم وطائفة ، وثقه ابن معين والنسائى وأبو زرعة ، مات سنة اثنتين وعشرين ومائة ،

قوله (عن اسماعیل بن رباح بن عبیدة ) ورباح بکسر الراء وفتح الباء ؛ وعبیدة بفتح العین • روی عن أبیه وروی عنه أبو هاشم الرمان مجهول •

قوله (عن أبي سعيد الخدري) سعد بن مالك الصحابي تقدم في باب الجلسة.

قوله (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من طعامه) أى من أكله أو شربه سواء كان فى بيته مع أهله أو مع ضيوفه أو فى منزل مضيفه ٠

قوله (قال الحمد لله) ومعنى هذه الجملة الثناء على الله تعالى بأن جميع المحامد ثابتة له ، وأن جميع الكمالات له ، لأن الحمد لا يكون الا مقابلة لجميل ٠

قوله ( الذى أطعمنا وسقانا ) وفائدة ايراد الحمد بعد الطعام والشراب شكر المنعم وطلب المزيد لقوله تعالى ( ولئن شكرتم لأزيدنكم ) • ولما كان الباعث على الحمد الطعام والشراب ذكرهما فى الحديث •

قوله (وجعلنا مسلمين) أى موحدين منقادين لأوامر الدين وآدابه وفى ختم الأكل بالحمد اشارة الى أن المطلوب من العبد كلما تجددت عليه نعمة أن يشهدها من الله تعالى ، وأن يحمده عليها ، فان شهودها منه تعالى نوع من الشكر عليها ، وسبب فى امتلاء القلب بمحبته فان شهودها منه تعالى نوع من الشكر عليها ، وسبب فى امتلاء القلب بمحبته وتعظيمه وحمده عليها موجب لدوامها والمزيد منها ؛ ففى الحديث الجمع بين الحمد على النعم الدنيوية وعلى النعم الأخروية التى تسببها نعمة الاسلام وفيكون فى الحديث ترقيا من نعمة الدنيا الى نعمة الدين التى هى أفضل النعم وأشرفها وأجلها ، وكل نعمة وان عظمت فهى تبع لها ، وكل عمل لا يقبل دونها فيكون الحمد عليها أولى وأحق و

« حَدَّثَنَا ثَعَمَّدُ بَنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا يَعْنَى بَنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا ثَوْرُ بَنُ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رُفَعِتِ الْمُائِدَةُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ يَقُولُ الْحُمْدُ لِلهِ مَعْدَا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مُو دَعْعِ وَلَامُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبَّنَا ».

قوله (حدثنا محمد بن بشار) تقدم في باب الخلق .

قوله (حدثنا يحيى بن سعيد) تقدم في باب الترجل .

قوله (حدثنا ثور بن يزيد) الكلاعى أبو خالد الحمصى أحد الحفاظ الأثبات العلماء • روى عنه الثورى وعيسى بن يونس وابن المبارك وخلق • قال ابن معين ما رأيت أثبت منه ولم يكن فيه سوى القدرية • مات سنة ثلاثة وخمسين ومائة •

قوله (عن خالد بن معدان) الكلاعى أبو عبد الله الحمصى • روى عن جماعة من الصحابة مرسلا وعن معاوية والمقدام بن معديكرب وأبى أمامة • وروى عنه عنه ثور بن يزيد ومحمد بن ابراهيم التيمى وحسان بن عطية وصفوان ابن عمرو ؛ كان من فقهاء المدينة التابعين وأعيانهم ، كان يسبح فى اليوم أربعين ألف تسبيحة وكان أصبعه يتحرك عند غسله • مات سنة ثمان ومائة •

قوله (عن أبى أمامة) بضم الهمزة الأنصارى اسمه اياس بن ثعلبة أو عبد الله بن ثعلبة صحابى له أحاديث ، روى عنه ابنه عبد الله ومحمد بن زيد ابن المهاجر •

قوله (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفعت المائدة من بين يديه) فيه اشعار بأن الحمد يطلب بعد الفراغ من الأكل ، وأنكر ابن الحاج البسملة على كل لقمة وقال: وان كان هذا حسنا فالتمسك بالسنة أحسن منه ، وهي التسمية أولا والحمد آخرا ، والمراد بالمائدة هنا السفرة وشبهها مما يوضع عليه الطعام ويصان من الأرض ، لا خوان الخشب المعد لذلك الذي يستعمله الناس اليوم ، وقد تطلق المائدة على الطعام نفسه كما قال تعالى ( نريد أن مسلم المعدية العمائل المحمدية

نَأْكُلُ مِنْهَا ) • وقوله من بين يديه أى من أمامه أى عند فراغه من الأكل وان لم يكن الرفع ضروريا •

قوله (يقول الحمد لله) ويقول أى رافعا صوته للتعليم ، وان كانت سنة الحمد الاسرار به كما قال علماؤنا • وقوله الحمد لله تقدم الكلام عليها •

قوله (حمدا كثيراطيبا) أى خالصا من الرياء والسمعة التى لا تليق بجنابه تعالى ٠

قوله ( مباركا فيه ) أى حمدا ذا بركة لا تنقطع .

قوله (غير مودع) أى غير متروك بل الاشتغال به دائم من غير انقطاع كما أ ن نعمه سبحانه وتعالى متوالية علينا لا تنقطع عنا طرفة عين ٠

قوله ( ولا مستغنى عنه ) والضمير اما عائد على الحمد أو على الله وعلى الاحتمالين ؛ فالمعنى أنه لا يستغنى عنه بل يحتاج اليه كل أحد لبقاء نعمته واستمرارها •

قوله (ربنا) وهو اما بالرفع فيكون خبرا لمتبدأ محذوف تقديره أنت أى اسمع حمدنا ودعاءنا ؛ واما بالنصب على أنه منادى أى ياربنا اسمع ، واما بالجر بدل من لفظ الجلالة أو من الضمير المجرور بعن ويؤيده رواية الدارمي لهذا الحديث « ولا مستغنى عن ربنا » •

«حَدَّنَنَا هَنَّادُ وَتَعْمُودُ بْنُ عَيْلاَنَ قَالاَحَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ زَكَرِيًّا ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ اللهَ لَيَوْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ اللهَ لَيَوْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ اللهَ لَيَوْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ اللهُ كَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ اللهُ لَيَوْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ اللهُ عَلَيْهَا ، أَوْ يَشْرَبُ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا » .

- قوله (حدثنا هناد) أي ابن السرى تقدم في باب الشعر .
  - قوله ( ومحمود بن غيلان ) تقدم في باب الخلق ٠
  - قوله (قالا حدثنا أبو أسامة ) تقدم فى باب الادام ٠

قوله (عن زكريا بن أبى زائدة) هو خالد بن ميمون الوادعى أبو يحيى الحافظ ، روى عن الشعبى وسماك وأبى اسحق ، وروى عنه شعبة والقطان واسحق الأزرق ووكيع ، وثقه أحمد وأبو داود وقال يدلس ، مات سنة ثمان وأربعين ومائة ،

قوله (عن سعید بن أبی بردة) هو عامر بن أبی موسی الكوفی • روی عن أبیه وعنجده وأنس ؛ وروی عنه عمرو بن دینار وقتادة ومسعر وأبو عوانة • وثقه أحمد وابن معین •

قوله (عن أنس بن مالك) تقدم في باب الخلق ٠

قوله (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ليرضى عن العبد) أى يثيبه ويرحمه ، فهو احسان مخصوص واكرام عظيم يتلقى عبده به ، وهذا اذا كان أكله على وجه العبادة وللقيام بحق البدن •

قوله (أن يأكل الأكلة) بفتح الهمزة ويجوز ضمها ، ورواية الضم لا تلائم هنا ، ومعناها على الفتخ المرة من الأكل ، أما على الضم فهى اللقمة ، قوله (فيحمده عليها) لأن الحمد شكر على النعمة وأنها ولو قلت تستدعى الشكر عليها طلبا للمزيد منها واستدرارا لرضا الله تعالى ، الذى هو أشرف أحوال أهل الجنة للحديث (أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا) ،

قوله (أو يشرب الشربة فيحمده عليها) وأو للتنويع لا للشبك ، والشراب مثل الطعام في أن الحمد بعده يرضى الرب .

## ( باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم )

أى باب بيان الأخبار الواردة فى صفة قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ والقدح بالتحريك ما يشرب فيه ، وهو اناء لا صغير ولا كبير وجمعه أقداح ؛ وكان له صلى الله عليه وسلم قدح يسمى « الريان » ، وآخر يسمى « مغيث » ،

وقدح مضبب بسلسلة من فضة فى ثلاثة مواضع وآخره من زجاج ، وقدح من عيدان أى خشب النخل .

« حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْأَسْوَدِ الْبَغْدَادِيْ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ طُهْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ أَخْرَجَ إِلَيْنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَدَحَ خَشَبِ غَلِيظًا مُضَبَّبًا بِحَدِيدٍ فَقَالَ يَا ثَابِتُ هَـذَا قَدَحُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ » .

قوله (حدثنا الحسين بن الأسود البغدادى) هو الحسين بن على بن يزيد الصدائى البغدادى • روى عن أبيه ووكيع وابن نمير ، وروى عنه الترمذى والنسائى • قال ابن خراش ثقة كان حجاج ابن الشاعر يقول هو من الأبدال • مات سنة ست وأربعين ومائتين •

قوله (حدثنا عمرو بن محمد) ابن بكير بن شابور الناقد أبو عثمان نزيل «الرقة » الحافظ • روى عن هشيم وابن عيينة وحاتم بن اسماعيل وطبقتهم ، وروى له البخارى وأبو داود • قال أبو حاتم ثقـة مأمون • توفى سـنة اثنتين وعشرين ومائتين •

قوله (حدثنا عيسى بن طهمان) الجشمى بضم الجيم وسكون الشين أبو بكر المصرى ثم الكوفى • روى عن أنس وثابت ، وروى عنه وكيع ومحمد ابن سابق • وثقه أحمد وابن معين •

قوله (عن ثابت) أي البناني بضم الموحدة تقدم في باب الشيب .

قوله (قال أخرج الينا أنس بن مالك قدح خشب غليظا مضببا بحديد) أى مشدودا بضباب من حديد ، جمع ضبة وهي جديدة عريضة يجمع بها الخشب وتمنعه من الانفصال والتفرق ، وفي بعض النسخ بجر غليظ ومضبب •

قوله ( فقال یا ثابت هذا قدح رسول الله صلی الله علیه وسلم ) ثبت فی الصحیح أن قدح النبی صلی الله علیه وسلم الذی كان عند أنس هو قدح

جيد عريض أى طوله أقصر من عرضه اتخذ من النضار بضم النون وهو العود الخالص ؛ وقال بعض أرباب السير أصله من النبع وقيل من الأثل يميل الى الصفرة ؛ وفى الصحيح أيضا أن القدح انصدع فسلسل بعضه ببعض بحديد كما فى هذه الرواية ، وفى رواية البخارى عن عاصم الأحول أن القدح سلسل نفضة ٠

# (باب ماجاء في صفة فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم)

أى باب بيان الأخبار الواردة فى صفة فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ والفاكهة ما يتفكه به أى يتنعم ويتلذذ بأكله رطبا كان أو يابسا ولا يتداوى به كتين وبطيخ وزبيب ورطب وعنب ؛ وفى « القاموس » الفاكهة الثمر كله ٠

« حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مُكُلُ الْقَيْنَاءِ بِالرُّطَبِ ».

قوله (حدثنا اسماعیل بن موسی الفزاری) نسبة الی قبیلة من غطفان اسمها « فزارة » علی وزن سحابة ، أبو محمد بن بنت السدی • روی عن عمر ابن شاكر وأنس وشریك ومالك ، وروی عنه الستة • قال النسائی لیس به بأس ، وقال ابن عدی متشیع وذكره فی الثقات • مات سنة خمس وأربعین ومائة •

قوله (حدثنا ابراهيم بن سعد) ابن أبى وقاص أبو اسحق المدنى • روى عن أبيه وأسامة بن زيد ، وروى عنه حبيب بن أبى ثابت وأبو جعفر الباقر • وثقه ابن سعد •

قوله (عن أبيه) سعد بن أبى وقاص اسمه مالك بن أهيب بن عبد مناف ابن زهرة ، شهد بدرا والمشاهد ، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة ؛ وآخرهم موتا ، وأول من رمى فى الاسلام فى سبيل الله ، فارس الاسلام ، وأحد الستة

أصحاب الشورى ، ومقدم جيوش الاسلام فى فتح العراق ، افتتح مدائن فارس ، ووضع تاج كسرى على رأسه وكان النبى قد قال له « انك لتضع تاج كسرى على رأسك » ، هاجر الى المدينة قبل النبى صلى الله عليه وسلم ، له مائتا حديث وخمشة وعشرون حديثا ، روى له الشيخان وعنه بنوه ابراهيم وعامر وعمر ومحمد ومصعب وخلق ، مات فى قصره بالعقيق على عشرة أميال من المدينة وحمل الى البقيع ودفن فيه ، مات سنة خمس وخمسين وقيل ست وقيل سبع ،

قوله (عن عبد الله بن جعفر قال) ابن أبى طالب الهاشمى أبو جعفر ذى الجناحين • أول من ولد للمهاجرين المسلمين بالحبشة وأحد الأجواد كان يسمى « البحر » ، وهو صحابى له خمسة وعشرون حديثا • روى له الشيخان وعنه بنوه اسماعيل واسحق ومعاوية وعنه أيضا عروة بن الزبير وابن أبى مليكة وعمربن عبد العزيز • كان سخيا ، ومن نوادر سخائه أنه أسلف الزبير بن العوام ألف ألف درهم فلما توفى الزبير جاء ابنه عبد الله وقال انى وجدت فى كتاب لأبى أن عليه لك ألف ألف درهم ، قال هو صادق ولكنى لا أريدها • مات سنة ثمانين •

قوله (كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب) والقثاء بكسر القاف وتشديد المثلثة وفتحها ممدودا ، نوع من الخيار ، وقيل هو اسم جنس لما يشمل الخيار والعجور ، والرطب ثمر النخل اذا نضج قبل أن يتتمر ، وأكل كل منهما بالآخر ، دفعا لضرر كل منهما اذا أكل على حدة واصلاحا له بالآخر ، لأن القثاء بارد رطب مسكن للعطش منعش للقوى الفطرية مطفىء للحرارة الملتهبة نافع لأوجاع المثانة وغيرها وفيه جلاء وتفتيح ، والرطب حار رطب يقوى المعدة الباردة ويزيد في الباءة لكنه سريع العفن معكر للدم مصدع مولد للسدد وأوجاع المثانة وغيرها ، وروى أبو داود وابن ماجة عن عائشة رضى الله عنها قالت : « أرادت أمى أن تسمنني لدخولي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم أقبل عليها بشيء مما تريد حتى أطعمتني القشاء بالرطب ، فسمنت عليه أحسن السمن » ، ولم يبين المصنف كيفية أكلهما وقد أخرج الطبراني بسند ضعيف أن عبد الله بن جعفر قال « رأيت في يمين

النبي صلى الله عليه وسلم قثاء وفى شماله رطبا وهو يأكل من ذا مرة ومن ذا مرة » • وروى الحافظ العراقي أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل القثاء بالملح » •

« حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْخُرَاعِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ .

هِ شَام عَنْ سُفُيَانَ عَنْ هِ شَام بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيلهِ عَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ اللهُ
عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ َ يَأْ كُلُ الْبِطِيّخَ
بالرُّطَبِ » .

قوله (حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعى البصرى) أبو سهل الصفار الكوفى نزيل البصرة • روى عن محمد بن بشر وحسين الجعفى وجماعة ، وروى عنه الثلاثة • وثقه النسائمى • مات سنة ثمان وخمسين ومائتين •

- قوله (حدثنا معاوية بن هشام) تقدم فى باب الشيب •
- قوله ( عن سفيان ) أي الثوري تقدم في باب الخلق .
  - قوله (عن هشام بن عروة) تقدم في باب الشعر ٠
- قوله (عن أبيه) عروة بن الزبير تقدم في باب الادام ٠
- قوله (عن عائشة رضى الله عنها ) تقدمت في باب القول •

قوله (قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخ بالرطب) والبطيخ بكسر الباء والطاء وتشديد الطاء نوع من اليقطين لا تعلو سيقانه بل تمتد على الأرض ، ثمره حلو بارد • والرطب ثمر النخل اذا نضج قبل أن يتتمر وهو حار ؛ وحكمة أكله صلى الله عليه وسلم البطيخ بالرطب أنه بجمعهما يحصل الاعتدال بين البارد والحار ، وقد أشار لذلك في خبر صحيح بقوله « ويكسر حر هذا برد هذا » أي وبالعكس ؛ وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يراعى في أكله صفات الأطعمة واستعمالها على مقتضى قانون التغذية على الوجه الطبى •

« حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ أَخْبَرِنَا أَبِي اللهُ عَدَّنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ أَخْبَرِنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ مُعَيْدٌ قَالَ وَهْبُ وَكَانَ صَدِيقًا لَهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الْحُرِيزِ وَالرُّطَبِ » .

قوله (حدثنا ابراهيم بن يعقوب) ابن اسحق الجوزجاني السعدي أبو يعقوب الحافظ مصنف « الجرح والتعديل » نزيل دمشق • روى عن عبد الصمد وروحبن عبادة وحسين الحنفي وزيد بن الخباب وخلق كثير، وروى عن عنه أحمد واسحق وابن معين ووثقه • قال النسائي ليس به بأس ، وقال أبو داود طلبت أحاديثه بمصر فلم أجدها • مات سنة خمسين ومائتين •

قوله (حدثنا وهب بن جرير) ابن حازم الأزدى أبو العباس البصرى الحافظ • روى عن أبيه وابن عون وشعبة وخلق ، وروى عنه أحمد واسحق وابن معين ووثقه النسائى • مات سنة ست ومائتين •

قوله (أخبرنا أبى) هو جرير بن حازم الأزدى أبو النصر البصرى أحد الأعلام • روى عن الحسين وابن سيرين وطاوس وابن أبى مليكة وخلق ، وروى عنه أيوب وابن عون وابنه وهب وهدية بن خالد وخلق • وثقه ابن معين الافى قتادة ، وقال أبو حاتم صدوق • مات سنة سبعين ومائة •

قوله (قال سمعت حميدا يقول أو قال حدثنى حميد) • الشك فى لفظ الحديث من وهب بن جرير ليضبطه والمعنى واحد • وحميد أى الطويل تقدم فى باب الخلق •

قوله (قال وهب وكان صديقا له) ووهب هذا غير وهب بن جرير السابق فى هـذا الحديث ولذا عينه المصنف بقوله وكان صديقا له ، ووهب الأخير هو الذى روى عن أنس ، وهو الذى أدركه لا الأول .

قوله (عن أنس بن مالك قال) تقدم في باب الخلق •

قوله ( قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخريز والرطب )

والخريز بكسر الخاء المعجمة وكسر الراء غير مشددة البطيخ ، وهو عربى فصيح وقيل فارسى معرب ، والغرض فى جمع برودة البطيخ وحرارة الرطب كسر احداهما بالأخرى .

«حَدَّنَنَا قَتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدِ عَنْ مَالِكُ بُنِ أَنْسِ (حَ ) وَحَدَّنَنَا إِسْحَقُ ابْنُ مُوسَى حَدَّنَنَا مَعْنُ حَدَّنَا مَالِكُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ ابْنُ مُوسَى حَدَّنَا مَعْنُ حَدَّنَا مَالِكُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ النَّهِ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَارِكُ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا ، وَبَارِكُ لَنَا فِي مَدينَتِنَا ، وَبَارِكُ لَنَا فِي مَدينَتِنَا ، وَبَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا وَفِي مُدِّنَا ، اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِمِمَ عَبْدُكُ وَخَلِيلُكَ وَبَادِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا وَفِي مُدِّنَا ، اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِمِمَ عَبْدُكُ وَخَلِيلُكَ وَبَادِكُ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا ، وَبَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا وَفِي مُدِّنَا ، اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِمِمَ عَبْدُكُ وَخَلِيلُكَ وَبَادِكُ لَنَا فَي مَبْدُكَ وَنَبِيثُكَ ، وَإِنَّهُ مَعَدُهُ مَا اللهُ مُنَا مُعْرَادًا فَي مُعْرَادً وَنَبِيثُكَ ، وَإِنَّهُ مَعْدُهُ مَا عَنَا مُعْرَادً وَلَيْ مَعْرَادً وَلِيدٍ يَرَالًا فَي مُعْرَادً وَلَاكُ الشَّهُ مَ وَلِيدً يَوْلَا مُعْرَادً وَلَيْهُ مُلْكِهُ وَلَاكُ الشَّهُ مَا وَلَهُ مُلْهُ مُعْلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَاكُ اللهُ مُنَا اللهُ مُولِلَهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَلَاكُ اللهُ اللهُ

قوله (حدثنا قتيبة بن سعيد) أبو رجاء تقدم فى باب الخلق و (ح) معناه قوله (عن مالك بن أنس ح) ومالك تقدم فى باب الخلق و (ح) معناه أن الحديث مروى لمالك بن أنس من طريقين أى أن فى السند تحويلا وقوله (وحدثنا استحق بن موسى) والواو لبيان أول الرواية الثانية عن مالك وقوله (حدثنا معن) بفتح الميم وسكون العين اسمه عيسى بن يحيى الأشجعي مولاهم أبو يحيى القزاز المدنى أحد أئمة الحديث ووى عن مالك وابن أبى ذئب وطائفة ، وروى عنه ابن المديني وابن معين وقتيبة وخلق وابن سعد كان ثقة ثبتا مأمونا كثير الحديث مات سنة ثمان وتسعينومائة قوله (حدثنا مالك) أى ابن أنس السابق ومعناه أن فى الرواية عنه طريقان وقوله (عن سهيل بن أبى صالح) ابن ذكوان السمان أبو زيد المدنى صدوق

تغير حفظه في آخر عمره ، روى عنه البخارى مقرونا وتعليقا من السادسة ، وروى عن أبيه الآتى • مات في خلافة المنصور •

قوله (عن أبيه) ذكوان السمان المدنى أبو صالح السمان • روى عن سعد وأبى الدرداء وعائشة وأبى هريرة وخلق ، وروى عنه بنوه سهيل وعبد الله وصالح ، وروى عنه عطاء بن أبى رباح وسمع منه الأعمش ألف حديث • قال أحمد ثقة شهد « الدار » • قال الواقدى توفى سنة احدى ومائة •

قوله (عن أبي هريرة قال) تقدم في باب الخضاب ٠

قوله (كان الناس اذا رأوا أول الثمر) ويسمى باكورة الثمر ٠

قوله (جاءوا به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم) أى ايثارا له صلى الله عليه وسلم على أنفسهم ، لأنه أولى الناس بما سبق اليهم من الرزق ، ويؤخذ منه أنه يندب الاتيان بالباكورة لأكبر القوم علما وعملا .

قوله (قال اللهم بارك لنا فى ثمارنا ) أى زد فيها الخير بالنمو والحفظ من الآفات •

قوله ( وبارك لنا فى مدينتنا ) وهى المدينة المنورة ؛ أى بكثرة الأرزاق ودوامها على أهلها وبدوام اقامة شعائر الدين فيها ، واظهارها على غاية لا توجد فى غيرها •

قوله (وبارك لنا فىصاعنا وفى مدنا) أى بحيث يكفى صاعنا ومدنا ما لا يكفيه صاع غيرنا ومده • والصاع أربعة أمداد بمد رسول الله صلى الله عليه وسلم • والمد رطل وثلث بالبغدادى • فيكون الصاع خمسة أرطال وثلثا •

قوله ( اللهم ان ابراهيم عبدك وخليلك ونبيك ) الغرض من ذلك التوسل في قبول دعائه بعبوديته وخلته ونبوته ٠

قوله (وانى عبدك ونبيك) ولم يقل وخليلك لأنه صلى الله عليه وسلم خص بمقام المحبة الأرفع من مقام الخلة أو أدبا مع أبيه الخليل •

قوله ( انه دعاك لمكة ) أى بقوله : ( فَاجْعَلْ أَفْيُدَةً مِنَ النَّاسِ تَهُوِى إِلَيْهِم وَارْ زُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ )

فاستجاب الله دعاءه فرزقهم وهم في أودية جدباء لا شجر فيها ولا ماء ٠

قوله (وانى أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه) أى أدعوك بضعف ما دعاك به ابراهيم لمكة • وقد استجاب الله تعالى أيضا دعوة الحبيب للمدينة فصار يجبى اليها من مشارق الأرض ومغاربها ثمرات كل شيء •

قوله (قال أبو هريرة ثم يدعو أصغر وليد يراه) أى قال راوى الحديث: ثم يأمر باحضار أصغر وليد يراه ، سواء من أهل بيته أو من غيرهم •

قوله (فيعطيه ذلك الثمر) أى فان كان ذلك الوليد صغيرا لم يأكل الطعام حنكه ببعض ذلك الثمر ، وان كان متجاوزا للرضاعة أعطاه ذلك الثمر الذى هو الباكورة ؛ لكثرة رغبة الولدان وشدة تطلعهم الى كل شيء وخاصة ما كان منه حلوا • وانما لم يأكل منه صلى الله عليه وسلم اشارة الى أن النفوس الزكية والأخلاق المرضية لا تتشوق ولا تتطلع الى ما فى أيدى الناس الا بعد عموم وجوده بحيث يقدر كل أحد على تحصيله •

(فائدة) انعقد الاجماع على أن مكة والمدينة أفضل بقاع الأرض فالأولى لوجود بيت الله فيها ، والثانية لوجود قبر النبى صلى الله عليه وسلم فيها ، واتفق الأئمة الثلاثة على أن مكة أفضل من المدينة ، وعكس ذلك مالك ، والخلاف على غير البقعة الشريفة التي تشمل جسد الرسول صلى الله عليه وسلم والا فهى أفضل من السماوات والأراضين جميعا ،

## (باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم)

أى باب بيان ما جاء من الأخبار فى صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم و الشراب ما يشرب من المائعات ، يقال شربت الماء وغيره من باب علم ، ومصدره شرب بالفتح والضم والكسر ولكنه بالفتح مصدر قياسى وبالضم والكسر مضدران سماعيان .

« حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُوْوَةَ عَنْ عَانْ النَّهُ النَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ أَحَبُ النَّمَرَابِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَهُ مَلْ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ أَحَبُ النَّمَرَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُلُو الْبَارِدَ » ،

قوله (حدثنا ابن أبى عمر) محمد بن يحيى تقدم فى باب الشعر • قوله (حدثنا سفيان) أى ابن عيينة تقدم فى باب الشعر • قوله (عن معمر) ابن راشد تقدم فى باب النعل • قوله (عن الزهرى) أى ابن شهاب تقدم فى باب الشعر • قوله (عن عروة) أى ابن الزبير تقدم فى باب الإدام •

قوله ( عن عائشة رضي الله عنها قالت ) تقدمت في بأب القول .

قوله (كان أحب الشراب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد ) برفع أحب ونصب الحلو والبارد صفة • وقيل بالعكس ؛ والمراد بالحلو البارد الماء العذب البارد لما روى عن أبي داود «كان يستعذب له الماء من بيوت السقيا ٠» ، وهي عين بينها وبين المدينة يومان • واستعذاب الماء لا ينافي الزهد ولا يدخل في الترفه المذموم ، بخلاف تطبيبه ، فقد كرهه مالك لما فيه من السرف • وقد شرب الصالحون الماء الحلو وطلبوه ، وشربه فيه مزيد الشهود لعظائم نعم الحق ، واخلاص الشكر للمنعم ، من غير أن يكون فيه اشمار بتكلف بخلاف المأكل؛ ولذا كان صلى الله عليه وسلم يستعمل أنفس الشراب لا أنفس الطعام غالبا • ويحتمل أن يكون المراد بالحلو البارد الماء الممزوج بالعسل ، قال ابن القيم : فان فيه من حفظ الصحة ما لا يهتدى اليه أفاضل الأطباء فان شرب العسل ولعقه على الريق يزيل البلغم ، ويغسل خمل المعدة ، ويجلو لزوجتها ، ويدفع عنها الفضلات ، ويفتح سددها • ويحتمل أن المراد به المنقوع فيه تمر أو زبيب وكان صلى الله عليه وسلم يشرب اللبن تارة خالصا وتارة يجعله مجيعا أي مخلوطا بتمر • وفي النخاري أنه صلى الله عليه وسلم دخل على أنصارى في حائط له(١) وهو يحول الماء (٢) فقال له ان كان عندك ماء بات في شن (٣) والا كرعنا (٤) ، فانطلق الرجل للعريش فسكب في قدح ماء ثم حلب عليه من داجن (٥) ، فشرب صلى الله عليه وسلم » ٠

<sup>(</sup>١) الحائط أي البستان

<sup>(</sup>٢) وهو يحول الماء أى يروى البستان

<sup>(</sup>٣) الشن القربة تعلق وفيها الماء طول الليل أو في الظل نهارا ليبرد الماء ٠

<sup>(</sup>٤) كرعنا : وفعله كرع بكسر الرأى من باب نعم ومعناه تناول الماء من موضعه بغير اناء فشربه أما بفيه أو بكفه ·

<sup>(</sup>٥) داجن : أى حلوب من الضأن أو المعز •

« حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ مَنِيع حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِن َ إِبْرَاهِيمَ أَنْبَأَنَا عَلَيْ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْ وَمَنَ اللهُ عَنْهُمَا وَمَنَ اللهُ عَنْهُمَا وَمَنَ اللهُ عَنْهُمَا وَمَنْ اللهُ عَنْهُمَا وَمَنْ اللهُ عَنْهُمَا وَمَنْ اللهُ عَنْهُ وَسَلّمَ أَنَا وَغَالِهُ بِنُ الْوَلِيدِ قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَا وَغَالِهُ بِنُ الْوَلِيدِ عَلَى مَنْ مُعَ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَنْ شَمَالِهِ ، فَقَالَ لَى الشّرْبَةُ لَكَ فَإِنْ شَمْتَ وَسَلّمَ وَأَنَا عَلَى يَعِينِهِ وَخَالِهُ عَنْ شَمَالِهِ ، فَقَالَ لَى الشّرْبَةُ لَكَ فَإِنْ شَمْتَ وَسَلّمَ وَاللّهُ مَا كُنْتُ لِأُورِرَ عَلَى سُؤْدِكَ أَحَدًا ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهُ طَمَامًا فَلْيُقُلُ اللّهُمَّ بَارِكُ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ أَطْعَمَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ بَارِكُ لَنَا فَيْهُ لِللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَنْ أَطْعَمَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ بَارِكُ لَنَا مِنْهُ مَنَا خَيْرًا مِنْهُ ، ثُمَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ لَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَالسّمَانِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَالسّمَانِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَالسّمَانِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَالسّمَانِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَالسّمَانُ الطّعَامَ وَالشّمَانِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَالسّمَانِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَالسّمَانِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَالسّمَانِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَالسّمَانِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَالسّمَانِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَالسّمَانُ الطّعَامَ وَالسّمَانِ اللّهُ عَنْ وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْمَ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ

قوله (حدثنا أحمد بن منيع) تقدم فى باب اللباس • قوله (حدثنا اسماعيل بن ابراهيم) تقدم فى باب الشعر •

قوله (أنبأنا على بن زيد) ابن جدعان، وهو ابن زيد بن عبد الله بن أبى مليكة التيمى البصربى الضرير الحافظ • روى عن أبيه وابن المسيب، وروى عنه قتادة والسفيانان والحمادان وخلق • قال أحمد وأبو زرعة ليس بالقوى ، وقال ابن خزيمة سيىء الحفظ ، وقال يعقوب بن شيبة ثقة ، وقال الترمذى صدوق • اختلط فى آخر أيامه • مات سنة تسع وعشرين ومائة •

قوله (عن عمر بن أبى حرملة) ويقولون ابن حرملة بفتح فسكون ففتح الميم • روى عن ابن عباس ، وروى عنه على "بن جدعان وثقه ابن حبان • قوله (عن ابن عباس رضى الله عنهما قال) سيأتى فى باب النوم • قوله (دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على

ميمونة) قوله أنا وخالد بن الوليد، ابن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، أبو سليمان قائد قريش فى واقعة «أحد»، أسلم فى صفر سنة ثمان، وشهد غزوة «مؤتة»، وفتح مكة، وكان عامل اليمن، وقاتل أهل الردة بأمر أبى بكر وأرغمهم على العود للاسلام، وافتتح طائفة من الأمصار، لقب بسيف الاسلام، له ثمانية عشر حديثا روى له الشيخان وعنه ابن عباس وقيس ابن أبى حازم وجماعة، مات سنة احدى وعشرين «بحمص»، وقيل بالمدينة، وقوله على ميمونة بنت الحرث بن بجير بن الهزم بن رويبة بن عبد الله بن هلال العامرية الهلالية، أم المؤمنين، وهى التى وهبت نفسها للنبى صلى الله عليه وسلم، لها ستة وأربعون حديثا، روى لها الشيخان وعنها ابن عباس ويزيد بن الأعصم وجماعة، توفيت سنة احدى وخمسين،

قوله (فجاءتنا باناء من لبن ) أي باناء مملوء لبنا ٠

قوله (فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد عن شماله) أى فشرب من الاناء المملوء باللبن • وقوله وأنا على يمينه وخالد عن شماله ، أى والحال أنى على يمينه ، وخالد عن شماله • وتعبيره بعلى فى الأول ، وعن فى الثانى للتفنن ، الذى هو ارتكاب فنين فى التعبير مع اتحاد المعنى ، وهما هنا بمعنى واحد ، وهو مجرد الحضور •

قوله ( فقال لى الشربة لك ) أى لأنك صاحب اليمين ، وقد ورد « الأيمن فالأيمن » رواه مالك وأحمد وأصحاب السنن عن أنس قاله فى «جمع الوسائل » • ويستفاد منه تقديم الأيمن ندبا ولو صغيرا •

قوله (فان شئت آثرت بها خالدا) أى لأن خالدا أكبر من ابن عباس سنا وقول النبى صلى الله عليه وسلم فان شئت آثرت بها خالدا ، لا يدل على ندب الايثار وانما يدل على أن الحق فى ذلك للمخلوق ، فله اسقاطه ، ثم فى نسبة المشيئة اليه تطييب لخاطره ، وتنبيه له على تفضيل الايثار ، لأنه أولى له ، لأن ذلك مقتضى الأدب مع الكبير ،

قوله ( فقلت ما كنت الأوثر على سؤرك أحدا ) أى ما كنت الأفضل بسؤرك أحدا ) أى أحدا آخر • والسؤر بضم السين

وسكون الهمزة ما بقى من الشراب، فى الاناء ؛ والمعنى لا ينبغى أن أقدم أحدا على تناول ما بقى من شرابك غيرى ليفوز به ، لما فيه من البركة • ولا يضر عدم ايثاره غيره ، ولهذا أقره النبى صلى الله عليه وسلم ؛ وانما قصد النبى صلى الله عليه وسلم بتفويض الايثار لابن عباس ، لرئاسة خالد فى قومه ، وشرف نسبه ، وقرب عهده بالاسلام ، فاراد تطييب خاطره وتألفه بذلك • وقد نقل عن بعض الصحابة أنه لما أقرع النبى صلى الله عليه وسلم بين رجل وولده فى الخروج للجهاد ، أصابت القرعة الولد ، فقال له أبوه آثر نى ، فقال الولد يا أبت لا يؤثر بالجنة أحد أبدا ، فأقره النبى صلى الله عليه وسلم على ذلك مع أن بر الوالدين مثاكد •

ويؤخذ من هذا الحديث: أن من سبق الى مجلس عالم أو كبير وجلس عمل لا ينتقل منه لمجيء من هو أفضل منه ، بل يجلس ذلك الجائي حيث ينتهى به المجلس ، ولا ينتظر قيام أحد ولو أن المكان الذي يجلس فيه دونه .

قوله ( ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقل ) أى ندبا مؤكدا ٠

قوله (اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه) الظاهر أنه يأتى باللفظ المذكور وان كان وحده بل وان كان امرأة رعاية للفظ الوارد وملاحظة للعموم • والجمع هنا فى الضمير لمعاشر المسلمين أو الآكلين •

قوله (ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه) فيه أنه لا خير من اللبن بالنسبة لكل أحد ، وبالنسبة لكل شراب ، ولكل طعام ، حتى الثريد واللحم وان كان سيد الادام كما سبق .

قوله (ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء يجزىء مكان الطعام والشراب غير اللبن) أى ليس شيء يغنى ويقوم ويكفى غير اللبن ، لكونه يغذى ويسكن العطش • ومن ذلك يعلم أن سائر الأشربة لا تلحق باللبن فى ذلك •

وحكمة الدعاء حين الطعام والشراب اسناد ذلك الله تعالى ورفع مدخلية غيره في ذلك .

### (باب ماجاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم)

وجاء فى نسخة صحيحة اسقاط لفظ صفة ؛ والقصد بيان الأخبار التى فيها كيفية شربه صلى الله عليه وسلم ؛ والشرب بتثليث الشين وسكون الراء معناه حقيقة المص ، ويطلق على غيره مجازا وقد قرىء فى قوله تعالى (فشاربون شرب الهيم) بالحركات الثلاث لكنه بالكسر شاذ ؛ اذ هو فى معنى النصيب أشهر قال تعالى (ولها شرب يوم معلوم) • والفرق بين هذا الباب والذى قبله أن المراد هنا كيفية شربه صلى الله عليه وسلم قائما ، أو قاعدا ، أو على مرات ، أو غيره لا بيان صفة المشروب الذى مر فى الباب السابق •

« حَدَّثَنَا أَحْمَـدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدِّثَنَا هُشَيْمٍ أَنْبَأَنَا عَاصِمِ الْأَحْوَلُ وَمُغِيرَةُ عَنِ الشَّيِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا : أَنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ وَهُوَ قَائِمٌ » .

قوله (حدثنا أحمد بن منيع) تقدم في باب اللباس ٠

قوله (حدثنا هشيم) — بالتصغير — وان كان المقصود بن عروة بن الزبير فقد تقدم فى باب الشعر • وان كان المراد الدستوائمي وهو الغالب على الظن فقد تقدم فى باب الخبز •

قوله ( أنبأنا عاصم الأحول ) تقدم في باب خاتم النبوة •

قوله (ومغيرة) هو المغيرة بن شعبة بن أبى عامر الثقفى أبو محمد أسلم زمن الخندق، وشهد الحديبية ، له مائة وستة وثلاثون حديثا ، روى له الشيخان وعنه حمزة وعروة والشعبى وخلق • شهد اليمامة واليرموك والقادسية ، كان عاقلا أديبا فطنا لبيبا داهيا • مات سنة خمسين • (كذا) •

قوله (عن الشعبى) هو عامر بن شراجيل الحميرى الشعبى أبو عمرو الكوفى الامام المعلم ولد فى خلافة عمر وروى عنه وعن على وابن مسعود وأبى هريرة وعائشة وجرير وابن عباس وخلق • قال أدركت خمسمائة من الصحابة ، وروى

عنه ابن سيرين والأعمش وشعبة وجابر الجعفى وخلق • وثقه الكل • توفى سنة ثلاث ومائة •

قوله (عن ابن عباس رضى الله عنهما ) سيأتي في باب النوم •

قوله (أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم) قيل كان الشرب في حجة الوداع وقوله من زمزم اسم للبئر المعروف بالحرم المكى وليس بينها وبين الكعبة الا المطاف ، سميت بذلك لأن هاجر أم سيدنا اسماعيل لما تفجرت لها العين وفاض ماؤها قالت لها زمى زمى ، أى أمسكى ، وقيل غير ذلك وقوله وهو قائم وهذا الحديث صحيح وفى « مسلم » وغيره أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما ، لأن فيه ضررا وآفات : منها أنه لا يحصل به الرى التام ، ولا يستقر الماء فى المعدة فلا يستطيع الكبد استقباله وتوزيعه على الأعضاء ؛ وفى الشرب قائما نزول الماء بسرعة الى المعدة وهو أمر يخشى منه أن يبرد حرارتها ، وعلى هذا فان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعله الا لبيان الجواز فليس مكروها فى حقه بل فى حق غيره وواجب عليه صلى الله عليه وسلم ؛ • وقال بعضهم الشرب قائما كان لعذر ؛ ودعوى أن أحد الحديثين ينسخ الآخر لا محل لها قاله ابن حجر ، وقال فى «جمع الوسائل» يمكن أن يكون القيام مختصا بماء زمزم لاستحباب التضلع منه لوصول بركته الى جميع الأعضاء ؛ وعلى هذا يسن الشرب من ماء زمزم قائما ويؤيد هذا الى جميع الأعضاء ؛ وعلى هذا يسن الشرب من ماء زمزم قائما ويؤيد هذا الى جميع الأعضاء ؛ وعلى هذا يسن الشرب من ماء زمزم قائما ويؤيد هذا الى جميع الأعضاء ؛ وعلى هذا يسن الشرب من ماء زمزم قائما ويؤيد هذا على "بن حجر الآتى :

« حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنِ الشَّعْبِ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَنْ الشَّعْبِ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَنْ عَلْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَنْ عَلْمُ اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَنْ عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَا عَلَا عَل

( فائدة ) هذا الحديث والذي قبله هما لابن عباس ومعناهما واحد وان اختلفا في العبارة وفي السند ، وهما لبيان جواز الشرب قائما وانما فعله صلى الله عليه وسلم في زمزم لازدحام الناس على مائها في وقت الحج فلم يجد صلى الله عليه وسلم محلا للقعود ومنعا لابتلال المكان .

م ــ ١٤ الشهائل المحمدية

« حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا ثُعَمَّدُ بْنُ جَمْفَرٍ عَنِ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِ وَ بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْرَبُ قَاعِمًا وَقَاعِدًا » .

قوله (حدثنا قتيبة بن سعيد) أبو رجاء تقدم في باب الخلق ٠

قوله (حدثنا محمد بن جعفر) الهلالي مولاهم البصرى أبو عبد الله الكرابيسي الحافظ ، ربيب شعبة جالسه نحوا من عشرين سنة • روى عن عوف الأعرابي وحسين المعلم وابن جريج ؛ وروى عنه أحمد وابن المديني وابن معين وراهويه وقتيبة وخلق • قال ابن معين كان من أفصح الناس كتابة • مات سنة ثلاث وسبعين ومائة •

قوله (عن حسين المعلم) ابن ذكوان العوزى والمعلم البصرى • روى عن عطاء وعمرو بن شعيب وقتادة ، وروى عنه شعبة وابراهيم بن طهمان وغندر وزيد بن هارون وخلق • وثقه ابن معين وأبو حاتم • توفى سنة خمس وأربعين ومائة •

قوله (عن عمرو بن شعیب) ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمی أبو ابراهیم المدنی نزیل الطائف • روی عن أبیه وعن جده وطاوس وعن الربیع بنت معوذ وطائفة ؛ وروی عنه عمرو بن دینار وقتادة والزهری . وأیوب وخلق • ثقة • مات سنة ثمانی عشرة ومائة •

قوله (عن أبيه) محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمى • روى عن أبيه وروى عنه شعيب •

قوله (عن جده قال) عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد (مصغرا) بن سهم بن عمرو بن هصص بن كعب بن لؤى الفهمى أبو محمد ، الأمير الصحابى ، له تسعة وثلاثون حديثا ، روى له الشيخان وعنه ابنه عبد الله وقيس بن أبى حازم ، أسلم عند النجاشى بالحبشة وقدم المدينة مهاجرا سنة ثمان من الهجرة ، فأمره النبى صلى الله عليه وسلم على جيش

« ذات السلاسل » • له حادثة معروفة فى افساد حجه ، وهو صاحب حديث « أصليت بالناس جنبا » ، كان سياسيا جريئا وكان عاملا على مصر لعمر ابن الخطاب • مات سنة ثلاث وأربعين ودفن بالمقطم ، وخلف أمو الا جزيلة ، وخلفه على مصر عقبة بن عامر الصحابى المدفون بالمقطم قريبا من قبرى الامامين الشافعي والليث •

قوله (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا) وذلك حالان من الشرب ، والمراد أنه رآه مرة يشرب قائما ورآه مرة يشرب قاعدا ، لا أنه رآه مرة واحدة يشرب قائما وقاعدا كما قد يوهمه ظاهر الحديث ، فيكون قد جمع فى تلك المرة بين القيام والقعود وهو خلاف المراد ، واعلم أن الانسان له ثمانية أحوال : قائم ، وقاعد ، وماش ، ومستند ، وراكع ، وساجد ، ومتكى ، ومضطجع : وكلها وان أمكن الشرب فيها ، ولكن أهنأها وأكثرها استعمالا القعود ، ويليه القيام ، ففعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا غالبا وفعله قائما أحيانا لبيان الجواز أو للضرورة ،

« حَدِّنَنَا أَبُو كُرَيْبِ مُعَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَمُعَمَّدُ بْنُ طَرِيفِ الْكُوفِيُّ قَالاً أَنْبَأَنَا ابْنُ الْفُضَيْلِ عَنِ الْأَعْمَسِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ اللّهُ عَنْهُ بِكُوزِ مِنْ مَاءٍ وَهُو فِي النَّزَّال بْنِ سَبْرَةَ قَالَ : أَتِي عَلِي رضِ اللهُ عَنْهُ بِكُوزِ مِنْ مَاءٍ وَهُو فِي النَّذَال بْنِ سَبْرَةَ قَالَ : أَتِي عَلِي رضِ اللهُ عَنْهُ بِكُوزِ مِنْ مَاءٍ وَهُو فِي النَّذَال بْنِ سَبْرَةَ قَالَ : أَتِي عَلَي رضَى الله عَنْهُ وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَمَسَحَ الرَّحَبَةِ ، فَأَخَذَ مِنْهُ كَفَّا فَغَسَل يَدَيْهِ وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَمَسَحَ وَجُهَةُ وَذِرَاعَيْهِ وَرأسَةُ ، ثُمَّ شَرِب وَهُو قَائِمٌ ، ثُمَّ قَالَ هَذَا وُضُوءِ مَنْ لَمْ يُحَدِث ، هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يُحَدِث ، هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يُحَدِث . . هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ هُ .

قوله (حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء) تقدم فى باب الشيب • قوله (ومحمد بن طريف الكوفى) ابن خليفة البجلي أبو جعفر الكوفى • روى عن عمرو بن عبيد وعن أبى بكر بن عياش وعن أبى معاوية ، وروى له الخسةوعنهأبو زرعة وآخرون وثقه الخطيب ماتسنة اثنتين وأربعين ومائتين.

قوله (قالا أنبأنا ابن الفضيل) محمد بن الفضيل الصنى أبو عبد الرحمن الكوفى الحافظ شيعى • روى عن مغيرة والختار بن فلفل وبيان بن بشير وخلق ، وروى عنه الثورى وأحمد واسحق وعمرو بن على وخلق • قال ابن معين ثقة ، وقال أبو زرعة صدوق ، وقال أبو داود محترف ، وقال النسائى ليس به بأس • مات سنة خمس وتسعين ومائة •

قوله (عن الأعمش) سليمان بن مهران الكاهلى مولاهم أبو محمد الكوفى الأعمش أحد الأعلام الحفاظ والقراء رأى أنسا ، روى عن عبد الله بن أبى أوفى وعكرمة وزيد بن وهب وابراهيم التيمى والشعبى وخلق ، وروى عنه اسحق والحكم وزبيد من شيوخه وسليمان التيمى من طبقته وشعبة وسفيان وزائدة ووكيع وخلائق ، قال ابن المدينى له نحو ألف وثلثمائة حديث ، وقال سفيان ابن عيينة كان أقرأهم وأحفظهم وأعلمهم ، وقال العجلى ثقة ، وكان فصيحا ، وقال النسائى ثقة ثبت ، مات سنة ثمان وأربعين ومائة ،

قوله (عن عبد الملك بن ميسرة) الهلالى أبو زيد الكوفى الزراد • روى عن زيد بن وهب وطاوس ، وروى عنه زيد بن أبى أنيسة ومنصور ابن المعتمر • وثقه أبوحاتم •

قوله (عن النزال بن سبرة قال) بالموحدة العامري الهلالي • روى له الستة وعنه الشعبي والضحاك، وروى عن أبي بكر وعثمان وعلى • وثقه العجلي •

قوله (أتني على وضي الله عنه) بالبناء للمجهول وعلى الله فاعل ، أي جيء ٠

قوله (بكوز من ماء) الكوز ما اتسع رأسه من أوانى الشراب اذا كان بعرى وآذان ويجمع على كيزان، فان لم يكن لها خراطيم ولا عرى فهى أكواب وواحدها كوب، وان كانت ملأى بالشراب فهى كؤوس وواحدها كأس • وقوله من ماء أى مملوء ماء •

قوله (وهو فى الرحبة) بفتح الراء والحاء والباء ؛ وهى المكان المتسع ، والمراد هنا رحبة مسجد الكوفة ، وكانت وسط المسجد ، وكان على يجلسُ فيها للوعظ والتدريس .

قوله (فأخذ منه كفا) أى أخذ من ماء الكوز قدر كف من الماء أى ملئه • قوله (فغسل يديه) أى الى رسغيه •

قوله (ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه) يبعد أن يكفى كف واحد لاجراء ذلك كله ، هذا اذا كان العطف على غسل ، فالصواب على أخذ • وقوله ومسح وجهه وذراعيه ، يحتمل أن المراد بالمسح حقيقته ، وهو امرار الماء من غير سيلان على العضو ، وعليه فالمراد بالوضوء الوضوء اللغوى ؛ وهو مطلق التنظيف ويؤيده عدم ذكر الرجلين في هذه الرواية • ويحتمل أن المراد به الغسل الخفيف ، وعليه فالمراد بالوضوء الوضوء الشرعى ، ويؤيده ما في بعض الروايات ، أنه غسل الوجه والذراعين مع ذكر الرجلين •

قوله ( ثم شرب وهو قائم ) أى مما بقى فى الكوز • وهذه مناسبة ذكر هذا الحديث فى الباب •

قوله (ثم قال هذا وضوء من لم يحدث) أى من لم يرد طهر الحدث بل أراد التجديد أو التنظيف ، والا فوضوء المحدث معلوم بشروط وأركان معروفة .

قوله (هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل) أى فعل مثل هذا . ويؤخذ من الحديث أن الشرب من فضل الوضوء مستحب . والشرب قائما لبيان الجواز فالأفضل تركه .

حَدَّ ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَيُوسُفُ بْنُ حِمَادٍ قَالَا حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ اللهُ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكُ رَضِيَ اللهُ عَنْ أَنَّ النَّبِيَّ اللهُ عَنْ أَنَّ النَّبِيَّ مَالِكُ رَضِيَ اللهُ عَنْ أَنَّ النَّبِيَّ مَالِكُ مَالِكُ رَضِيَ اللهُ عَنْ أَنَّ النَّبِيَّ مَالِكُ مَالِكُ رَضِيَ اللهُ عَنْ أَنَّ النَّبِيَّ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَا اللهُ عَنْ أَنَّ اللهُ عَنْ أَنَّ اللهُ عَنْ أَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا إِذَا شَرِبَ، وَيَقُولُ هُوَ مَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا إِذَا شَرِبَ، وَيَقُولُ هُو أَمْرَأُ وَأَرْوَى » .

قوله (حدثنًا قتيبة بن سعيد) أبو رجاء تقدم في باب الخلق .

قوله (ويوسف بن حماد) المعنى بكسر الحاء وعدم تشديد الميم وفتحها أبو يعقوب البصرى • روى عن عبد الوارث وحماد بن زيد وطائفة ، وروى عنه مسلم والترمذي والنسائي وخلق، ثقة • مات سنة خمس وأربعين ومائتين •

قوله (قالا حدثنا عبد الوارث بن سعيد) ابن ذكران بالراء المهملة التميمى العنبرى مولاهم أبو عبيدة التنورى البصرى أحد الأعلام • روى عن عبد العزيز ابن صهيب وأبى النياح وأيوب وسليمان التيمى وخلق ، وروى عنه ابنه عبد الصمد والقطان وعفان بن مسلم وخلائق • قال النسائمى ثقة ثبت ، وقال الذهبى أجمع المسلمون على الاحتجاج به • مات سنة ثمانين ومائة •

قوله (عن أبى عاصم) هو خالد بن عبيد العتكى بفتح المهملة والمثناة أبو عاصم البصرى ثم المروزى • روى عن الحسن ، وروى عنه ابن المبارك ، حدث عن أنس بأحاديث موضوعة ، وقال ابن عدى ليس فى أحاديثه حديث منكر ، ووهنه أبو داود فى حديث العطس • وارتضاه المصنف فى هذا الحديث •

قوله (عن أنس بن مالك ) تقدم فى باب الخلق ٠

قوله (أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يتنفس فى الاناء ثلاث مرات اذا شرب) فى الصحيحين عن أبى قتادة «أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس فى الاناء » ؛ فالمعنى المراد بالتنفس أنه كان يشرب على ثلاث جرعات ، أى مرات ؛ وفى كل مرة يبعد الاناء عن فيه فيتنفس ويخرج ما شاء من الغازات ونحوها بعيدا عن الاناء ، ثم يعود للشرب ، والمنهى عنه هو التنفس فى الاناء بلا ابعاد ،

قوله (ويقول هو أمرأ وأروى) وأمرأ بمعنى أسوغ وألذ على صيغة أفعل من مرؤ الطعام والشراب بالضم أو الكسر ، فى بدنه اذا خالطه بسهولة ولذة ، وفى رواية أبرأ وهو بمعنى أمرأ أى أحسن شربا وأقل حرزا ، وقوله وأروى أى أشد ريا بكسر الراء ومعناه أقمع للعطش ، وقد ورد بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم كان يشرب فى ثلاثة أنفاس ، فاذا أدنى الاناء الى فيه سمى الله تعالى ، واذا أخره حمده تعالى ، يفعل ذلك ثلاثا ، وورد أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن العب تفسا واحدا ، وقال ذلك شرب الشيطان رواه البيهقى عن ابن شهاب مرسلا ، وفى رواية لأبى نعيم وابن السنى والبيهقى عن أبى حسين مرسلا « اذا شرب أحدكم فليمص الماء مصا ولا تشربوه عبا فان العب يورث الكباد » والكباد بضم الكاف وفتح الموحدة وتشديدها وجع الكبد ، وانما نهى عن التنفس فى الاناء لأنه يغير الماء الذى فى الاناء ، اما لتغير الفم بمأكول ترك

فيه ، واما لأن النفس يصعد بغازات ضارة من المعدة ويحمل أحيانا روائح كريهة تفسد الماء وتجعله غير صالح للشرب ، وذلك معلوم بالتجربة(١) ٠

« حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّهْنِ أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِم عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الرَّهُ مِن أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِم عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ زَيْدِ ابْنِ ابْنَةِ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ : أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ عَبْدِ الْعَرْبَةِ وَهُو عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ وَقُو بَةٌ مُعَلَّقَةٌ ، فَشَرِبَ مِنْ فَم الْقِرْ بَةِ وَهُو عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ وَقُو بَةٌ مُعَلَّقَةٌ ، فَشَرِبَ مِنْ فَم الْقِرْ بَةِ وَهُو عَلَى اللهِ عَبْدَ اللهِ الْقِرْ بَةِ فَقَطَعَتْهَا » .

قوله (حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ) تقدم فى باب الخضاب •

قوله (أخبرنا أبو عاصم) تقدم في هذا الباب .

قوله (عن ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموى مولاهم أبو الوليد وأبو خالد المكى الفقيه أحد الأعلام • روى عن ابن أبى مليكة وعكرمة مرسلا • وعن طاوس مسئلة وعن مجاهد ونافع وخلق • وروى عنه يحيى بن سعيد الأنصارى والأوزاعى والسفيانان وخلق • قال ابن المدينى لم يكن أحد فى الأرض أعلم بعطاء من ابن جريج ، وقال أحمد حسبك به ، وقال ابن معين ثقة • مات سنة خمسين ومائة •

قوله (عن عبد الكريم) ابن مالك مولاهم أبو سعيد الخرزى • روى عن ابن المسيب ومقسم ، وروى عنه ابن جريج ومالك والسفيانان وخلق • قال ابن معين ثقة • مات بعد السبعين ومائة •

قوله (عن البراء بن زيد بن ابنة أنس بن مالك ) البصرى روى عن جده لأمه أنس بن مالك ، وروى عنه عبد الكريم الخرزى • قال ابن حجر مقبول • قوله (أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل) وفي نسخة على أم سليم والدة أنس بن مالك •

<sup>(</sup>۱) وقياسا على ذلك لا يسن النفخ فى لطعام الحار أو الشراب الحار ليبردا، كما يفعل كثير من الناس عادة ، وانما ينبغى أن يتركا ليبردا للدرجة التى يستسيغها الآكل أو الشارب •

قوله ( وقربة معلقة فشرب من فم القربة وهو قائم ) قوله وقربة معلقة ، جملة حالية أى والحال أن قربة معلقة • قوله فشرب منها وهو قائم أى فشرب منها بغير واسطة كقدح ونحوه ، لبيان الجواز (١) • وقوله وهو قائم جملة حالية ثانية ، وذلك لبيان الجواز أيضا •

قوله ( فقامت أم سليم الى رأس القربة فقطعتها ) المراد برأس القربة ؛ فمها الذى شرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهى أى أم سليم انما فعلت ذلك صيانة ، حتى لا تبقى القربة معلقة فيشرب منها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم تبركا .

## (باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم )

أى باب بيان الأحاديث الواردة فى تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعطر معناه استعمال العطر بكسر العين وهو الطيب وقد كان صلى الله عليه وسلم طيب الرائحة وان لم يمس طيبا ، كما جاء ذلك فى أحاديث صحيحة ، لكنه كان يستعمل الطيب استكثارا للروائح الحسنة ، لأنه كان يناجى الملائكة ، وتشريعا لأمته ، وسبق ذكر قول أنس « ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيأ أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم » ، وذكر البخارى فى تاريخه الكبير عن جابر رضى الله عنه « لم يكن النبى صلى الله عليه وسلم وسلم ، وذكر إسحق بن راهويه أن تلك كانت رائحة عرفه صلى الله عليه وسلم وذكر إسحق بن راهويه أن تلك كانت رائحته بلا طيب ، قالوا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم ، وذكر إسحق بن راهويه أن تلك كانت رائحته بلا طيب ، قالوا وكان يضع يده على رأس الصبى فيعرف من بين الصبيان بطيب الرائحة ، وفى صحيح رسملم » أنه نام عند أم سليم أم أنس فعرق ، فجمعت عرقه فى قارورة ، فاستيقظ فقال ما هذا الذى تصنعين يا أم سليم ، فقالت هذا عرقك نجعله لطيبنا وهو أطيب من الطيب ،

<sup>(</sup>١) ويؤخذ من هذا الحديث جواز الشرب من الاناء مباشرة دون واسطة كقدح أو كوب أو كأس ، بشرط أن لا يترتب على ذلك تلويث الاناء بما يكون فى الفم أو بترك رائحة كريهة به ؛ وهذا يستلزم أن تكون يداه وفمه مغسولة •

«حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا أَ نَبَأَ نَا أَبُو أَ هُمَدَ الزَّ يَيْرِيُ عُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُنْتَارِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكَّة يَ يَتَطَيَّبُ مِنْهَا ».

قوله (حدثنا محمد بن رافع) القشيرى مولاهم أبو عبد الله النيسابورى الحافظ الزاهد أحد الرحالين • روى عن وكيع وابن نمير وابن عيينة وأبى أسامة ويحيى بن آدم وطبقتهم ، وروى عنه البخارى وقال من خيار عباد الله وروى عنه مسلم والترمذى وأبو داود والنسائى وقال ثقة مأمون ، كان كريما • مات سنة خمس وأربعين ومائتين •

قوله (وغير واحد قالوا) أى كثير من شيوخ المحدثين ٠

قوله (أنبأنا أبو أحمد الزبيرى) هو محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر ابن درهم الأسدى الزبيرى مولاهم أبو أحمد الكوفى ووى عنه ويونس بن أبى استحق ومسعر والثورى واسرائيل وخلق ، وروى عنه أحمد وأبو بكر بن أبى شيبة وعمرو الناقد ومحمد بن رافع ومحمود بن غيلان وثقه العجلى وقال يتشيع ، وقال بندار ما رأيت قط أحفظ من أبى أحمد ، وقال أبو حاتم حافظ للحديث عاقل مجتهد له أوهام ، وقال النسائى ليس به بأس مات سنة ثلاث ومائين .

قوله (حدثنا شيبان) ابن عبد الرحمن التميمي أبو معاوية النحوى البصرى ثم الكوفى ثم البغدادى • روى عن الحسن وعبد الملك بن عمير وقتادة ، وروى عنه زائدة وأبو حنيفة وابن مهدى وأبو أحمد الزبيرى • قال أحمد ثبت فى كل المشايخ • مات سنة أربع وستين ومائة •

• قوله (عن عبد الله بن المختار) البصرى • روى عن الحسن وروى عنه مالك ومعاوية وشعبة والحمادان • وثقه النسائمي •

قوله (عن موسى بن أنس بن مالك) قاضى البصرة • روى عن أبيه وغيره ، وروى عنه عطاء وجماعة • وثقه ابن سعد •

قوله (قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها) والسكة بضم المهملة وفتح الكاف وتشديدها نوع من الطيب يتخبذ من الرامك بكسر الميم وتفتح ، وهو شيء أسود يدق وينخل ويعجن بالماء ويمسح بدهن الخيرى لكيلا يلتصق بالاناء ، ويترك ليلة أو ليلتين ، ثم يسحق بالمسك ، ويخلط به ، ويعرك عركا شديدا ، ويقرص ويترك ليجف يومين ، ثم يلضم في خيط قنب ويترك سنة ، وكلما عتق طابت رائحته ، ويحتمل أن يكون المراد بالسكة وعاء فيه طيب ، وقوله يتطيب منها للتبعيض ، ليشعر أنه يستعمل في دفعات بخلاف ما لو قال يتطيب بها فانه يوهم أنه يستعملها دفعة واحدة (۱) ،

« حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيلِهِ عَنْ أَبِيلِهِ عَنْ أَبِيلِهِ عَنْ أَبِيلِهِ عَنْ أَبِيلِهِ عَنْ ابْنِ مُمَّرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَاثُ لَا تُرَدُّ الْوَسَائِدُ وَالدُّهْنُ وَالطَّيْبُ » .

قوله (حدثنا قتيبة بن سعيد) تقدم في باب الخلق ٠

قوله (حدثنا ابن أبى فديك) (بالتصغير) هو محمد بن اسماعيل ابن أبى فديك دينار الديلمى مولاهم أبو اسماعيل المدنى • روى عن أبيه ومحمد ابن عمرو بن علقمة وداود بن قيس وابن أبى ذئب وخلق ، وروى عنه أحمد، وأحمد صالح ودحيم وخلق • قال النسائى ليس به بأس • وقال البخارى مات سنة مائتين •

قوله (عن عبد الله بن مسلم بن جندب) الهلالي المدنى • روى عن أبيه وروى عنه ابن أبيي فديك • قال أبو زرعة لا بأس به له عنده فرد حديث •

<sup>(</sup>١) ويؤخذ من هذا الحديث أنه لا ينافى الزهد والورع أن يتطيب الانسان عادة سواء كان بصفة مستديمة أو عند ذهابه للمجتمعات كصلاة الجمعة ونحوها، وذلك دفعا للروائح الكريهة وما يترتب عليها من الايذاء للغير، وأن يختار لطيبه أجود الأصناف، وأن يكون له اناء للتطيب أى وضع الطيب فيه ؛ وذلك بشرط أن يكون التطيب على نظافة لا كما يفعله بعضهم الآن من وضعه بدون نظافة، فتغلب الروائح الكريهة على رائحة الطيب، فيحصل التأذى للغير؛ وبشرط أن لا يغالى فيه أو أن يفعله للرياء والعجب؛

قوله (عن أبيه) مسلم بن جندب الهلالي أبو عبد الله قاضي المدائن و روى عن الزبير مرسلا وعن حكيم وابن عمر ، وروى عنه ابنه عبد الله وزيد بن أسلم و ذكره ابن حبان في الثقات مات سنة ست ومائة و

قوله (عن ابن عمر) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوى أبو عبد الرحمن المكى ، هاجر مع أبيه الى المدينة ، وشهد الخندق مع صغر سنه حينئذ ، وشهد بيعة الرضوان ، له ألف وستمائة حديث وثلاثون حديثا ، روى له الشيخان البخارى ومسلم ، وروى عنه بنوه سالم وحمزة وعبيد الله ، وروى عنه أيضا ابن المسيب ومولاه نافع وخلق • كان اماما متينا ، واسع العلم ، كثير الاتباع ، وافر النسك ، كبير القدر ، متين الديانة ، عظيم الحرمة ، صادق الأسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم ، خرج من ماله أكثر من مرة ، ذكر للخلافة يوم التحكيم وخوطب فى ذلك فقال على أن لا يجرى فيها دم • قال أبو نعيم مات سنة أربع وسبعين •

قوله (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد) أى ثلاث من الهداياً لا يردها المهدى اليه ، فاذا أهدى رجل الى أخيه شيئا من هذه الثلاثة فلا يرده ، لأنه قليل المنة (١) ، فلا ينبغى أن يرد ، لئلا يتأذى بذلك المهدى ، ويلحق بهذه الثلاثة كل مالا منة فيه ، كالحلو ونحوه ، وقد أوصل السيوطى هذه الثلاث الى سبع و نظمها فى بيتين قال :

عن المصطفى سبع يسن قبولها اذا مابها قد أتحف المرء خلان فحلو وألبان ودهن وسادة ورزق لمحتاج وطيب وريحان

قوله (الوسائد ، والدهن ، والطيب ) والوسائد جمع وسادة بكسر الواو وهى ما يجعل تحت الرأس عند النوم ، سميت وسادة لأنها يتوسد بها ، أى يعتمد عليها بالجلوس والنوم ، وتسمى أيضا مخدة بكسر الميم وفتح الخاء لوضع الخد

<sup>(</sup>١) قليل المنة: أى قليل الكلفة على المهدى بضم الميم فلا يمكن أن يكون القصد من الهدية الامتنان •

عليها عند النوم • وقوله والدهن بضم الدال وتشديدها ، هو كل ما يدهن به ، من زيت ونحوه ، ولكن المراد هنا مافيه طيب • وقوله والطيب أى ذو الرائحة الطيبة ، وفى نسخة صحيحة بدل الطيب اللبن •

« حَدَّ ثَنَا كَمْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّ ثَنَا أَ بُو دَاوُدَ الْخَفَرِيُّ عَنْ سُلْمَيَانَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ الْجُلِ هُوَ الطَّفَاوِيُّ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ الْجُلِ هُوَ الطَّفَاوِيُّ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَيبُ الرِّجَالِ رَضِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَيبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَحَنِي لَوْ نُهُ وَخَفِي لَوْ نُهُ ، وَطِيبُ النِّسَاءُ مَا ظَهَرَ لَوْ نُهُ وَخَفِي لَوْ نُهُ ، وَطِيبُ النِّسَاءُ مَا ظَهَرَ لَوْ نُهُ وَخَفِي لَوْ نُهُ ، وَطِيبُ النِّسَاءُ مَا ظَهَرَ لَوْ نُهُ وَخَفِي لَوْ يُحُهُ » .

قوله (حدثنا محمود بن غيلان ) تقدم في باب الخلق ٠

قوله (حدثنا أبو داود الحفرى) عمر بن سعد الحفرى بفتح الحاء والفاء أبو داود الكوفى • روى عن مسعر وصالح بن حسان ، وروى عنه أحمد وابن اسحق وابن المدينى وقال: انى لا أعلم أنى رأيت بالكوفة أعلم منه ، ووثقه ابن معين • مات سنة ثلاث ومائتين •

قوله (عن سفيان) أى الثورى تقدم فى باب الخلق •

قوله (عن الجريرى) هو سعيد بن اياس الجريرى بجيم ومهملات أبو مسعود تقدم في باب اللباس ٠

قوله (عن أبى نضرة) هو المنذر بن مالك بن قطعة بكسر فسكون العبدى العوفى أبو نضرة البصرى • روى عن على وأبى ذر مرسلا وعن عباس وطائفة ، وروى عنه قتادة وعبد العزيز بن صهيب وجماعة • وثقه ابن معين والنسائى وأبو زرعة وابن سعد • مات سنة ثمان ومائة •

قوله (عن رجل هو الطفاوى) مجهول • روى عن أبى نضرة وعن أبي هريرة، ففي الحديث دراية، وهو تابعي، والراوى عنه ثقة فجهالته تغتفر من هذا الوجه • قوله (عن أبي هريرة رضى الله عنه) تقدم في باب الخضاب •

قوله (قال • قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفى لونه) وذلك كماء الورد والمسك والعنبر والكافور •

قوله (وطيب النساء ما ظهر لونه وخفى ريحه) كالزعفران والحناء والصندل وقال العلماء انما يتعين عند خروجهن ، لأن ما ظهر ريحه يجر الى الفتنة اذا خرجن به • وفى النسائى عن أبى موسى الأشعرى «أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهى زانية » • وروى أحمد ومسلم والنسائى وأبو داود عن أبى هريرة رضى الله عنه «أيما امرأة أصابت بخورا ، فلا تشهد معنا العشاء الأخيرة » • أما اذا كانت فى بيتها عند زوجها فلتنظيب بما شاءت •

قالوا ويتأكد الطيب للرجال فى نحو يوم الجمعة والعيد ، وعند الاحرام النسك ، وعند حضور المحافل ، وعند قراءة القرآن والعلم والذكر ليدفع عن نفسه ما يكره من الروائح الكريهة ، وليدخل على اخوانه وجلسائه المؤمنين راحة ، وليظهر مروءة ونظافة ، ولا يفعل ذلك فخرا ورياء واختيالا فان الله لا يحب كل مختال فخور + ويقال ليس شيء يلائم النفس وينعشها أكثر من الرائحة الطيبة ، ففيها غذاء لها ، وتقوية للقلب ؛ وليس شيء أضر عليها من الرائحة القبيحة + ويتأكد للرجل والمرأة عند المباشرة التطيب بالغالى ، فانه من حسن المعاشرة +

ويؤخذ من هذا الكلام أن ما نحن فيه الآن من حب المرأة للزينة والتطيب خارج المنزل ، مناف للشرع ومؤد للفتنة ، وأخشى انهن بذلك يقعن في وعيد قوله صلى الله عليه وسلم في حديث « ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لهن رؤوس كأسنام البخت ، أولئك لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها » وفي هذا الحديث اخبار من المصطفى صلى الله عليه وسلم بالزمن الذي نحن فيه ، وما جر علينا ذلك الا بعدنا عن الدين ، وعن التمسك بآدابه ، وحبنا للمدنية الغربية ، التي جلبت علينا كل هذه الآثام ، والله المنقذ والمسلم ، ولا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم •

« حَدَّمَنَا مُحَمَّدُ بْن خَلِيفَةَ وَعَمْرُو بْنُ عَلِيِّ قَالَا حَدَّمَنَا يَزِيدُ الْمُ ذَرِيْدُ الْصَّوَّافُ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ الْصَّوَّافُ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. إِذَا أَعْطِى أَحَدُ كُمُ الرَّيْحَانَ فَالَ يَعَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. إِذَا أَعْطِى أَحَدُ كُمُ الرَّيْحَانَ فَلَا يَرُدُهُ فَإِنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْجُنَّةِ ».

قوله (حدثنا محمد بن خليفة) الصيرفى العبدى البصرى أبو عبيد الله . روى عن يزيد بن زريع مصغرا ، وروى عنه الترمذى وغيره • مات بعد الأربعين ومائتين •

قوله (وعمرو بن على) ابن بجير (مصغرا) ابن كنين بضم الكاف وفتح النون الباهلي أبو حفص • الصيرفي الحافظ أحد الأعلام • روى عن معتمر ابن سليمان وابن عيينة ويحيى القطان وخلق ، وروى عنه العنبرى قال ما تعلمت الحديث الا من عمرو بن على "، وقال النسائي ثقة حافظ • مات بالمعسكر سنة تسع وأربعين ومائتين •

قوله (قالا حدثنا يزيد بن زريع) (مصغرا) التميمى العيشى أبو معاوية البصرى الحافظ أحد الأعلام • روى عن أيوب وحميد وسليمان التيمى وابن عون وخلق ، وروى عنه ابن المدينى ومحمد بن المنهال وقتيبة وخلق • قال ابن معين ثقة مأمون ، وقال أبو حاتم ثقة امام ، وقال أحمد ما أتقنه وما أحفظه • مات سنة اثنتين وثمانين ومائة •

قوله (حدثنا حجاج الصواف) ابن أبى عثمان الكندى مولاهم أبو الصلت البصرى الصواف الخياط • روى عن الحسن ومعاوية بن قرة وأبى الزبير ، وروى عنه يحيى القطان والحمادان • وثقه أحمد وابن معين • مات سنة ثلاث وأربعين ومائة •

قوله (عن حنان) بفتحتين الأسدى عم مسدد الكوفى • روى عن أبى عثمان النهدى وروى عنه حجاج الصواف •

قوله (عن أبى عثمان "النهدى) هو عبد الرحمن بن مل بضم الميم ابن عمرو ابن عدى النهدى أبو عثمان الكوفى • أسلم وصدق ولم ير النبى صلى الله عليه وسلم وعليه فهو ليس بصحابى • روى عن عمر وعلى " وأبى ذر ، وروى عنه قتادة وأبوب والجريرى وخلق • وثقه ابن المدينى وأبو حاتم والنسائى ، قال

سليمان التيمى لا أحسب أبا عثمان يصيب ذنبا ، كان ليله قائما ونهاره صائما ، قيل انه حج واعتمر سبعين مرة • قال عمرو بن على مات سنة خمس وتسعين • والنهدى نسبة الى بنى نهد بفتح النون قبيلة من اليمن •

قوله (قال • قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أعطى أحدكم الريحان) بتشديد الراء وسكون الياء ؛ كل نبت طيب الرائحة من أنواع المشموم على ما فى « النهاية » ، وأهل المغرب يخصونه بالآس ، وأهل العراق والشام يخصونه بالحبق بالتحريك ، وقيل يحتمل أنه يراد به الطيب كله ليوافق الأخبار المتعددة فيه •

قوله ( فلا يرده فانه خرج من الجنة ) فلا يرده بفتح الدال وتشديدها على اعتبار أن لا ناهية لفظا ومعنى أو بضمها وتشديدها فتكون لا نافية لفظا ناهية معنى • وقوله فانه خرج من الجنة ، لأن الجنة محبوبة لكل أحد ، والمحب لا يرد من محبوبه شيئا ، ويعنى صلى الله عليه وسلم أن أصل الطيب من الجنة ، وليس المراد أن طيب الدنيا خرج من الجنة بعينه ، فان طيب الجنة يوجد ريحه من مسيرة خمسمائة عام كما فى الحديث • وخلق الله الطيب فى الدنيا ليذكر العباد بطيب الآخرة ، وليرغبهم فى الجنة ليزيدوا فى الأعمال الصالحة الموصلة اليها •

## (باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم)

الكلام اسم مصدر بمعنى التكلم أو بمعنى ما يتكلم به ، ويصح ارادة كل من المعنيين هنا اذ يلزم من بيان كيفية التكلم بيان كيفية ما يتكلم به والعكس و اعلم أنه لما بعث النبى صلى الله عليه وسلم لتعليم الخلق ، وتبليغ الرسالة اليهم ، وبث الحكمة فيهم ، واحياء الايمان والعلم فى قلوبهم ، واماتة الكفر والجهل ومحوهما عنهم ، وايضاح طريق الهداية والتوفيق لهم ، واظهار سبل الغواية والخذلان للناس ، ليتجنبوا ذلك ، كان من الضرورى أن لا ينطق الا بالحق حتى فى مزاحه ، وكان كلامه صلى الله عليه وسلم متوفرا لشروط الحسن والكمال من جهة اللفظ والمعنى ، قال ابن حجر : كان صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق لسانا وأعذبهم كلاما وأسرعهم ردا وأوضحهم بيانا ، كيف لا ولسانه أعظم سيف من سيوف الله يبين عن مراده ويقصم بساطع نوره حجج المبطلين

ويهدى الله به عباده اه • قال له عمر رضى الله عنه: ما لك أفصحنا ولم تخرج من بين أظهرنا ? قال «كانت لغة اسماعيل قد درست فصاحتها فجاءنى بها جبريل فحفظتها » رواه أبو نعيم • وقال عليه الصلاة والسلام «أدبنى ربى فأحسن تأديبى ونشأت فى بنى سعد بن بكر » • وفى «الجامع الصغير » «أحبو العرب لثلاث لأنى عربى ، والقرءان عربى ، وكلام أهل الجنة عربى » رواه الطبرانى والحاكم والبيهقى عن ابن عباس رضى الله عنهما • أما حديث «أنا أفصح من نطق بالضادبيد أنى من قريش » فصرح الحفاظ أنه موضوع ذكره «جاسوس» عن «جمع الوسائل » •

« حَدَّثَنَا مُحَيْدُ بُنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَيْدُ بُنُ الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائَسَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قالَتْ : مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَائِسَةً رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قالَتْ : مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ يَسْرُدُ كُمْ هَذَا ، وَلَـكِنْ كَانَ يَتَكَلَّمُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَمَ يَسُرُدُ كُمْ هَذَا ، وَلَـكِنْ كَانَ يَتَكَلَّمُ مَنْ جَلَسَ إِلَيْهِ » .

قوله (حدثنا حميد بن مسعدة البصرى ) تقدم في باب الخلق ٠

قوله (حدثنا حميد بن الأسـود) ابن الأشقر الكرابيسي أبو الأسود البصرى • روى عن سهل وحبيب بن الشهيد وحسين المعلم ، وروى عنه ابن مهدى ومسدد الكوفى وحميد بن مسعدة البصرى • وثقه أبو حاتم •

قوله (عن أسامة بن زيد) الليثي مولاهم أبو زيد المدنى • روى عن ابراهيم ابن حنين وابن المسيب وطاوس ، وروى عنه أبو ضمرة وأبو أسامة وزيد ابن الخباب • وثقه ابن معين ، وقال ابن عدى ليس به بأس ، وضعفه النسائى والقطان • مات سنة ثلاث وخمسين ومائة •

قوله (عن الزهرى) ابن شهاب تقدم في باب الشعر ٠

قوله (عن عروة) ابن الزبير بن العوام ابن أخت عائشة التي يروى عنها تقدم في باب الادام • قوله (عن عائشة رضى الله عنها ) تقدمت في باب القول •

قوله (قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد كسردكم هذا) • قوله يسرد وماضيه سرد بالتحريك ويسرد بضم الراء ؛ وهو الاتيان بالكلام على ولائه ، أى يستعجل فيه ويوالى بين جمله ، ويصل بعضه ببعض ، بحيث لا يتعين ولا يستبين لسامعه ويلتبس عليه • وقوله كسردكم هذا وفى نسخة سردكم هذا بدون الكاف أى كما تفعلون فى كلامكم •

قوله (ولكن كان يتكلم بكلام بيّن ، فصل) وبين بمعنى ظاهر • وقوله فصل بمعنى فاصل بين الحق والباطل ، أو بمعنى مفصول من الباطل ومصون عنه ، أو بمعنى مفصول بعضه عن بعض فلا يلتبس على سامعه •

قوله (يحفظه من جلس اليه) أى لظهوره وامتيازه وكمال فصاحته وبلاغته وفى الصحيحين من حديث عائشة أيضا «كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه» ولأن كل كلام يبرز وعليه كسوة القلب الذى برز منه ، وكسوة القلب الموفق هى النور ، ولا نور يماثل نوره صلى الله عليه وسلم ، فلا كلام يماثل كلامه فى الرونق والحسن والبهجة والجمال ، ومن ثم كان يأخذ بمجامع القلوب ، وتنقاد له الألباب ، فألف الله به بين أشتات الأمم ، وجمع به بين الضدين العرب والعجم .

ويؤخذ من هذا الحديث ومن غيره مما ورد فى مثل هذا الشأن: أن من وضع نفسه موضع التعليم والارشاد والوعظ ، أو كان له الأمر والنهى ، ينبغى له أن يكون كلامه بينا واضحا فصلا لكى يفهمه ويعقله السامع ، ويقوم بالغرض المطلوب منه ، بحيث لا يحصل فيه لبس يعطله أو يضيع المقصود منه .

« حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْنِي حَدَّ ثَنَا أَبُو تُنَيْبَةَ سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُنْتَى عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَلْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُنْتَى عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَلْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعِيدُ الْكَامِدَةَ ثَلَا ثَا لَتُعْقَلَ عَنْهُ » .

قوله ( حدثنا محمد بن يحيى ) أى ابن أبى عمر تقدم فى باب الشعر • مدننا محمد بن يحيى ) أى ابن أبى عمر تقدم فى باب الشمائل المحمدية

قوله (حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة ) الشعيرى بفتح المثلثة أبو قتيبة المخراسانى نزيل البصرة • روى عن عكرمة بن عمار ويونس بن أبى اسحق ، وروى عنه عمرو بن على وزيد بن أخزم وعقبة بن مكرم • وثقه أبو داود وأبو زرعة • مات سنة مائتين •

قوله (عن عبد الله بن المثنى) ابن أنس بن مالك الأنصارى أبو المثنى البصرى ، روى عن عمى أبيه موسى والنضر ، وروى عنه ابنه محمد وعبد الصمد وعبد الوارث ، قال أبو حاتم شيخ صالح ، وقال النسائي ليس بالقوى ، وذكره ابن حبان في الثقات وقال ربما أخطأ ،

قوله (عن ثمامة) ابن عبد الله بن أنس الأنصارى • روى عن جده وعن البراء بن عازب ، وروى عنه ابن أخيه عبد الله بن المثنى وابن عون وأبو عوانة • وثقه أحمد والنسائى • مات بعد العشر ومائة •

قوله (عن أنس بن مالك) تقدم في باب الخلق ٠

قوله (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا) المراد بالكلمة ما يشمل الجملة والجمل وجزء الجملة ، فكان صلى الله عليه وسلم يعيدها إذا لم يتبين مبناها أو معناها الا بالاعادة ، أو كانت تحتاج الى مزيد تأكيد ، أو حض ، وقوله ثلاثا ، أى يتكلم بها ثلاثا لا أن يعيدها ثلاثا ، اذ لو حصل ذلك ، لكان تكلمه بها أربعا ، وهذا ما لم يرد في الحديث ،

قوله (لتعقل عنه) أى لتفهم عنه وتثبت فى الذهن ، وذلك لكمال هدايته وشفقته على أمته .

ويدل هذا الحديث على أنه ينبغى للمعلم أن يتمهل فى تقريره ، ويبذل الجهد فى بيانه ويعيده الى ثلاث ليفهم ويحفظ عنه ، لا كما يفعل بعض الأساتذة اليوم من رفض اعادتهم ما يلقو نه ، على اعتبار أن الطالب لم يكن ملتفتا ، وقد يكون الأمر غير ذلك ، فيضطر السائل الى الأخذ عن غير شيخه وأستاذه ، وقد يقع السائل فى الخطأ لاهمال أستاذه .

« حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعِ حَدَّثَنَا كُمَيْعُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّ مَمْنِ الْعَجْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا كُمْ فَالَةً زَوْجِ خَدِيجَةً الْعِجْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلُ مِنْ أَبِي تَعْيِمٍ مِنْ وَلَدِ أَبِي هَالَةً زَوْجٍ خَدِيجَةً

يُكُنِّي أَبَا عَبْـدِ اللهِ عَنْ ابْن لِأَبِي هَالَةَ عَنِ الْحُسَنِ بْن عَلِيِّ رَضِيَ اللهُ ا تَمَالَى عَنْهُمَا قَالَ سَأَلْتُ خَالَى هِنْدَ بْنَ أَبِي هَالَةَ وَكَانَ وَصَّافًا فَقُلْتُ صفْ لِي مَنْطِقَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ مُتَوَاصِلَ الْأَحْزَانَ . دَائْمَ الْفَكْرَةِ ، لَيْسَتْ لَهُ رَاحَةٌ ، طَويلَ السَّكْتِ ، لَا يَتَكَلَّمُ فِي غَيْرِ حَاجَةٍ ، يَفْتَتِحُ الْكَلَامَ وَيَخْتَتِمُهُ بِاسْمِ اللهِ تَعَالَى ، وَيَتَكَلَّمُ بِجَوَامِعِ الْكَلْمِ ، كَلَامُهُ فَصْلَ لَا فُضُولٌ وَلَا تَقْصِيرٌ ، لَيْسَ بِالْجَافِي وَلَا بِالْمَهِينِ ، يُمَطِّمُ النِّعْمَةَ وَإِنْ دَقَّتْ ، لَا يَذُمُّ مِنْهَا شَيْئًا ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَدُمُ ذَوَاقًا وَلَا يَعْدَحُهُ ، وَلَا تُغْضِبُهُ الدُّنْيَا وَلَا مَا كَانَ لَهَـَا ، فَإِذَا تُعُدِّىَ اَخْقُ كُمْ يَقُمُ لِغَضَبهِ شَيْءٍ حَتَّى يَنتَصِرَ لَهُ ، وَلَا يَغْضَبُ لِنَفْسِهِ وَلَا يَنْتُصِرُ كَمَا ، إِذَا أَشَارَ أَشَارَ بِكَفَّهُ كُلِّهَا ، وَإِذَا تَعَجَّبَ قَلَبَهَا ، وَإِذَا تَحَدَّثَ اتَّصَلَ بِهَا وَضَرَبَ بِرَاحَتِهِ الْيُمْنَى بَطْنَ إِبْهَامِهِ الْيُسْرَى ، وَإِذَا غَضِبَ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ ، وَإِذَا فَرحَ غَضَّ طَرْفَهُ ، جُلُّ صَّنُحْكِهِ التَّبَشُمُ يَفْتَرُ عَنْ مثْل حَبِّ الْغَمَام » . قوله (حدثنا سفيان بن وكيع) تقدم في باب الخلق ٠

قوله (حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلى) ورد فى نسخة ابن عمرو بفتح العين وبالواو ، وفى نسخة ابن عمير بالتصغير ، وقد تقدم ذكره فى باب الخلق تحت اسم جميع بن عمير ، وقد تقدم أيضا فى كلمة شيخنا الكوثرى مد الله فى عمره أن الصواب جميع بن عمر لا عمرو ولا عمير .

(حدثنی رجل من بنی تمیم من ولد أبی هالة زوج خدیجة یکنی أبا عبد الله عن ابن لأبی هالة عن الحسن بن علی. وضی الله تعالی عنهما قال سألت خالی هند بن أبی هالة و كان وصافا ) تقدم ذكر هؤلاء جمیعا فی باب الخلق •

وكذلك لاحظ الشيخ الكوثرى أن الرجل التميمى هو يزيد بن عمر لا عمرو ولا عمير ، وقال عنه العقيلي لا يتابعه عليه الا من هو دونه أو مثله ، وقال البخارى عنه فيه نظر ٠٠٠ الخ ما توضح عنه في كلمة الشيخ ا هـ ٠

قوله (فقلت صف لى منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أى كيفية نطقه وهيئة سكوته المقابل لنطقه كما يدل عليه الجواب ، فهو من باب الاكتفاء .

قوله (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان) أى لا ينفك حزنه عن حزن يعقبه و وليس من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هكذا ، بعد أن نهاه ربه عن الحزن فى الدنيا بقوله تعالى : (وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْمٍ وَلَا تَكُ فَى ضَيْقٍ مَمّا يَمْ كُرُونَ)؛ وانما المراد الاهتمام والتيقظ لما يستقبله من الأمور اه قال ابن قيم الجوزية و أو كان حزنه صلى الله عليه وسلم لاستغراقه فى شهود جلال الله تعالى وكبريائه وعظمته و أو لاهتمامه بأمر أمته وملاحظته عاقبة أمرهم ومآله وشدة شفقته عليهم ؛ ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم «شيبتنى هود وأخواتها» لما جاء فيها من الأمر للنبى صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالاستقامة ، فهو صلى الله عليه وسلم ان علم في نفسه القدرة على الاستقامة ، فهو يعلم أيضا عدم قدرة المؤمنين عليها ، وهذا ما سبب له الحزن ، وكان سببا لظهور الشيب ، على ما سبق ذكره و

قوله (دائم الفكرة) أى فى خلق السماوات والأرض وغيرها من مصنوعات الله وكل ما يثير عظمته تعالى ومهابته ويفيضهما على القلب • وفى الخبر: تفكتر ساعة خير من عبادة سبعين سنة • وقال بشر الحافى: لو تفكر الناس فى عظمة الله تعالى ما عصوا الله تعالى ا هـ •

قوله (ليست له راحة) وهذه الجملة من مستلزمات ما قبلها وهي دوام الفكرة فان من لوازم اشتغال القلب عدم الراحة ؛ والمراد أنه لا يمضى له وقت في غير عمل لله تعالى عز وجل ، فظاهره فى كدح عظيم لاشتغاله بوظائف العبادات والقربات ، وما يصلح الأمة والتعليم والجهاد والمواساة ، وتدبير المهمات الدينية والدنيوية ، وباطنه نعيم مقيم ، راضيا عن الله تعالى ، مسرورا بذكره وطاعته وحلاوة الأنس به ولذيذ مناجاته .

قوله (طويل السكت) هو أيضا تصريح بما علم ضمنا من قوله دائم الفكرة ؛ فان دوام التفكر يستدعى دوام الصمت .

قوله (لا يتكلم فى غير حاجة) أى من غير ضرورة دينية أو دنيوية ، فلا يتكلم بلا فائدة حسية أو معنوية ، وقد قال صلى الله عليه وسلم « من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه » رواه جماعة من المحدثين ، ومعناه أنه لا يخوض ابدا فى شئون الناس ، وقال « رحم الله عبدا قال خيرا فغنم أو سكت فسلم » ، وقال أيضا « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت » ، وكيف يكون صلى الله عليه وسلم غير ذلك ، وقد قال الله تعالى عنه (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ اللهُ وَيُ اللهُ وَهُمَا يَنْطِقُ عَنِ اللهُ وَهُمَا يَنْطُقُ عَنِ اللهُ عَلِيهُ وَهُمَا يَنْطُقُ مَنِ اللهُ عَلَيه وسلم غير ذلك ، وقد قال الله تعالى عنه (وَمَا يَنْطُقُ عَنِ اللهُ وَهُمَا يَنْطُقُ عَنِ اللهُ عَلَيْهُ وَمُنْ يُوحَى ) .

قوله (يفتتح الكلام ويختتمه) وفى نسخة ويختمه • والافتتاح البدء ، والاختتام أو الختم الانتهاء •

قوله (بسم الله تعالى) مرتبط بالفعلين البدء والختم على سبيل التنازع ليكون كلامه كله محفوفا ببركة اسمه تعالى ؛ والمراد باسم الله بالنسبة للافتتاح البسملة ، وبالنسبة للاختتام الحمدلة ، قال تعالى : (وَآخِرُ دَعُواهُمْ أَن الحَمدُ للهِ رَبِّ الْقَلْمَينَ). وليس المراد أن يختتم بالبسملة ، لأنه لم يشهر الاختتام بها ، وفي نسخة صحيحة — ويختتمه بأشداقه — بدل باسم الله تعالى ، والشدق بكس المثلثة وتشديدها وسكون الدال طرف الفم ، والمعنى عليه أنه كان يستعمل جميع فمه للتكلم ، ولا يقتصر على تحريك شفيه كما يفعله المتكبرون ،

قوله (وكان يتكلم بجوامع الكلم) أى بالكلمات القليلة الجامعة لمعان كثيرة ، وهو المجاز عند علماء اللغة ان اقتضاه المقام ، وقيل المراد بجوامع الكلم القواعد الكلية الجامعة للفروع الجزئية • وقد جمع الأئمة من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا كقوله:

« من آذي جاره ، أورثه الله داره » •

« لا تظهر الشماتة بأخبك ، فيما فيه الله يبتليك » •

« ترك الشر صدقة » •

« لا فقر أشد من الجهل ، ولا مال أعز من العقل ، ولا وحشة أشد من العجب » ٠

« الذنب لا ينسى ، والبر لا يبلى ، والديان لا يموت ، فكن كيف شئت » .

« صنائع المعروف تقى مصارع السوء ، وصدقة السر تطفىء غضب الرب ، وصلة الرحم تزيد فى العمر » •

« القناعة مال لا ينفد وكنز لا يفني » •

« الاقتصاد فى النفقة نصف المعيشة ، والتودد للناس نصف العقل ، وحسن السؤال نصف العلم » •

« من أبطأ به عمله ، لم يسرع به نسبه » •

« ليس الشديد بالصرعة ، وانما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب » •

« اياك وخضراء الدِّمنَ ، المرأة الحسناء في المنبت السوء » •

« استعينوا على الحاجات بالكتمان ، فان كل ذي نعمة محسود » ٠

« الخلق السبيء يفسد العمل ، كما يفسد الخل العسل » •

« أخسر الناس صفقة ، من أذهب آخرته بدنيا غيره » •

« المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ، والمهاجر من هجر ما حر"م الله ».

« ما نقص مال من صدقة » •

« ما تواضع أحد لله الا رفعه » •

« انما الأعمال بالنيات ، ولكل امرىء ما نوى » •

قوله (كلامه فصل لا فضول ولا تقصير) يحتمل أن المراد أنه فاصل بين الحق والباطل فيكون بمعنى اسم الفاعل ، أو أنه مفصول من ألباطل ومصون عنه فلا ينطق الا بالحق ، أو مفصول بعضه عن بعض فيكون بمعنى اسم المفعول ، أو بمعنى أنه وسط عدل بين الأفراط والتفريط أى لا زيادة فيه ولا نقصان وقوله لا فضول ولا تقصير ، كالبيان له والتفسير لما سبق ليس فيه زيادة على المحتاج ، ولا نقص عن أداء المراد ، بل هو غاية فى المطابقة لما يقتضيه المقام من ايجاز واطناب أو مساواة ، اذ لا مساوى له فى فصاحته .

قوله (ليس بالجافى ولا بالمهين) والجافى من الجفاء وهو غلظ الطبع، ومنه

حديث « من بدا جفا » (۱) ؛ والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم ليس بالغليظ الطبع السبىء الخلق العديم البركما قال تعالى (وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظاً الْقَلْبِ لا نُفَضُوا مِن حَوْلِكِ) وقوله ولا بالمهين بفتح الميم من حَوْلِكِ) وقوله ولا بالمهين بفتح الميم من المهانة وهي الحقارة والضعف ؛ أي ما كان حقيرا ذميما بل فخما مفخما كبيرا عظيما في نفسه يغشماه من أنوار الوقار والمهابة والجلالة ماتر تعد منه فرائص الجبابرة ويخضع عند رؤيته جفاة الأعراب وتذل لعظمته عظماء الملوك ، وفي نسخة ولا المهين بضم الميم أي لا يهين ولا يحقر أحدا من الناس ،

قوله ( يعظم النعمة وان دقت ) أى لا يستصغر شيأ من نعم الله تعالى ، وان كان صغيرا ولا يحتقره ، فان القليل من الجليل جليل .

قوله (ولا يذم منها شيأ ) لما عنده من شهود عظمة المنعم بها المستلزم لعظمة النعمة بسائر أنواعها ٠

قوله (غير أنه لم يكن يذم ذواقا ) وذواقا بغير تشديد اسم لما يذاق من مأكول أو مشروب ٠

قوله (ولا يمدحه) أى لا يشغل نفسه بمدح المأكول أو المشروب ، لأن ذلك يشعر بالحرص والشره والنهمة .

قوله (ولا تغضبه الدنيا وما كان لها) أى لا يوقعه فى الغضب جاه الدنيا ومالها وكل ماله تعلق بها ، لعدم اعتداده بها لعلمه بدناءتها وحقارتها وسرعة فنائها وكثرة عنائها فلا يبالى بما فاته منها .

قوله ( فاذا تعدى الحق ) بصيغة المبنى للمجهول ؛ أى اذا تعدى أحد على الحق ٠

قوله (لم يقم لغضبه شيء) أي لم يدفع غضبه ولم يقاومه شيء من الأشياء المانعة في العرف والعادة •

قوله (حتى ينتصر له) أي حتى ينتقم للحق بالحق فلا يقر أحدا على منكر ٠

<sup>(</sup>١) من بدا جفا : أي من سكن الباديةغلظ طبعه لقلة مخالطته بالناس ٠

قوله ( ولا يغضب لنفسه ) ولو تعدى فى حقها بالقول أو الفعل ، كما حصل له صلى الله عليه وسلم من بعض المنافقين ومن بعض أجلاف العرب . قوله ( ولا ينتصر لها ) بل يقابل بالحلم والعفو عملا بقوله تعالى ( خُذِ الْمَفْوَ وَأْمُر وَ بِالْمُر فِ وَأَعْرِض عَنِ الجَّهِلِينَ )

قوله (اذا أشار أشار بيده كلها) أى الى أى انسان ليجلس أو يقف ، وذلك تجنبا لما يشتم منه الكبر والرياء .

قوله (واذا تعجب قلبها) أى اذا تعجب من أمر أو فى أمر قلبها أى جعل باطنها الى أعلا ؛ أو المراد قلبها من الهيئة التى كانت عليها حالة التعجب الى ظاهرها أو باطنها ٠

قوله (واذا تحدث اتصل بها) أى بكفه ، بمعنى أن حديثه يقارن تحريكها لقصد الافهام .

قوله (واذا غضب أعرض وأشاح) والاعراض هو عما يقتضيه الغضب، فكان صلى الله عليه وسلم يعدل الى الحلم والكرم والعفو • وقوله وأشاح من الاشاحة وهي المبالغة في الاعراض •

قوله (واذا فرح غض طرفه) أى واذا فرح من شيء غض بصره ولا ينظر اليه نظر شره وحرص لأن الفرح لا يستخفه ولا يحركه .

قوله (جل ضحكه التبسم) أى معظم ضحكه التبسم ؛ وسيأتى الكلام عليه مفصلا في باب الضحك .

قوله (يفتر عن مثل حب الغمام) ويفتر أى يضحك ضحكا حسنا كاشفا عن سن مثل • وحب الغمام هو البرد بالتحريك لأنه يشبه اللؤلؤ ؛ وفيه اشارة الى شكل أسنانه صلى الله عليه وسلم • وورد: أنه كان اذا ضحك يتلألؤ فى الجدر: أى يشرق عليها كاشراق الشمس •

ويؤخذ من هذا الحديث أمور كثيرة: منها أنه ينبغى للانسان أن لا يكون خاملا غافلا لا يهمه الا الأكل والشبع واللهو واللعب فان ذلك معطل للنعمة التى أنعم الله بها عليه وميزه بها عن البهائم ألا وهى نعمة العقل ، بل ينبغى أن

يكون دائم التفكر فيما يصلح الحال والمآل ، وهذا التفكر على درجات: أولها أن يعنى بشئون نفسه ومن يلى أمرهم من أهل وغيرهم ، وثانيها أن يفكر في عمل الخير والابتعاد عن الشر مع التمسك بالحلال والبعد عن الحرام ليكون الجزاء حسنا ، وثالثها وهو أرقاها وأجلها وأشرفها وهو أن يتفكر في مصنوعات الله وكيف خلق الله تعالى هذا العالم وصوره وأبدعه وخلق له مقوماته وكيف يقسم الرزق على العباد وغير ذلك مما يبعث في نفسه صدق العقيدة ويقويها لديه فيكون بذلك قوة عاملة مفكرة ، لا أن يكون قوة معطلة مهملة ، ومنها أن لا يكون الانسان مكثرا من الكلام في غير حاجة وأن لا يتدخل فيما لا يعنيه ، وأن لا يكون غليظ الطبع جافيا بل يكون رقيقه فان ذلك أدعى الى محبة الناس له ومحبة الناس من محبّة الخالق ومن الرقة في الأخلاق أن لا يحقر أو يهين أحدا ، وما أحسن ما قرره أنس رضي الله عنه اذ يقول : خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لى على شيء فعلته لم فعلته ، وما قال لى على شيء لم أفعله لم لم تفعله وما قال لي أف قط: ، ومنها أن يكون راضيا بما يقسمه الله له من النعمة وأن يشكر عليها وأن يعرف قدرها وان قل فان القليل من الجليل جليل ، ومنها أن لا يجعل طبعه أن يذم نوعا من الأكل أو يمدحه فان ذلك علامة النهمة والشره ، ومنها أن لاتهمه الدنيا فلا يأخذه زخرفها الزائل ونعيمها الفاني بل يعمل لما هو خير منها وما له صفة الدوام والبقاء ، ومنها أن لا يكثر الانسان من الضحك بصوت عال وهو ما يسمى بالقهقهة فان ذلك مميت للقلب مقلل للشعور بالواجب بل يكون ضحكه دائما التبسم وهو تحريك الشفتين بغير صوت فان ذلك لا تأثير له على العقل أو الفؤاد ، ومنها ألا يتمادى ويبالغ ويسترسل في غضبه ولا في فرحه بل يحكم نفسه في كل منها لأنها عوارض زائلة •

## (باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر )

والسمر بفتح المهملة وتشديدها وفتح الميم حديث الليل ، واصل السمر ضوء القمر ، سمى به لأنهم كانوا يتحدثون فيه • قال ابن حجر والمراد هنا الثانى ، والظاهر أن المراد هنا الأول ، وانما يستقيم الثانى لو كانت الترجمة

باب ما جاء فى سمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أى تحدثه بالليل ؛ والسمر مصدر من المسامرة بمعنى المحادثة • والمقصود من الباب أنه صلى الله عليه وسلم جوز السمر وسمعه وفعله •

«حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَبَاحٍ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ حَدَّثَنَا أَبُوعَقِيلِ الشَّقْفِيِّ عَنْ مَسْرُوق عَنْ الْبُوعَقِيلِ الشَّهِ عَنْ عَبْدُ اللهِ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّهِ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَالِشَةَ قَالَتْ : حَدَّثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ نِسَاءَهُ حَدِيثًا ، فَقَالَتْ امْرَأَةَ مِنْهُنَّ كَانَ الْحَدِيثَ حَدِيثُ خُرَافَةً ، إِنَّ خُرَافَةَ كَانَ رَجُلًا مِنْ عُذْرَةَ أَسَرَنْهُ الْجِنْ فَقَالَ أَتَدْرُونَ مَا خُرَافَةً ، إِنَّ خُرَافَةَ كَانَ رَجُلًا مِنْ عُذْرَةَ أَسَرَنْهُ الْجِنْ فَقَالَ أَتَدْرُونَ مَا خُرَافَةً ، إِنَّ خُرَافَةَ كَانَ رَجُلًا مِنْ عُذْرَةَ أَسَرَنْهُ الْجُنْ فَقَالَ أَنْ مَعْمَ دَهْرًا ثُمَّ رَدُّوهُ إِلَى الْإِنْسِ ، فَكَانَ يُحَدِّتُ فَوالْجَيْنِ عَلَى الْإِنْسِ ، فَكَانَ يُحَدِّتُ أَسَرَافَةً ». النَّاسَ عِمَا رَأَى فِيهِمْ مِنَ الْأَعَاجِيبِ ، فَقَالَ النَّاسُ حَدِيثُ خُرَافَةً ».

قوله (حدثنا الحسن بن صباح البزار) آخره مهملة هو محمد البزار أبو على الواسطى ثم البغدادى أحد أعلام السنة • روى عن اسحق الأزرق ومعن بن عيسى ومحمد بن سابق وخلق ، وروى عنه البخارى وأبو داود والترمذى والنسائى • ذكره ابن حبان فى الثقات ، وقال أحمد ثقة صاحب سنة • مات سنة تسع وأربعين ومائتين •

قوله (حدثنا أبو النضر) كنى بأبى النضر من المحدثين اثنان ؛ أحدهما سالم بن أبى أمية التميمى مولاهم المدنى ، روى عن أنس وسليمان بن يسار وبشر بن سعيد وطائفة ، وروى عنه موسى بن عقبة وابن استحق وعمرو ابن الحارث والليث ، وثقه ابن المدينى ويحيى والنسائى ؛

وثانیهما هاشم بن القاسم اللیثی الخراسانی الحافظ ، روی عن شعبة وابن أبی ذئب وجریر بن عثمان وخلق ، وروی عنه أحمد واسحق ویحیی و ابن المدینی وخلق ، قال العجلی ثقة صاحب سنة كان أهل بغداد یفتخرون به ، مات سنة سبع ومائتین .

والرواية ترجح الثاني ٠

قوله (حدثنا ابن عقيل الثقفى عبد الله بن عقيل) الثقفى أبو عقيل (غير مصغر) الكوفى نزيل بغداد • روى عن هشام بن عروة ومجالد ، وروى عنه أبو النضر هاشم وعاصم بن على ، وثقه أحمد والنسائى •

قوله (عن مجالد) ابن سعيد بن عمير الهمداني أبو عمرو الكوفى أحد الأعيان • روى عن الشعبى وأبى الودالة وطائفة ، وروى عنه ابنه اسماعيل والثورى وابن المبارك وخلق • قال ابن عدى عامة مايرويه غير محفوظ ، وقال النسائى مرة ثقة ومرة ليس بالقوى • مات سنة أربع وأربعين ومائة • روى عنه « مسلم » مقرونا •

قوله (عن الشعبي) تقدم في باب الشرب ٠

قوله (عن مسروق) تقدم في باب الترجل ٠

قوله (عن عائشة) تقدمت في باب القول .

قوله (حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حديثا) كلمة ذات مقحمة للتأكيد ولا يظهر وجه التأكيد فالأولى أن يقال انها صفة لموصوف مقدر أى ساعة ذات ليلة كما فى قوله تعالى (إنّه عليم بذات الشدور) أى بضمائرها وخواطرها • وقوله نساءه أى أزواجه كلهن ، أو بعضهن ، ويمكن أن يكون منهن بعض بناته أو أقاربه من النساء • وقوله حديثا المراد به تحديثا غريبا أى كلاما غريبا بقصد السمر •

قوله (فقالت امرأة منهن كان الحديث حديث خرافة) قال ابن حجر: لم ترد المرأة ما يراد من اللفظ، وهو الكناية عن هذا الحديث أنه كذب مستملح، لأنها تعلم أنه لا يجرى على لسانه صلى الله عليه وسلم الا الحق، وانما أرادت أنه حديث مستملح لاغير، وذلك لأن حديث خرافة يشتمل على وصفين الكذب والاستملاح، فيصح التشبيه به فى أحدهما اه، قال فى «جمع الوسائل» الأظهر أن يقال أن حديث خرافة يطلق على كل ما يكذبونه من الأحاديث وعلى كل ما يستملح ويتعجب منه، فاستعمل هنا على ما يفيد المعنى الثانى اه، وقوله كان الحديث حديث خرافة هو على معنى التعجب لغرائبه من قلة سماع نظيره لا لتكذيبه كما تطلقه العامة اليوم،

قوله (فقال أتدرون) أى فقال النبى صلى الله عليه وسلم • وقوله أتدرون ، والقياس أتدرين كما فى نسخة ، وانما خاطبهن بخطاب الذكور تعظيما لشأنهن وتنزيلا لهن منزلة الرجال فى كمال العقل ببركة صحبته كما فى قوله تعالى: (وَكَانَتْ مَنَ الْقَنْتِينَ).

قوله (ما خرافة) استفهام استنكارى ، لأنهم لا يدرون عنه شيأ ، بدليل المبادرة الى بيانه قبل اجابتهم •

قوله ( ان خرافة كان رجلا من عذرة ) بضم العين المهملة وسكون الذال ، قبيلة مشهورة من اليمن •

قوله (أسرته الجن فمكث فيهم دهرا) قوله أسرته الجن أى اختطفته وكان ذلك قبل الاسلام، وكان اختطاف الجن للانس كثيرا • وقوله فمكث فيهم دهرا، أى لبث معهم زمانا طويلا •

قوله (ثم ردوه الى الانس) أى أعادوه اليهم • والانس بكسر الهمزة وسكون النون ، الواحد منه انسى والجمع أناسى وأناسية كصيارفة أى من بنى آدم •

قوله (فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب فقال الناس حديث خرافة) قوله بما رأى فيهم أى فى الجن • وقوله من الأعاجيب ، أى من الأحاديث العجيبة والحكايات الغريبة • وقوله فقال الناس حديث خرافة ، أى قالوا ذلك فيما سمعوه من الأحاديث العجيبة والحكايات الغريبة التى يستملخونها ويكذبونها لبعدها عن الوقوع • وغرضه صلى الله عليه وسلم من ذلك مسامرة نسائه لحسن العشرة ولتفريج قلوبهن •

## (حديث أم زرع)

أتى المصنف بهذا الحديث فى باب السمر لأنه من جملة ما يسمر به ؛ قال القاضى عياض فيه من فقه الحديث التحدث بملح الأخبار وطرف الحكايات تسلية للنفوس وجلاء للقلوب • وأم زرع التى سمى الحديث باسمها هى واحدة من النساء المذكورات فى الحديث ، وانما سمى حديثهن كله بحديث أم زرع

لطوله ولأنه المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضى الله عنها ــ كنت لك كأبى زرع لأم زرع ــ وفى رواية البخارى زيادة على هذا القول ــ غير أنى لا أطلقك ــ وهذا الحديث يدل على حسن عشرته صلى الله عليه وسلم لأهله الذى هو من جملة شمائله الكريمة وأخلاقه الفخيمة •

« حَدَّ ثَنَا عَلَيْ بْنُ حُجْرِ أَخْبَرَ نَاعِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ هشَام سْعُرْوَةَ عَنْ أَخِيهِ عَبْد الله نْ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ : جَلَّسَتْ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً فَتَعَاهَدُنَ وَلَعَاقَدُنَ أَنْ لَا يَكْتُمْنَ مِن أَخْبَار أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا . فَقَالَتَ الْأُولَى زَوْجِي كُلُّمُ عَمَل غَثِّ ، عَلَى رَأْس جَبَل أَزْوَاجِهِنّ وَعْرِ ، لَا سَهْلُ فَيُرْ تَقَى ، وَلَا سَمِينٌ فَيُنْتَقَلُ . قَالَتِ الثَّانيَـةُ زَوْجِي لَا أُثِيرُ خَبَرَهُ ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ لَا أَذَرَهُ ، إِنْ أَذْ كُرْهُ أَذْ كُرْهُ أَذْ كُرُ عُجَرَه وَ بُجَرَهُ . قَالَتِ الثَّالِيَةُ زَوْجِي الْعَشَنَّتُ ، إِنْ أَنْطِقْ أُطَلَّقُ ، وَإِنْ أَسْكُتْ أُعَلَّقُ . قَالَتِ الرَّابِعَـةُ زَوْجِي كَلَيْل بَهَامَةَ ، لَا حَرٌّ وَلَا قَرْ ۖ ، وَلَا نَخَافَةٌ وَلَا سَاَمَةٌ \*. قَالَتِ الْخَامِسَةُ زَوْجِي إِنْ دَخَلَ فَهِـدَ ، وَإِنْ خَرَجَ أَسِدَ ، وَلَا يَسْأَلُ مِمَا عَهِدَ . قَالَتِ السَّادِسَةُ زَوْجِي إِنْ أَكُلَ لَفَّ ، وَإِنْ شَرِبَ اشتَفَ ، وَإِنِ اصْطَجَعَ الْتَفَ ، وَلَا يُولِجُ الْكَفَ لِيَعْلَمَ الْبَتَ . قَالَتِ السَّابِعَةُ زَوْجِي عَيَايَاءِ، أَوْ غَيَايَاءِ، طَبَاقَاءِ، كُلُّ دَاءِ لَهُ دَاءِ، شَجَّكِ أَوْ وَلَّكِ ،أَوْ جَمَعَ كَلَّا لَكَ . قَالَتِ الثَّامِنَةُ زَوْجِي الْمَسُّ مَسْ أَرْنَب ، وَالر ْ يَحُرِيحُ زَرْ نَبِ: قَالَتِ التَّاسِعَةُ زَوْجِي رَفِيعُ الْعِمَادِ، طَوِيلُ النِّجَادِ، عَظِيمُ الرَّمَادِ ، قُريبُ الْبَيْتِ مِنَ النَّادِ . قَالَتِ الْعَاشِرَةُ زَوْجِي مَالِكُ ،

وَمَا مَالِكُ ، مَالِكُ خَيْنٌ مِن ۚ ذَلِكَ ، لَهُ إِبلُ كَثِيرَاتُ الْمَبَارِك ، قَليلاتُ المُسَارِح ، إِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ المَرْهُرِ أَيْقَنَّ أَنَّهُنَّ هُوَ اللَّهُ . قَالَت الْحَادِيَةُ عَشْرَةَ زَوْجِي أَبُوزَرْعِ ، وَمَا أَبُوزَرْعِ ، أَنَاسَ مِنْ حُلِيّ أُذُنَىّ ، وَمَلَأُ مِنْ شَحْمِ عَضُدَى ۚ ، وَ بَجَّحَنى فَبَجَحْتُ إِلَى نَفْسِي ، وَجَدَ نَى فِي أَهْل غَنَيْمَةٍ بِشِقٍّ ، فَجَعَلَنِي فِي أَهْلِ صَهِيلِ وَأَطِيطٍ وَدَائِسِ وَمُنَقٌّ ، فَعَيْدُهُ أَقُولُ فَلَا أَقَبَّحُ، وَأَرْقُدُ فَأَتَصَبَّحُ، وَأَشْرَبُ فَأَتَقَمَّحُ. أَمُّ أَبِي زَرْع، فَمَا أَمُّ أَبِي زَرْع ، عُكُومُهَا رَدَاحٌ ، وَ بَيْتُهَا إِفْسَاحٌ . ابْنُ أَبِي زَرْعٍ ، فَمَا أَبْنُ أَبِي زَرْع ، مَضْجَعُهُ كَمَسَلِّ شَطْبَةٍ ، وَتُشْبِعُهُ ذِرَاعُ الْجِيَفْرَةِ . بنْتُ أَبِي زَرْع ، فَمَا بنْتُ أَبِي زَرْع ، طَوْعُ أَبِيهَا وَطَوْعُ أُمِّهَا ، وَمِلْ ﴿ كِسَائِهَا ، وَغَيْظُ جَارَتِهَا . جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ ، فَمَا جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ ، لَا تَبُثُ حَدِيثَنَا تَبثيثًا ، وَلَا تَمْلَأُ بَيْتَنَا تَمْشيشًا . قَالَتْ خَرَجَ أَبُو زَرع وَالْأُوْطَابُ تُعَخُّصُ ، فَلَقَى امْرَأَةً مَعَهَا وَلدَانِ لَهَا كَالْفَهْدَيْنِ يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّا نَتَيْنِ ، فَطَلَّقَنِي وَ نَكَحَهَا ، فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلًا سَرِيًّا ، رَكَ شَرِيًّا ، وَأَخَذَ خَطِّيًّا ، وَأَرَاحَ عَلَيَّ نَعَمَّا ثَرِيًّا ، وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ رَائِحَةِ زَوْجًا، وَقَالَ كُلي أُمَّ زَرْعِ وَمِيرى أَهْلَكِ، فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ أَعْطَانِيهِ ، مَا بَلَغَ أَصْغَرَ آنِيَـةِ أَبِي زَرْعِ . قَالَتْ عَائِشَةُ ۗ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَـالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ كُنْتُ لَكِ كَأْبِي زَرْعِ لِأُمِّ زَرْعِ » . وزاد البخارى في روايتــه « غير أنى لا أطلقك ».

- قوله (حدثنا على بن حجر ) تقدم في باب الخلق .
- قوله (حدثنا عيسى بن يونس) تقدم في باب الخلق .
  - قوله (عن هشام بن عروة) تقدم في باب الشعر ٠

قوله (عن أخيه عبد الله بن عروة) ابن الزبير بن العوام الأسدى أبوبكر المدنى روى عن أبيه وأبى هريرة ، وروى عنه ابنه عمر واسماعيل بن أمية وخلق • وثقه أبو حاتم ، وقال الذهبى بقى الى بضع عشرة ومائة وبينه وبين أبيعه خمس عشرة سنة •

قوله (عن عروة) ابن الزبير بن العوام تقدم فى باب الادام • قوله (عن عائشة) أم المؤمنين تقدمت فى باب القول •

قوله (قالت جلست احدى عشرة امرأة) قوله قالت فالحديث كله من قول عائشة وانما المرفوع منه قوله «كنت لك كأبى زرع لأم زرع » قال العسقلانى وجاء مرفوعا كله خارج الصحيحين ؛ وما دام الرسول صلى الله عليه وسلم قد سمعه وسكت عليه وقال فى آخره ما ذكر فيكون مرفوعا كله من هذه الحيثية ولم يتعرض المصنف لأسماء الاحدى عشرة امرأة ولكن الخطيب البغدادى ذكر أسماء ثمانية منهن فى كتاب « المهمات » ، ولابد أن المصنف أحجم عن ذكر أسمائهن لأنه لا غرض يعتد به فى ذلك ، وكذلك لم يسم أبى زرع ولا أم زرع ولا ابنه ولا بنته ولا جاريته ولا المرأة التى لقيها فنكحها ولا الولدين اللذين كانا لها قبل أن تنكح أبى زرع ولا الرجل الذى تزوجته بعده أم زرع و

قوله (فتعاهدن وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا) أى ألزمن أنفسهن عهدا وعقدن على الصدق من ضمائرهن عقدا وقوله أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا ، أى سواء كان مدحا أو ذما ، وهؤلاء النسوة قال الكرماني شارح البخارى ، كانوا كلهم من اليمن •

قوله ( فقالت الأولى زوجى لحم جمل غث ) أى مهزول ، شبهته بذلك لقلة خيره ، فان لحم الجمل أخبث المأكول ، خصوصا لو كان هزيلا •

قوله (على رأس جبل وعر) أشارت الى أنه مع قلة خيره ، لا يوصل لما عنده بسهولة ، لبخله وكبره وشموخ أنفه ٠

قوله ( لا سهل فيرتقى ، ولا سمين فينتقل ) وكلمة سهل يصح فيها الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف ، ويصح فيها الكسر على أنه صفة للجبل ، ويصح الفتح على أن لا عاملة ، والمعنى أنه لا سهل فيصعد اليه بسهولة ، ولا كاللحم السمين فينتقل الى البيوت للانتفاع به ، ولكنه يترك حيث هو لرداءته .

وهـذا الكلام فيه فصاحة وبلاغة واختصار ، وفيه من أنواع البديع مقابلة الحمل بالحبل ، والغث بالوعر ، كما أن فيه تشبيها متعددا .

قوله (قالت الثانية زوجي لا أثير خبره ) أي لا أظهر عيبه ٠

قوله (انى أخاف أن لا أذره) فاعتذرت عن التفصيل بأنه طويل ؛ ويحتمل أن يكون المعنى أن لا زائدة ، فيكون انى أخاف أن أتركه على حد قوله تعالى (ما منعك أن لا تسجد) ، ويحتمل أن يكون الضمير للزوج ، أى أخاف أن أترك هذا الزوج ، فان ذكرته فانه يطلقنى •

قوله (ان أذكره أذكر عجره وبجره) كنت بذلك عن العيوب الظاهرة والباطنة فى زوجها فانها كثيرة وان بدأت بذكرها فلا يمكنها اتمامها واستقصاؤها والمعنى أنها تخاف الطلاق لأنها ، ان خاضت فى خبره فضحته فيبلغه ذلك فيكون سببا فى الفراق وضياع العيال والعجر بضم العين وفتح الجيم ما تعقد من العصب والعروق وظهر ناتئا على الجسد والبجر على وزنه ماكان على البطن خاصة والمعلى البطن خاصة والمعلى المعلى المعلى

قوله (قالت الثالثةزوجي العشنق) بفتح العين والشين وفتح النون وتشديدها هو الطويل الممتد، وهو في الغالب دليل السفه وسوء الخلق ، ولهذا أعقبته بقولها ٠

قوله (ان أنطق أطلق، وان أسكت أعلق) كأنها تريد أن تقول ان ذكرت مافيه من العيوب واتصل به القول طلقنى، وان أسكت عنها غضبا عليه أو أدبا معه تركنى كالمعلقة، لا أنا بالأيم ولا بذات البعل.

قوله (قالت الرابعة زوجي كليل تهامة ) والقصد التشبيه باعتدال المزاج

وعدم الأذى وسهولة أمره كما بينه ما بعده • وتهامة بكسر المثناة الفوقية أصلا تطلق على مكة وما حولها من القرى ، ولكنها هنا المراد بها المكان الذى يعتدل طقسه كالبلاد الجبلية أو الصحراوية • وتهامة كلمة ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث •

قوله ( لا حر ولا قر ) أى لا شــديد الحرارة ولا شــديد البرودة ؛ أى أن أخلاق زوجها معتدلة دائما وحسنة دائما .

قوله (ولا مخافة ولا سآمة) هذا من بقية أوصاف ليل تهامة الذي شبهت به مزاج زوجها ؛ والمعنى أن زوجها يحمى الذمار ، ولا يسأم الناس لسعة أخلاقه وحسن طباعه ، ولا يسأم الناس منه لحسن عشرته وشفقته ورحمته ؛ أو يكون المعنى ليس عنده خديعة ولا شر أخافه ، ولا يسأمنى فيمل صحبتى • وذلك الوصف كما قال ابن حجر من أبلغ المدح لأنها نفت عن زوجها الغدر وأسباب الأذى ، وأثبتت له جميع آنواع العشرة الحسنة •

قوله (قالت الخامسة زوجى ان دخل فهد) بفتح فكسر ؛ أى كان كالفهد ، فى كثرة نومه أى غفلته فى منزله ، فلا يعرف ما يذهب من ماله ومتاعه ، وهذه . المرأة لا يظهر من عبارتها تمام قصدها ان كانت تريد المدح أو الذم ، لا من هذه العبارة ولا مما تلاها ، فان كانت تريد المدح فيكون المعنى أن زوجها ان دخل وثب لجماعها كالفهد ، وأغمض عينيه عما أفقدته من ماله أو من متاع البيت كرما وحلما ، وان قصدت الذم يكون المعنى أنه كالفهد فى الوثوب عليها وضربها بلا سبب ، وأنه كثير النوم والغفلة فى أمور بيته وأهله وعدم تقديره لها ،

قوله (وان خرج أسد) بفتح فكسر وهذا أيضا يحتمل به المدح أو الذم ؛ فان قصد به المدح يكون المعنى أنه اذا خرج من عندها وخالط الناس صار كالأسد قوة وشجاعة وهيبة ، وان قصد به الذم يكون المعنى أنه يصير كالأسد في حماقته وسفهه وسرعة غضمه .

قوله (ولا يسأل بما عهد) أى لا يسأل عما علم فى بيته من مطعم ومشرب وغيرهما ، اما تكرما واما غفلة وتكاسلا ، فهو محتمل أيضا للمدح والذم .

قوله (قالت السادسة زوجي ان أكل لف) أي لا يبقى شيأ من الطعام لعياله من نهمته وشرهه ٠ قوله ( وان شرب اشتف ) أي استوعب كل ما في الاناء ٠

وهذه الزوجة أرادت على ما يظهر الذم فرمت زوجها بالاسراف فى أكله وشربه الدال على دناءة همته وعدم اعتنائه بأهله وأقاربه ثم استمرت تقول فيه . قوله ( وان اضطجع التف ) أى وان تهيأ للنوم تلفف بغطائه وحده لعدم مبالاته بمن يشاركه الفراش .

قوله (ولا يولج الكف ليعلم البث) أى لا يدخل كفه الى بدنها ، ليعلم ما يكون بها من حزن أو مرض لقلة شفقته عليها ؛ أو المراد أنه لا يضاجعها ليعلم ما يكون عندها من محبتها لقربه .

قوله (قالت السابعة زوجى عياياء أو غياياء ) قوله عياياء بالمهملة وفتحها ؛ وهو من الابل أن يعى الفحل عن الضرب ، ومرادها هنا أنه عنين لا قدرة له على الجماع ، وقيل هو العاجز عن أحكام أمره بحيث لا يهتدى لوجه مراده ، وقوله أو غياياء ، أو لا يمكن أن تكون للشك لعدم تساوى المعنى بين الوصفين ، ولذا أنكره أبو عبيدة وغيره ، ويحتمل أنها بمعنى بل ، وقوله غياياء بمعجمة مفتوحة أى ذو غي بفتح الغين وهو الضلالة أو الخيبة ، أو ذو غيابة وهي الظلمة والظل المتكاثر الذي لا اشراق فيه ،

قوله (طباقاء) بفتح الطاء وهو الذي أطبقت عليه أموره يقال فلان طباقاء اذا لم يكن صاحب غزو ولا سفر ؛ أو هو الثقيل الذي يطبق صدره على صدر امرأته عند الحاجة اليها فيرتفع أسفله عنها فلا يحصل لها منه الا الايذاء والعذاب • أو هو العاجز عن الجماع أو عن الكلام لما به من العي واللكنة فتنطبق شفتاه •

قوله (كل داء له داء) أي كل ما عرف من العيوب مجتمع فيه ٠

قوله (شجك أو فلك ، أو جمع كلا لك) وهذه الزوجة اما أنها تخاطب نفسها أو توجه الكلام الى كل واحدة من السامعات ، وقوله شجك من الشبح وهو الضرب والجرح ، وقوله أو فلك من الفل أى الكسر ، وهى تقول انه لاجتماع العيوب فيه ان كلمتيه ضربك وشج رأسك ، أو كسر عضوا من أعضائك ، وقوله أو جمع كلا لك ، وهذا القول متابعة لقولها شجك أو فلك ،

ومعناه ويجوز أن يكون نصيبك منه كلا الأمرين الشيج والفل وهو انما يفعل ذلك لسوء عشرته •

قوله (قالت الثامنة زوجى المس مس أرنب) والأرنب الحيوان الأنسى المعروف الذي يكسو جلده وبر ناعم ، والمراد أنه لين الملمس •

قوله (والريح ريح زرنب) بفتح الموحدة وسكون المهملة هو نوع من أنواع الطيب يؤخذ من نبات طيب الرائحة ، قيل انه الزعفران ، وقيل غيره ، وهذه الزوجة اما أن تريد وصف طيب ريح جسده ، واما انها تريد وصف طيب ثنائه في الناس وانتشاره فيهم ، وهي على قلة كلامها أرادت مدح زوجها فنفت عنه الغلظة وسوء الخلق .

قوله (قالت التاسعة زوجى رفيع العماد) والعماد أو العمد بالقصر جمع عمود وهو الخشبة القائمة التى يقوم عليها أساس البيت ؛ والمعنى أنه شريف النسب والحسب فى قومه ، لأن بيوت السادات عاليات مرتفعات ليراها الضيوف وذوو الحاجات من بعيد فيقصدونها •

قوله (طويل النجاد) والنجاد بكسر النون حمائل السيف ، وطول الحمائل يدل على امتداد قامات أصحابها ، فتكون لهم هيبة القواد فى الجنود البواسل ، قال تعالى (وزاده بسطة فى العلم والجسم) وفيه ايماء الى شجاعة طالوت المستلزم غالبا لسخاوته .

قوله (عظيم الرماد) لكثرة الطبخ المستلزم لكثرة الآكلين ، فهو اشارة الى الكرم ، فان العظماء الكرماء يستكثرون من ايقاد النار ليلا ليقصدهم الضيوف .

قوله (قريب البيت من الناد) وأصله النادى فخفف بحذف آخره للسجع، وهو مجلس القوم ومتحدثهم • وقرب البيت من النادى فيه اشارة الى تأصل الكرم وحب الاعتناء بالضيف • وفى هذا الوصف والذى قبله اشارة الى أن زوجها حاكم لأن الحاكم يكون بيته قريبا من ناديه •

ويؤخذ من مجموع وصف هذه الزوجة أن زوجها كريم مضياف وأن ضيوفه كثيرون ، وهي بهذا لم ترد الا المدح ،

قوله (قالت العاشرة زوجى مالك وما مالك) أى اسمه مالك • ويلاحظ أن هذه المرأة هى الوحيدة التى سمت زوجها • والاستفهام فى قولها وما مالك ، للتعظيم والتفخيم كما فى قوله تعالى: (الحُاقَةُ مَا الحُاقَةُ)، وفى نسخة فما مالك وهى رواية « مسلم » •

قوله ( مالك خير من ذلك ) أى هو خير من كل زوج سبق ذكره •

قوله (له ابل كثيرات المبارك) والمبارك جمع مبرك وهو محل بروك البعير .

قوله (قليلات المسارح) والمسارح جمع مسرح وهو مكان الرعى الذى ترسل اليه الابل لاصابة الكلا ؛ ومعناه ومعنى ما قبله أن ضيوف زوجها كثيرون متعاقبون تستلزم خدمتهم الاحتفاظ بالابل فى مبارك كثيرة حول النادى فلا يجدن وقتا للذهاب الى مكان الرعى •

قوله ( اذا سمعن صوت المزهر ) والمزهر بكسر الميم وسكون الزاى وفتح الهاء عود يضرب عليه للغناء تسلية للضيوف ؛ وفى هذا التعبير اشارة الى أن الابل المستبركة حول بيت زوجها اذا سمعن الغناء أيقن أنه سيذبح منهن لضيوفه وهو ما قصدته بعد .

قوله (أيقن أنهن هوالك) لما عودهن من أنه اذا نزل به ضيوف ودار الغناء لتسليتهم ، نحر لهم منهن قدر الضرورة • لكن يلزم من هذا أن يكون بالابل هزال من خوف النحر للضيوف دائما •

قوله (قالت الحادية عشر زوجي أبو زرع ، وما أبو زرع ) لم تسم هذه الزوجة زوجها ولكنها كنته بأبي زرع ؛ اما لكثرة زروعه ، واما تفاؤلا بكثرة أولاده • وقوله وما أبو زرع للتفخيم والتعظيم كما سبق القول في — وما مالك — •

قوله (أناس من حلى أذنى) وأناس بمعنى أثقل ؛ والمعنى أنه أحضر لى مصاغا كثيرا لمعزتي عنده ٠

قوله (وملأ من شحم عضدى) تريد أنه سمنها بكثرة احسانه اليها ؛ وخصت العضدين بالذكر لأنهما اذا سمنا سمن الجسم تبعا لهما .

قوله (وبجحنى فبجحت الى نفسى) قوله وبجعنى بفتح وتشديد وفتح ومعناه عظمنى وأكبر من شأنى فعظمت الى نفسى ، أو عظمنى فعظمت الى نفسى ، الأولى بتاء المخاطب ، والثانية بتاء التأنيث .

قوله (وجدنى فى أهل غنيمة بشق) بفتح الشين وكسرها أى خطبنى من أهلى وكانوا أصحاب غنم قليلة يعيشون عليها بمشقة وجهد • والشق الضيق والحرج ؛ والمعنى أن أهلها كانوا فى جهد عيش وضيق بسبب قلة عدد غنمهم •

قوله ( فجعلنى فى أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق ) أى فبعد أن أخذنى من آهلى ، بدلنى بعيشة الضيق والحرج والجهد والمشقة عيشة أوسع ، فجعلنى فى أهل صهيل وهو صوت الخيل أى فى أهل خيل ، وقوله وأطيط وهو صوت الابل أى جعلنى فى أهل ابل ، وقوله ودائس وهو البقر يدوس الزرع فى الدراس ليخرج منه الحب ويعزل منه القش والتبن ، أى جعلها فى أهل بقر ، وقوله ومنق ومعناه الناس الذين يعهد اليهم بتنقية الحب وغربلته وعزل المواد الغريبة عنه ليكون جاهزا للطحن والخبز ،

قوله ( فعنده أقول فلا أقبح ) أى أقول لديه ما أشاء من الأقوال فلا ينسبنى الى القبح لكرامتي عليه ولحسن كلامي لديه ٠

قوله (وأرقد فأتصبح) أى أنام فأدخل فى الصبح، وذلك لأنه لمحبته لى ومعزتى عنده يرفق بى فلا يوقظنى لخدمته ومهنته .

قوله (وأشرب فأتقمح) أى أشرب فأروى حتى أدع الشرب من كثرة الرى • وكأنها احتاجت الى ذكر ذلك لبيان كثرة الطعام من لبن وغيره عنده وقلتها عند غيره •

قوله (أم أبى زرع فما أم أبى زرع) انتقلت هذه المرأة بعد أن مدحت أبا زرع زوجها الى مدح أمه التى تعيش معه مع ما جبل عليه النساء من كراهية أم الزوج ، اعلاما بامتلاء قلبها بمحبة زوجها حتى أنها تحب كل من له تعلق به .

قوله (عكومها رداح) والعكوم بضم العين والكاف جمع عكم بكسر العين وهو العدل اذا كان فيه متاع • والرداح بفتح المهملة جمع ردح بفتح الراء وسكون الدال وهو كفل المرأة اذا كان ثقيلا ؛ وعلى المعنيين يكون المراد أن

أعدالها متسعة مليئة بذخائرها فهي تنفق عن سعة ، ويكون علامة على سعة الثروة وسبوغ النعمة ٠

قوله (وبيتها افساح) ليس المراد بيتها على وجه الخصوص ولكن المراد بيته بيت ابنها أبى زرع الذى تعيش فيه ، أو الجزء الذى خصصه أبو زرع من بيته الأمه ، وقوله افساح أى متسع يجد الناس فيه سعة ، فيقصدونها لكرمها وجزيل عطائها ،

قوله ( ابن أبى زرع ، فما ابن أبى زرع ) لما مدحت أبا زرع وأمه انتقلت الى مدح ابنه منها ، والتكرار للتعظيم والتفخيم .

قوله (مضجعه كمسل شطبة) ومسل بفتح الميم والسين وتشديد اللام السلخ • والشطبة بالموحدة التحتانية جزء الجريدة اذا انسلخ منه الخوص ؛ ومعناه أن محل اضطجاعه كشطبة مسلولة من جريدة وهو اشارة الى أنه ضامر مهفهف قليل اللحم على نحو واحد دائما •

قوله (وتشبعه ذراع الجفرة) والجفرة بفتح الجيم وسكون الفاء وفتح الراء أنثى ولد المعز اذا بلغت أربعة أشهر وفصلت عن أمها ؛ والمعنى أنه قليل الأكل • وهي قد مدحته بالضمور والنحافة وقلة الأكل وذلك محمود في الرجال •

قوله (بنت أبى زرع ، فما بنت أبى زرع ) ثم جاء دور مدح ابنة أبى زرع بعد أن مذحت أبا زرع وأمه وابنه فقالت .

قوله (طوع أبيها ، وطوع أمها ) أى هى مطيعة لأبيها ومطيعة لأمها غاية الاطاعة ولذلك بالغت فيها فجعلتها نفس الطوع ، ولم تقل طوع أبيها وأمها ، اشارة الى أن كل طاعة منهما مستقلة لا تأثير لاحداها على الأخرى .

قوله ( وملء كسائها ) قال القاضى عياض المراد امتلاء منكبيها وقيام نهديها بحيث يرفعان الرداء من أعلا جسدها فلا يمسه فيصير خاليا بخلاف أسفلها • وقيل انما تشير بهذه العبارة الى سمنها مطلقا وهو مطلوب فى النساء •

قوله (وغيظ جارتها) أى ضرتها لحسنها وجمالها ووضاءتها وعفتها وأدبها. وفى رواية وعقر جارتها بفتح العين وسكون القاف أى هلاكها من الغيظ والبحسد . قوله ( جاریه أبی زرع ، فما جاریة أبی زرع ) انتقلت أم زرع بعد أن مدحت كل هؤلاء الذين ذكروا الى مدح خادمتها فقالت .

قوله ( لا تبث حديثنا تبثيثا ) أى لا تنشر كلامنا وأخبارنا ، ولا تنقله الى جيراننا كما يفعل الخدم عادة ، فهي أمينة على سرنا .

قوله (ولا تنقث ميرتنا تنقيثا) قوله ولا تنقث بالمثناة الفوقية أى تنقص بالتفرقة والتبديد ، بل تحفظه لصاحبه ينتفع به • وقوله ميرتنا من الميرة وهى هنا بمعنى الطعام ، أى لا تبدد طعامنا وخزين بيتنا ولا تفسده لأمانتها ، فهى حريصة عليه وعلى صيانته وحفظه •

قوله (ولا تملأ بيتنا تعشيشا) أى أنها مهتمة بتنظيف البيت وابعاد الكناسة عنه وعدم تركها فى جوانبه كأنها أعشاش الطيور •

قوله (قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض) (١) قوله قالت أى أم زرع ٠ وقوله خرج أبو زرع أى من بيته لسفر يوما من الأيام ٠ وقوله والأوطاب تمخض والأوطاب جمع وطب بفتح الواو وسكون الطاء كما فى « القاموس » وهو سقاء اللبن ، أى آنيته من قربة ونحوها ٠ وقوله تمخض بالبناء للمجهول أى تجهز الاستخراج الزبد منها ، والمراد أنه خرج فى حال كثرة اللبن وذلك حال خروج العرب للتجارة ٠

قوله (فلقى امرأة) أى فقابل فى سفره امرأة أى واحدة من النساء • قوله (معها ولدان لها) لو اقتصرت الرواية على معها ولدان لاحتمل المعنى

<sup>(</sup>۱) جاءت في هذا الحديث كلمة مر عليها مفسرو الشمائل الكرام ولم يعنوا بها ، مع أنها أساسية في حياة أم زرع ، ولذلك قصدت تبيان هذه الكلمة وحللتها فيما يأتي من التحليلات النفسية • وقبل « أن أبدأ » بتلك التحليلات أريد هنا أن أثبت حال أم زرع أخذا من أقوالها فأقول: ان محبة أبي زرع لها ومعزته لها كانت بادية للعيان ، والظاهر أن أم زرع لم تنكرها بل بقيت ذكرى أبي زرع في مخيلتها حتى بعد أن فارقته وتزوجت بعده رجلا سريا أحاطها بنعيم وافر وأشركها في كل شيء يملكه وأسبغ عليها وعلى أهلها نعمه ظاهرة وباطنة ، وافر وأشركها في كل شيء يملكه وأسبغ عليها وعلى أهلها نعمه ظاهرة وباطنة ، ومع ذلك فهي تقول وفاء بحق أبي زرع لو جمعت هذه الزوجة كل ما أعطاه لها زوجها الثاني ما ملأ أصغر آنية أبي درع ، وهذا اعتراف منها باهتام أبي زرع بحالها وبحسن عشرته لها ومعزته لابنها وبنتها وخادمتها • فما الذي حصل حتى طلقها ؟ وبحسن عشرته لها ومعزته لابنها وبنتها وخادمتها • فما الذي حصل حتى طلقها ؟ بيته ذات يوم مسافرا لتجارة وأواني اللبن ملأى تمخض لاستخراج الزبد منها وهو بيته ذات يوم مسافرا لتجارة وأواني اللبن ملأى تمخض لاستخراج الزبد منها وهو اشارة الى وفرة الخير لديها وسبوغ النعمة عليها وعلى بيتها • المؤلف ،

أن يكونا مصاحبين لها وليس من الضرورى أن يكونا ولديها ولذلك رفع المصنف هذا اللبس بقوله لها ؛ وعلى ذلك يكون المعنى أنهما ولديها •

قوله (كالفهدين) أى فى الوثوب وسرعة الحركة مما يدل على نجابتهما و قوله ( يلعبان من تحت خصرها برمانتين ) والخصر بفتح الخاء وسكون الصاد الوسط وفى رواية من تحت صدرها وقوله برمانتين قال القاضى عياض ذهب بعضهم الى أن المراد بالرمانتين هنا الثديان ، وهو أظهر وهى تحنو عليهما اه وقد كان منظر الولدين وحنو أمهما دافعا لأبى زرع الى الرغبة فى تزوجها فقد أعجبه حسن خلقها وخلق أولادها وظهور النجابة عليهما الدال على نجابتها هى وأولادها و

#### قوله ( فطلقني )(١) قوله فطلقني هذه هي الكلمة التي أحجم المفسرون

(١) فطلقني: لم يذكر أحد من مفسرى الشمائل - على ما قرأنا - شيئا من أسباب هذا الطلاق ، وعندى أنه كان كالمفاجأة لكل من الزوجين ، أو أنه كان مرتبا بينهما قبيل وقوعه ، والرأى الثاني أرجح لدينا ، فاذا حكمنا بما كان يحيط بأسرة أبى زرع نجد أنه لم يكن ثمة سبب مطلقا لهذا الفراق فقد كانت الزوجة حائزة لرضا الزوج من كل ناحية وأنجبت منه أولادا ذكورا وأناثا كانوا على حد قول الزوجة فرة عين والديهما وغيظجارتيهما ، وكانت المحبة بينهما بالغة أقصاها وأبو زرع قد أحاط زوجت بكل ما يضمن لها الراحة والهناء • فما الذي جرى ياترى حتى انصرم حبل العلاقة بينهما بهذه السرعة • وعندنا أن اللوم لا يقع على بعد أن سمع حكايته فقال لعائشــة « كنت لك كأبي زرع الأم زرع ، ومعنى هــذه التزكية أنه أقره على كل شيء فعله • وهذا الظن يكاد يكون يقينا لولا أن رواية البخاري لهذا الحديث زادت « غير أنبي لا اطلقك » وهو اما تطمن لعـائشـة أو لوم لأبي زرع بأنه ما كان ينبغي ان يوقع الطلاق والذي نظنه أن هذه الزوجة بعد أن شعرت بالراحة والهناء والعز في عيسة أبي زرع اعتراها ما يعتري معظم النساء من الصلف والغرور وكفران العنسير والتقلب فأهملتأمر زوجها فتراختالعلاقة بينهما وفترت وانقطعت نهائيا بالطلاق على تشوية بينهما ، وأنه أحس بذلك ورتب الأمر فيما بينــه وبين أم زرع على هـــذهالمفارقة ، ويدل على ذلك سرعة نكاحهما بعد الفراق مباشرة •

ورب سائل يقول لم آثر أبو زرع الطلاق أى الفراق ولم يترك أم زرع زوجة أولى له ؛ والمفهوم من حاله أنه قادر على الانفاق عليهما وبهذاكان يبعد تهمة ايقاع الظلم بأم زرع عن نفسه ؛ فنقول ردا على ذلك أن تعدد الزوجات لم يكن معروفا قبل الاسلام بل هذا التعدد شرعه الاسلام لحكمة يعرفها علماؤه وفقهاؤه، وحينئذ تكون المفارقة بين أبي زرع وأم زرع حتمية على ما كان جاريا قبل الاسلام ولم يقل أحد ماذا كان شأن الولد والبنت هل ضما الى الأب وهو ما يغلب على الظن أو ضما الى أمهما وهذا ما يستبعد والله أعلم • المؤلف

عن بيان أسبابها وهو ما حللناه بكلامنا بالهامش ، وهذا الطلاق كان قبل الاسلام فلم يكن طلاقا بالأحكام التي حددها الشرع الاسلامي ، والظاهر أنه لم تكن له عدة بدليل سرعة نكاح أبي زرع وأم زرع بعده كما يدل سياق الرواية ، والغالب عليه أنه بمعنى المفارقة وأن يكون كل من الطرفين حرا في اختيار الزوج الذي يريده .

قوله (ونكحها (١)) أما رغبته فى نكاحها فقد ظهرت لما رأى فيها من علامات الأمارة وعلى ولديها من علامات النجابة ، وكانت العرب تحب نكاح أمثال هذه المرأة لرغبتهم فى الخلف من النساء النجيبات ليكون الخلف مثلهن.

قوله ( فنكحت بعده رجلا سريا (٢) ) أى فتزوجت بعد أبى زرع رجلا من سراة الناس أى أغنيائهم وأشرافهم أو ذا ثروة ٠

قوله (ركب شريا) بفتح الشين وكسر الراء؛ الفرس الذى يتشرى فى مشيته أى يمضى بلا فتور أو انكسار، وفى هذا اشارة الى أنه من كرام الخيل وأن الرجل من كرام الرجال •

قوله (وأخذ خطيا) بفتح الخاء وكسر الطاء وتشديدها، وهو الرمح المنسوب الى « الخط » وهى قرية بعمان بساجل البحرين تجيد صنع الرماح ٠

قوله (وأراح على نعما ثريا) أى جعلها داخلة على فى وقت الرواح وهو ما بعد الزوال ، أو أدخلها على فى المراح بضم الميم • والنعم بالتحريك الابل والبقر والغنم • وثريا بفتح المثلثة وكسر الراء وتشديد الياء أى كثيرة من الثروة وهى كثرة المال • وكان الظاهر أن تقول ثرية ولكنها قالت ذلك لأجل السجع •

قوله ( وأعطاني من كل رائحة زوجا ) أي أعطاني من كل بهيمة ذاهبة

<sup>(</sup>۱) لم يرد لا فى متن الحديث ولا فى شروحه الكثيرة كيف علمأبو زرعأن المرأة لا بعل لها وأن الولدين يتيمان ، ولا بد أنها أخبرته بذلك وأفهمته أنه لا مانع من زواجها به •

<sup>(</sup>٢) ربما كان سرعة تزوج أم زرع ، بهذا الرجل مسعرا برغبتها الزواج منه وهى فى عصمة أبى زرع ؛ وهذا الظن ان صح يبين الحامل لأبى زرع على الطلاق وبذلك لا يكون قد أوقع ظلما على أحد ويبرر نكاحه من أم الولدين كما تقدم ٠

الى بيته فى وقت الرواح وهو ما بعد الزوال زوجا أى اثنين اثنين ؛ وقد يطلق الزوج على الصنف ومنه (وكنتم أزواجا ثلاثة) ؛ والمعنى أنه شاركها على ابله وغنمه وبقره ودوابه وعبيده وذلك مبالغة فى الاحسان اليها .

قوله (وقال كلى أم زرع وميرى أهلك) أى قال الزوج الثانى لأم زرع . وقوله كلى أم زرع وميرى أهلك ليس المراد منه الأكل على وجه الخصوص، ولكنه من قبيل الاكتفاء ؛ ويكون المراد تمتعى أم زرع بنعم الله على ، وأعطى أهلك ما يحتاجون اليه ، وذلك تقديرا لمحبته واعزازه لها .

قوله ( فلو جمعت كل شيء أعطانيه ) أي هذا الزوج الثاني .

قوله (ما بلغ أصغر آنية أبى زرع) الظاهر أنها وصفت هذا الزوج الثانى بأنواع السؤدد ، ومع ذلك لم يقع عندها مع كثرة ما أحاطها به من النعيم موقع زوجها الأول أبى زرع ، فأرادت أن تقول ان قليل أبى زرع لا يقوم مقامه كثير زوجها الثانى (۱) .

قوله (قالت عائشة رضى الله عنها ) أى فذكرت حديثهن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم • وفى رواية قال عروة قالت عائشة رضى الله عنها •

قوله (فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبى زرع لأم زرع) وفى رواية الله الذبير. وفى رواية ابن الزبير. «بأبى أنت وأمى لأنت خير لى من أبى زرع لأم زرع» والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم كنت لك فى قضاء الله وعلمه .

قوله (زاد البخارى في روايته : غير أني لا أطلقك) سبقت الاشارة الى هذه

<sup>(</sup>۱) يؤخذ منهذا القول أن أم زرع مع ما أحاطها به زوجها الثانى من الاعزاز والأكرام والأحسان اليها مما عوض عليها الجبر الذي أصابها من الطلاق من أبى زرع ، لم تنس ود ابى زرع ومجبته المتأصلة في نفسها ، وظلت وفية لذكراه حافظة لمقامه عندها ، كما يؤخذ من كلامها هذا ، وهذا ما نغبطها عليه و لكن يوجد في زماننا هذا نوع من النساء بلغ بهن الحمق مبلغه ، فتراهن يكفرن العشير ، ولا يعرفن قدره ، ويدفعنه الى طلاقهن دفعا ، حتى اذا ما وقع هذا ، أخذن بالولولة والصياح والعويل لحرمانهن من أزواجهن وهكذا شأن معظم النساء فانهن متقلبات في آرائهن كثيرات الخضوع للعاطفة لا للعقل والعويل كثيرات الخضوع للعاطفة لا للعقل والميارة والميارة والميارة والميارة والميارة والميارة والميارة والمعلونة والمعلونة والمعلونة والعويل لحرمانهن من أزواجهن وهكذا شأن معظم النساء فانهن متقلبات في آرائهن كثيرات الخضوع للعاطفة لا للعقل والميارة والمي

الزيادة بأنها اما تطمين لعائشة أو لوم لأبى زرع بأنه ما كان ينبغى له أن يوقع الطلاق الذى نسب اليه الظلم والاجحاف بحق أم زرع .

ويؤخذ من هذا الحديث والذي قبله بصفة عامة أنه ، من حسن عشرة الزوج مع أهله تأنيسهم واستحباب محادثتهم وتسليتهم بمالا انم فيه ، وقد ذكر ابن حجر حديث الحسين الآتي في باب التواضع أنه صلى الله عليه وسلم كان يرسل بنات الأنصار لعائشة يلعبن معها وأنه كان يريها الحبشة يلعبون في المسجد وهي متكئة على منكبيه وهو يقول لها أشبعت وهي تقول له لا ، وروى أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم سابقها في سفر على رجليها فسبقته قالت عائشة فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فقال هذه بتلك ، ويؤخذ منهما أيضا حل السمر في الخير كملاطفة الزوجة وايناس الضيف والأهل ، وما ورد من النهي عن السمر بعد العشاء الأخيرة محمول على السمر بما لا يعنى ، خوف أن تختم صحيفته على عمل باطل ليس تحته طائل ، وخوف ضياع صلاة الليل وعدم صلاة الصبح في وقتها ،

أما بصفة خاصة فان حديث أم زرع يؤخذ منه عدة أمور: منها جواز أخبار الرجل لزوجته وأهله بماله معهم وصحبته اياهم واحسانه اليهم وتذكيرهم بذلك ، ومعنى ذلك مشاورتهم فى الأمور التى تعرض للزوج فى أمور الدنيا فان كان لدى الزوجة أو الأم أو نحوهما رأى صائب عمل به والا اعتمد على رأى نفسه ، لا أن يستسلم لهم كما يفعل رجال اليوم فقد قال الله تعالى (الرجال قوامون على النساء) • ومنها الحض على الوفاء للزوج كما فى كلام أم زرع • ومنها الصبر على الأزواج مراعاة للمصلحة فى العيش والأولاد كما فى حديث معظم النساء غيرها • ومنها حل التحدث بالأخبار عن الأمم الماضية • ومنها أن المحبة فى وصف محامده الى أن بلغت حد العلو بتطليقها لم يمنعها ذلك من المبالغة فى وصف محامده الى أن بلغت حد العلو والافراط • ومنها أن ذكر مساوىء من ليس بمعروف عند المتكلم والسامع لا يسمى غيبة بل ولا يتوهم فيه ذلك •

وقال ابن حجر العسقلاني: وقد شرح هذا الحديث جماعة وافرة من أهل العلم وأجمع شروحه وأوسعها شرح القاضي عياض المسمى « يغية الرائد في ما في حديث أم زرع من الفوائد » •

# (باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشِّعر )

وفى بعض النسخ باب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الشعر و الشعر بكسر الشين وتشديدها وسكون العين أصله من شعرت أى أصبت أو علمت علما دقيقا ، ومنه قولهم ليت شعرى أى ليتنى علمت ، وقد صار فى العرف اسما للكلام الموزون المقفى قصدا ، وهذا القيد يخرج به ما صدر منه صلى الله عليه وسلم من الكلام الموزون ، وأما ماوقح فى الكتاب المكنون بحو ( لَنْ تَنَالُوا اللّهِ حَتَّى تُنْفَقُوا مِمَّا تُحَبُّونَ ) و ( نَصْر من الله و فَتَح تَريب ) فلا شك أنه مقرون بالارادة والمشيئة التى هى معنى القصد لأنه لا يقع فى الكون شىء بدون المشيئة ، ولعل الجواب أنه ليس مقصودا بالذات فى الكون شىء بدون المشيئة ، ولعل الجواب أنه ليس مقصودا بالذات وأنه وقع تبعا ، قاله فى « جمع الوسائل » ، والأخبار فى ذم الشعر ومدحه متعارضة ويدفع التعارض بحمل أخبار الذم على الشعر القبيح وبحمل أخبار المدح على الشعر الحسن ؛ وعلى أى حال فقد حمى الله تعالى نبيه من أن يكون شاعرا لتنتفى عنه المبالغة وتصوير الحق بالباطل وعكسه والتغرير وغير ذلك مما فى صناعة الشعر قال تعالى ( و مَا عَلَمْنَاهُ الشَّرُ و مَا ينْبَغِي لَهُ ) وقال عز وجل ( و الشُّمر اله يتَلَّه على أن أنه وقال عز وجل ( و الشُّمر اله يتَلَّه على أنه وقال عز وجل ( و الشُّمر اله يتَلَّه على الما على ( و مَا عَلَمْنَاهُ الشَّمْر و مَا ينْبَغِي لَهُ ) .

« حَدَّنَنَا عَلَىٰ بُنُ حُجْرِ حَدَّنَنَا شَرِيكُ عَنِ الْمَقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ عَنْ الْمِهِ عَنْ عَالَشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : فِيلَ لَمْنَا هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَمَثَّلُ بِشَيْءٍ مِنَ الشَّعْرِ ، قَالَتْ كَانَ يَتَمَثَّلُ بَشَيْءٍ مِنَ الشَّعْرِ ، قَالَتْ كَانَ يَتَمَثَّلُ بَشَيْءٍ مِنَ الشَّعْرِ ، قَالَتْ كَانَ يَتَمَثَّلُ بَقَوْلِهِ وَيَأْتِيك بِالأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدِ » . بشعر ابْنِ رَوَاحَة ، وَيَتَمَثَّلُ بِقَوْلِهِ وَيَأْتِيك بِالأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدِ » . قوله (حدثنا على بن حجر ) تقدم في باب الخلق . قوله (حدثنا شريك ) تقدم في باب النكأة . قوله (حدثنا شريك ) تقدم في باب النكأة .

قوله (عن المقداد بن شریح) ابن هانی، الحارثی الکوفی ، روی عن أبیه وروی عنه ابنه یزید ومسعر ، وثقه أبو حاتم وأحمد والنسائی .

قوله (عن أبيه) شريح بن هاني، بن يزيد المذحجي أبو المقدام اليمني نزيل الكوفة من كبار أصحاب على وروى عن أبيه وعمر وبلال ، وروى عنه أبوه المقدام والشعبي والحكم بن عتبة • وثقه ابن معين وقتل سنة ثمان وسبعين عن مائة سنة وأكثر •

قوله ( عن عائشة رضى الله عنها ) تقدمت في باب القول .

قوله (قالت قيل لها) كان مقتضى الظاهر اذا كانت القائلة عائشة أن تقول قيل لى ، ففيه مخالفة للظاهر ، وفى نستخة قال أى شريح وهو الظاهر ولا مخالفة فيه •

قوله (هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر) ويتمثل بمعنى يستشهد به وينشده • وأما قول الحنفى أى يتمسك ويتعلق بشيء من الشعر فخلاف المقصود بل هو المعنى المردود • وقوله بشيء من الشعر قالت عائشة وهي من أفصيح العرب هو شطر البيت منه •

قوله (قالت كان يتمثل بشعر ابن رواحة) أى ينشده فى بعض الأحيان وعبد الله بن رواحة الشاعر المشار اليه هو الأنصارى الخزرجى أحد كتاب الوحى السبعة ، شهد المشاهد كلها الا الفتح وما بعده ، لأنه كان غير كلمة فى التنزيل وهرب فأهدر الرسول صلى الله عليه وسلم دمه ، ثم تاب عليه ومن شعره:

وفينا رسول الله يتلو كتابه اذا انشق معروف من الفجر ساطع أرانا الهددى بعد العمى فقلوبنا به موقدات أن ما قال واقع يبيت يجافى جنبه عن فراشده اذا استثقلت بالكافرين المضاجع وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل بالبيت الثالث الذى أوله يبيت يجافى • هذا غير ما كان يتمثل به من شعر آخر له وهو – ويأتيك بالأخبار من لم تزود – كما سيأتى بعد •

قوله (ويتمثل بقوله ويأتيك بالأخبار من لم تزود) والبيت الذي كان يتمثل بشطرة منه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ٠

ستبدى لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزود

ومعنى الشطرة التى كان يتمثل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتيك بالأخبار التى تريدها من لم تعطه زادا ليسافر ويأتى بتلك الأخبار ومما يعرف فى طريقة تمثل النبى صلى الله عليه وسلم بهذا الشعر أنه كان يقدم فيه ويؤخر فيقول ويأتيك من لم تزود بالأخبار ، فقال أبو بكر ليس هكذا يارسول الله ، قال ما أنا بشاعر ، فكأنه كان يتمثل بمعنى الشعر لا بمبناه الموزون .

« حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِي حَدَّ ثَنَا مَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِي حَدَّ ثَنَا أَبُوسُلْمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سُفْيَانُ النَّهُ عَنْ عَبْدِ الْمُلِكِ بْنِ مُمَيْرِ حَدَّ ثَنَا أَبُوسُلْمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ أَصْدَقَ رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ أَصْدَقَ رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ أَصْدَقَ كَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ أَصْدَقَ كَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ أَصْدَقَ كَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ أَصْدَقَ كَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ أَمِيلُونَ مُنَا فَكُلُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنْ يُسْلِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ إِنَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ إِنَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمَ إِنَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَالْمَلِقُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَوْلُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَوْمُ وَالْمَعْ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَلْهُ وَالْمَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَلْهُ وَالْمَالَامُ اللهُ الْمُعَلِقُ وَالْمَالُونُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعَلِيْهُ وَالْمُعْلِي الْمَعْلَامُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمِلْلُهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الَ

- قوله (حدثنا محمد بن بشار ) أي العبدي تقدم في باب الخلق ٠
  - قوله (حدثنا عبد الرحمن بن مهدى ) تقدم فى باب الشعر ٠
    - قوله (حدثنا سفيان الثورى ) تقدم فى باب الخلق ٠
    - قوله (عن عبد الملك بن عمير) سيأتى فى باب النوم ٠
- قوله (حدثنا أبو سلمة ) عبد الله بن عبد الأسد سيأتي في باب الميراث
  - قوله (عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ) تقدم في باب الخضاب ٠

قوله (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد) والمراد بالكلمة الكلام كما قال ابن مالك وكقوله تعالى (كَلّاإِنَّهَا كَلَمَةٌ هُو قَائِلُها) ، وفي رواية ان أصدق بيت قالته الشعراء ، وفي رواية «مسلم» أشعر كلمة تكلمت بها العرب ، وقوله قالها الشاعر بالافراد ويقصد به الجمع والمعنى قالها الشعراء ، وقوله كلمة لبيد وهو ابن ربيعة العامرى الصحابي أدرك الجاهلية والاسلام وحسن اسلامه وعاش ماية وأربعا أو سبعا

وخمسين سنة ، كان أفصح شعراء العرب واحجم عن الشعر بعد نزول القرءان وكان يتعيش منه ، فقالت له بنتاه ياأبانا ما بالك لاتقول الشعر ، قال كيف يكون لى شعر وفى الأرض « البقرة وآل عمران » •

قوله (ألا كل شيء ما خلا الله باطل) أى كل شيء آيل الى البطلان والهلاك الا وجهه كما قال تعالى (كُلُّ شَيَّء هَالِكُ الاَّ وَجَهُهُ ) • والمقصود من هذا الكلام التزهيد فى الأكوان والتعلق بالحى القيوم الذى هو كل يوم فى شأن وأن كل ما سواه سبحانه وتعالى عدم محض وهو ان قام حسا فانما يقوم معنى بصيانة الله سبحانه وتعالى له ، ومصيره الى الزوال والفناء ، ولا وجود حقيقى له صفة الدوام لشيء الالله تعالى ، والتحقيق بهذا المعنى هو زبدة التوحيد ، وعمدة أهل التفريد • أما الشطرة الثانية للبيت فهى — وكل نعيم لا محالة زائل ، والمقصود فى كلام الشاعر نعيم الدنيا والا فان نعيم الآخرة دائم لا يزول •

قوله (وكاد أمية بن أبى الصلت أن يسلم) قوله وكاد أى قرب وأمية بن أبى الصلت الثقفى أدرك الاسلام ولم يوفق له وكان يتعبد فى الجاهلية ويصدق بالبعث ، وكان ينطق فى شعره بالحقائق ، ويغوص على المعانى البديعة ، ولذلك لما سمع عليه الصلاة والسلام له مائة بيت قال فى حقه كاد أن يسلم أى قرب من الاسلام فى معتقداته ، ولكنه لم ينطق بالشهادتين ومات كافرا أيام حصار الطائف .

« حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْهَانَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ عَنْ أَنَسِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ سُلَيْهَانَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ عَنْ أَنْفِي عَنْ أَنْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَهُو يَقُولُ: مَلَّةً فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ وَابْنُ رَوَاحَةً يُنْشِيء بَيْنَ يَدَيْه وَهُو يَقُولُ: خَلُوا بَنِي الْسَكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِهِ ، الْيَوْمَ نَصْرِ بُكُمْ عَلَى تَنْزيلِهِ ، ضَرْبًا خَلُوا بَنِي الْسَكُمْ عَلَى تَنْزيلِهِ ، ضَرْبًا يَعْمَلُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم عَنْ خَلِيلِهِ . فَقَالَ لَهُ عُمْرُ يَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَفِي حَرَم الله يَا الله عَلَيْه وَسَلَّم وَفِي حَرَم الله يَاالْنَ رَوَاحَة بَيْنَ يَدَى \* رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم وَفِي حَرَم الله يَاانْ رَوَاحَة بَيْنَ يَدَى \* رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم وَفِي حَرَم الله عَلَيْه وَسَلَم وَفِي حَرَم الله

تَقُولُ الشَّمْرَ ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ خَلِّ عَنْهُ يَا تُعَمِّرُ ، فَلَهِـىَ فِي عَنْهُ أَسْرَعُ مِنْ نَضْحِ النَّبْلِ » .

قوله (حدثنا اسحق بن منصور ) تقدم في باب الشيب ٠

قوله (حدثنا عبد الرزاق ) تقدم في باب الشيب ٠

قوله (حدثنا جعفر بن سليمان ) سيأتي في باب الخلق .

قوله (حدثنا ثابت) تقدم في باب الشيب ٠

قوله (عن أنس) تقدم في باب الخلق ٠

قوله (أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل مكة فى عمرة القضاء) كانت عمرة القضاء بدل العمرة التى منع فيها المسلمون من دخول مكة وانتهت بصلح الحديبية ، ولذلك يقال لها عمرة القضية ، فليس المراد بالقضاء الذى هو ضد الأداء لأن العمرة الأولى التى تحللوا منها بعد عقد الصلح لا يلزم قضاؤها كما هو شأن المحصر عند الشافعية .

قوله (وابن رواحة ينشىء بين يديه وهو يقول) وفى رواية ينشد بين يديه ومعنى انشاء الشعر احداثه ، وأما انشاده فهو ذكر شــعر الغير وقراءته ، والجملة حالية ، وقوله وهو يقول جملة حالية أخرى أي يقول شعرا له .

قولة (خلو بنى الكفار عن سبيله) • وهذه أول شطرة من شعر ابن رواحة قيلت فى أثناء اخلاء كفار قريش لمكة فى عمرة القضية أو القضاء تنفيذا لصلح « الحديبية » • ومعناها دوموا على تخليتكم لمكة يابنى الكفار أى يا أولاد الكفرة بالله ورسوله • وقوله عن سبيله أى أخلوا الطريق الى بيت الله الحرام •

قوله (اليوم نضربكم على تنزيله) ونضربكم بسكون الباء للوزن ووقوله على تنزيله الضمير فى تنزيله عائد الى النبى صلى الله عليه وسلم أى على تكذيب ارسال الله له اليكم فهو كالأمر النازل من السماء، أوعلى تكذيب ما أنزل عليه وهو القرءان و

قوله (ضربا يزيل الهام عن مقيله) والهام هي الرأس والمقيل

محل تثبیت الرأس وهو العنق ؛ والمعنی سنضربکم ضربا یطیر الرؤوس عن أعناقكم ٠

قوله (ويذهل الخليل عن خليله) فيصير ذلك اليوم كما قال تعالى في يوم القيامة ( يَوْمَ يَهُرُّ الْمَرْ مِنْ أَخِيهِ وَأَمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِلكُلِّ الْمَرْ مِنْهُمُ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِلكُلِّ الْمَرْ مِنْهُمُ فَيَوْمَ مَنْ ذلك يَوْمَئُذُ شَأْنُ أَيْفُيهِ ) أى يمنعه عن السؤال عن أحد لشغله عنه بما هو أهم من ذلك أى يمنعه عن السؤال عن أحد لشغله عنه بما هو أهم من ذلك وهو خشية فوات نفسه ه

قوله (فقال له عمريا ابن رواحة بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى حرم الله تقول الشعر) أى وقد ذم الله الشعر فى كلامه تعالى وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أيضا .

قوله ( فقال صلى الله عليه وسلم خل عنه يا عمر ) أى دعه واتركه ٠

قوله (فلهى أسرع فيهم من نضح النبل) أى أن تأثير الكلمات والشعر الذى يقوله فيهم • وقوله أسرع فيهم أى أعجل فى ايذائهم • وقوله من نضح النبل أى من رمى السهم والنضح هو الرمى ؛ والمعنى أن هجاءهم باللسان أقوى فى النكاية لهم من ضرب السنان •

### (باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم)

أى باب بيان الأخبار الواردة فى صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم و والمزاح بكسر الميم مصدره الممازحة ومعناها الانبساط مع الغير من غير ايذاء له ، أو هو الجد الحلو و وبانتفاء الايذاء فارق المزاح الاستهزاء والسخرية ، وانما كان النبى صلى الله عليه وسلم يمزح لأنه كانت له المهابة العظمى ، ولو لم يمازح الناس لما أطاقوا الاستماع له والتلقى عنه ، وكان صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول الاحقا و

وأعلم أن المزاح المنهى عنه هو الذى فيه افراط أو يداوم عليه ، فانه يورث كثرة الضحك واماتة القلب ، وربما يسبب للغير الايذاء ، ويشغل عن ذكر الله ، مراكب المعائل المحمدية

وعن التفكير فى مهمات الدين ، ويوجب الأحقاد ، ويسقط المهابة والوقار ، فأما ما سلم من ذلك فهو المباح الذى كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الندرة لمصلحة تطييب نفس المخاطب ومؤانسته ، وهو سنة مستحبة ومن الأمور التى يعظم الاحتياج اليها •

« حَدَّثَنَا مَعْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ شَرِيكٍ عَنْ عَالَى عَنْ عَالَى عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَى اللهُ عَالَى عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ عَاذَا اللَّهُ عَالَى عَنْ عَنْ عَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ عَاذَا اللَّهُ عَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ عَاذَا اللَّهُ عَاذَا اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

- قوله (حدثنا محمود بن غيلان) تقدم في باب الخلق ٠
- قوله (حدثنا أبو أسامة ) حماد بن أسامة تقدم في باب الادام ٠
- قوله (عن شريك) ابن عبد الله بن أبي نمر تقدم في باب التكأة ٠
  - قوله (عن عاصم الأحول) تقدم في باب الخاتم ٠
  - قوله (عن أنس بن مالك) تقدم في باب الخلق ٠

قوله (أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له ياذا الأذنين) أى ياصاحب الأذنين السميعتين الواعيتين الضابطتين لما سمعتا ؛ وصفه بذلك مدحا له لذكائه وفطنته .

قوله (قال محمود قال أبو أسامة يعنى يمازحه) أى أنه صلى الله عليه وسلم يقصد ممازحته بمناداته بمدح أقوى حاسة فيه ، وهذا من جملة مزاحه ولطيف أخلاقه صلى الله عليه وسلم ٠

« حَدَّمَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا وَكِيعِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ لَيُخَالِطُنَا حَتَّى يَقُولَ لِأَحْ لِي صَغِيرٍ يَا أَبَا مُمَيْرٍ مَا فَعَـلَ النَّغَيْرُ». قَالَ أَبُو عِيسَى وَفَقْهُ هَـذَا الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَازِحُ، وَفِيهِ أَنَّهُ كَنَّى غُلَامًا صَغِيرًا فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا مُحَيْرٍ، وَفِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُعَطَى الصَّبِيُّ الطَّيْرَ لِيَلْعَبَ بِهِ . وَإِنَّمَا قَالَ لَهُ النَّبِيُّ وَفِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُعْطَى الصَّبِيُّ الطَّيْرِ لِيَلْعَبَ بِهِ . وَإِنَّمَا قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَا فَعَدَلَ النَّغَيْرُ ، لَأَنَّهُ كَانَ لَهُ نُعَيْرُ مَا فَعَدَلَ النَّغَيْرُ ، لَأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ، فَمَانَ وَمَرْنَ النَّهُ عَلَيْهِ ، فَمَانَ حَمَيْرِ مَا فَعَلَ النَّغَيْرُ ».

قوله (حدثنا هناد بن السرى ) تقدم في باب الشعر ٠

قوله (حدثنا وكيع) الرؤاسي تقدم في باب الخلق •

قوله (عن شعبة ) ابن الحجاج بن الورد العتكى أبو بسطام تقدم في بات الخبز ٠

قوله (عن أبى التياح) يزيد بن حميد الضبعى أبو التياح البصرى أحد الأئمة • روى عن أنس ومطرف بن عبد الله وأبى عثمان النهدى وجماعة ، وروى عنه همام والحمادان وطائفة • قال أحمد ثقة ثبت ، ووثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائى • مات سنة ثمان وعشرين ومائة •

قوله (عن أنس بن مالك رضى الله عنه) خادم المصطفى تقدم فى باب الخلق • قوله ( ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخالطنا ) ان مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن ؛ أى انه كان يختلط بنا ويمازحنا • والمقصود والضمير نا أنس وأهل بيته •

قوله (حتى يقول لأخ لى صغير) وحتى غاية لقوله يخالطنا ؛ أى انتهت مخالطته لنا الى الصغير من أهلنا ومداعبته والسؤال عن طيره • وقوله لأخ لى صفير ، وهو أخ لى من أمى اسمه كبشة وأبوه طلحة بن زيد بن سهل الأنصارى ، وكان صغيرا •

قوله ( يا أبا عمير ما فعل النغير ) وأبو عمير تصغير عمر بضم العين وفتح

الميم ؛ اشارة الى أنه يعيش قليلا ، وقيل غيره ، والنغير تصغير نغر بضم النون وسكون الغين ، وهو فرخ العصفور ، قيل له صوت جميل ، وقيل غير ذلك ، ويلاحظ أن عمير على وزن النغير وهذا هو السجع المحمود غير المنهى عنه ، وانما سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن النغير مع أنه يعلم أنه مات ليلاطف الصبى ويدخل السرور الى قلبه بالتحدث معه وليصرف عنه الحزن على الطائر الذى مات ،

ويؤخذ من هذا الحديث غير ما ذكره المصنف فيما يأتى جواز التكنية للصبى ، وجواز تصفير الاسم ولو لحيوان غير آدمى ، وجواز السؤال بقصد الملاطفة مع تأكيد العلم بالمسئول عنه ، كما يؤخذ منه أنه ينبغى للكبير أن يزور خدمه فى بيوتهم ويخالطهم ويواسيهم كبارا وصغارا فى مصابهم ، وأن يعنى بأجزعهم عن حمل مصيبته ، كما فعل النبى صلى الله عليه وسلم ،

قوله (قال أبو عيسى وفقه هذا الحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يمازح) قوله وفقه هذا الحديث أى الأمور التى تفقه منه وتستنبط منه وقوله أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يمازح أى لتطييب نفس المخاطب ومؤانسته وملاطفته ومداعبته ، وذلك من كمال خلقه ومكارم أخلاقه وتواضعه ولين جانبه حتى مع الصبيان وحسن معاشرته للناس •

قوله (وفيه أنه كنى غلاما صغيرا فقال له يا أبا عمير) وهو لابأس به ؛ لأن الكنية قد تكون للتفاؤل أى أنه يعيش ويصير أبا وفى ذلك اندفاع لما يقال أن فى ذلك كذبا لجعل الصغير أبا لشخص وهو غير موجود •

قوله (وفيه أنه لا بأس أن يعطى الصغير الطير ليلعب به ) أى لا حرج في اعطاء الصبى طائرا ليسلى نفسه به ، واستشكل بعضهم بأن فى ذلك تعذيبا للطير وهو منهى عنه ، وأجيب بأن التعذيب غير مقطوع به بل ربما يراعيه ويبالغ فى اكرامه واطعامه لألفه له ، فان حصل تعذيب يحرم ذلك الأعطاء ،

قوله (وانما قال له النبى صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير) لأنه كان له نغير يلعب به فمات فحزن الغلام عليه فمازحه النبى صلى الله عليه وسلم بقوله يا أبا عمير ما فعل النغير ، قال ذلك النبى صلى الله عليه وسلم

للغلام ليسليه وليذهب حزنه على موت الطائر وهذا هو المقصود بالممازحة وليست فوائد هذا الحديث قاصرة على ما ذكر بل أن بعضهم استخرج منه مائة فائدة: ففيه أنه يجوز للانسان أن يسأل عن الشيء وهو يعلمه وفيه اباحة تصغير الأسماء للترفق والتلطف ، وفيه معاشرة الناس ومخالطتهم ومخاطبتهم على قدر عقولهم ، وفيه جواز السجع ، وموضع النهى ما فيه تكلف ، وأن السجع جائز على النبى صلى الله عليه وسلم ، وفيه جواز حبس الطير في نحو قفص لرؤية لونه أو سماع صوته اذا امن من الايذاء له أو تعذيبه ، ويجوز قص جناحه لمنعه من الطير ، وفيه جواز دخول الرجل على المرأة الأجنبية اذا أمن الفتنة ، وغير ذلك وقد أفرد فوائد هذا الحديث ابن القاضى بجزء ،

( حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَهْلِ الْبَادِيةِ كَانَ اسْمُهُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ . أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيةِ كَانَ اسْمُهُ زَاهِرًا ، وَكَانَ يَهْدِي إِلَى النَّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَديَّةً مِنَ الْبَادِية ، فَقَالَ النَّيْ فَيُجَهِّرُهُ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ ، فَقَالَ النَّي فَيُجَهِّرُهُ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ زَاهِرًا بَادِيتُنَا وَنَحْنُ مَاضِرُوهُ ، وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ زَاهِرًا بَادِيتُنَا وَخَنْ مَاضِرُوهُ ، وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ زَاهِرًا بَادِيتُنَا وَخَنْ مَاضَرُوهُ ، وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ وَكَانَ رَجُلًا دَمِياً . فَأَتَاهُ النَّيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوْمُ وَسَلَّمَ يَوْمُ وَكَانَ رَجُلًا دَمِياً . فَأَتَاهُ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُومُ وَسَلَّمَ بَوْمُ وَكَانَ رَجُلًا دَمِياً . فَأَتَاهُ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ بَوْمُ وَسَلَّمَ بَا أَنْ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوْمُ لَا يَعْمُ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَكَانَ مَنْ عَنْهُ وَلَاهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنَا الْعَبْدُ :

فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِذًا وَاللهِ تَجِدُ نِي كَاسِدًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ لَكِنْ عِنْدَ اللهِ غَالَ » . وَسَلَّمَ لَكِنْ عِنْدَ اللهِ غَالَ » .

قوله (حدثنا أسحق بن منصور) تقدم في باب الشيب .

قوله (حدثنا عبدالرزاق) ابن همام تقدم في باب الشيب ٠

قوله (حدثنا معمر) ابن راشد الأزدى تقدم في باب النعل •

قوله (عن ثابت) أى البناني تقدم في باب الشيب ٠

قوله (عن أنس بن مالك ) تقدم في باب الخلق ٠

قوله (أن رجلا من أهل البادية وكان اسمه زاهرا) ابن حرام الأشجعى كان صحابيا وشهد بدرا ٠

قوله (وكان يهدى الى النبى صلى الله عليه وسلم هدية من البادية) أى جرت عادته أن يهدى الى النبى صلى الله عليه وسلم ما يوجد بالبادية من أزهار وثمار ونبات ودهن وغيرها ، لأنها تكون مرغوبا فيها عند أهل الحضر لأنها تكون جديدة ونضرة (١) •

قوله ( فيجهزه النبى صلى الله عليه وسلم اذا أراد أن يخرج ) أى يعطيه عند عزمه العودة الى البادية ما يحتاج اليه من الطرف والمستحسنات التى تكون في الحاضرة ما يعينه على كفاية أهله ردا لهديته جزاء وفاقا ٠

قوله (فقال النبى صلى الله عليه وسلم ان زاهرا باديتنا ونحن حاضروه) والمستفاد من قول النبى صلى الله عليه وسلم بالعبارة الأولى أننا نستفيد منه ما يستفيده الرجل من باديته من أنواع النبات وغيره فصار كأنه باديتنا وفحن أى أهل بيت النبوة وقوله حاضروه أى نعوله ما يحتاجه من الحاضرة، وليس هذا القول من قبيل المن بالأنعام ، وانما هو ارشاد للأمة وتعليم لها الى مقابلة الهدية بمثلها أو بخير منها ، وذلك من حسن المعاملة والتخلق بالمجاملة و

قوله ( وكان صلى الله عليه وسلم يحبه ) يشهد له ما تقدم وما يأتى من

<sup>(</sup>١) جديدة ونضرة : بمعنى صابحة وفجة كما نقول نحن الآن ٠

قول النبي صلى الله عليه وسلم عنه ، ومن فعله معه ، وذلك علامة سعادته ووفور حظه .

قوله ( وكان رجلا دميما ) أى قبيح الصورة كريه المنظر مع كونه سليم الطوية مليح السريرة • فلا التفات الى الصورة كما فى الحديث « ان الله لا ينظر الى صوركم وأموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم وأعمالكم »

قوله ( فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه ) أى فى السوق • قيل كان متاعه قربة لبن وقربة سمن •

ويؤخذ منه جواز دخول السوق لولى الأمر أو الحاكم ومخالطة أهله ، اما ارشادا لهم الى حسن المعاملة ، أو فضا لمشاكلهم ، أو تفتيشا عليهم وتعليمهم كيف يكون البيع الحلال والشراء ، وبهذه المناسبة نذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب الى السوق يوما فمر على انسان يبيع حبا ، فضرب يده فيه فوجد أثر الماء فى داخله ، فقال ما هذا ياهذا ? فقال أصابته السماء يارسول الله ( يعنى المطر ) قال وهل أعلمت الناس قال لا ، قال ياهذا انه لا يصلح للبيع « من غش فليس منا » •

قوله (فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره) أى أدخل صلى الله عليه وسلم يديه تحت ابطى الرجل وضمه الى صدره، والرجل لم يره لأنه لم يلتفت ليعرف من فعل هذا، اشتغالا بمتاعه •

ويؤخذ من ذلك جواز احتضان من تحب ولو من خلفه ولو لم يرك ٠ قوله (فقال من هذا أرسلني) وفى نسخة كرر من هذا بعد أرسلني ، أى خلني وأطلقني فالارسال التخلية والاطلاق ٠

قوله (فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ) أى نظر ببعض بصره ٠ وقوله فعرف أى رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فعل ذلك ٠

قوله ( فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبى صلى الله عليه وسلم ) ولا يألو بمعنى لا يقصر ، وما مصدرية ؛ والمعنى فشرع لا يقصر فى الصاق ظهره بصدر النبى صلى الله عليه وسلم تبركا به وتحصيلا لثمرات ذلك الالصاق ببدنه الشريف ، والطاهر أنه كان ممسوكا بيدى المصطفى صلى الله عليه وسلم

فلم يستطع الحركة ، والا لوقع على رجليه ، وقبلهما بمقلتيه ، وتبرك بغبار قدميه ، وجعله كحل عينيه •

قوله (حين عرفه )كرره اهتماما بشأنه وتنبيها على أن منشأ هذا الالصاق معرفته به ليس الا ٠

قوله ( فجعل النبى صلى الله عليه وسلم يقول من يشترى هذا العبد ) والمعنى الذى قصده النبى صلى الله عليه وسلم يشمل وجهين: اما أنه قصد أن يحض زاهرا على أن يشترى نفسه من الله ببذلها فيما يرضيه عملا بقوله تعالى ( ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ) ؛ واما أنه اخبار من المصطفى صلى الله عليه وسلم لزاهر بأنه عبد أخلص دينه لله ، وعرضه للبيع انما هو مزاح ، ويرجح المعنى الثانى • والظاهر أن زاهرا لم يفهم مراد النبى صلى الله عليه وسلم من فرط ما ناله من الذهول من هذه المداعية المفاجئة ولذا قال •

قوله ( فقال يارسول الله اذا والله تجدنى كاسدا ) وفى بعض النسخ بتأخير القسم عن الفعل ، وفى بعض النسخ تجدونى بضمير الجمع ، والأوفق لقواعد اللغة العربية الأفراد ، ولكن يحل الجمع للتعظيم ، ومعنى كاسد وفعله كسد من باب قتل ، رخيص لا يرغب فيه أحد ، ومحل القسم فى هذه العبارة خوف زاهر من أن يكون كاسدا عند الله ،

قوله ( فقال النبى صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكاسد أو قال أنت عند الله غال ) أكد له رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكاسد أو أنت عند الله غال وكلاهما بمعنى أنه ذو قيمة عند علام الغيوب •

ويؤخذ من هذا الحديث أمور: منها جواز رفع الصوت بالعرض عند البيع، ومنها أنه يجوز تسمية الحر عبدا مداعبة، ومنها جواز مدح الصديق بما يناسبه، ومنها جواز احتضان من يحب من الأمام والخلف وغير ذلك ولو لم يره.

« حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حَمْيْدِ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْقَدَامِ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ ابْنُ فَضَالَةَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: أَتَتْ عَجُوزُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ ابْنُ فَضَالَةَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: أَتَتْ عَجُوزُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتَ يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ الله أَنْ يُدْخِلنِي الجُنَّة ، فَقَالَ يَا أُمَّ فُكُلنَ إِنَّ الجُنَّة يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ الله أَنْ يُدْخِلنِي الجُنَّة ، فَقَالَ أَخْبِرُوهَا أَنَّهَا لَا تَدْخُلُهَا لَا يَدُخُلُها عَجُوزَ "، قَالَ فَوَلَّتْ تَعَالَى يَقُولُ ( إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً فَجَعَلْنَهُنَّ إِنْسَاءً فَجَعَلْنَهُنَّ وَمِي عَجُوزَ "، إِنَّ الله تَعَالَى يَقُولُ ( إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْسَاءً فَجَعَلْنَهُنَّ اللهُ يَقُولُ ( إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْسَاءً فَجَعَلْنَهُنَّ اللهُ يَقُولُ ( إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْسَاءً فَجَعَلْنَهُنَّ اللهُ يَقُولُ ( إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْسَاءً فَجَعَلْنَهُنَّ الله عَمُوزَ " ، إِنَّ الله تَعَالَى يَقُولُ ( إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَ إِنْسَاءً فَجَعَلْنَهُنَ اللهُ اللهُ عَمُولَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَجُوزَ " ، إِنَّ الله تَعَالَى يَقُولُ ( إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَ اللهُ عَجُوزَ " ، إِنَّ الله تَعَالَى يَقُولُ ( إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

قوله (حدثنا عبد بن حمید) ابن نصر البکشی أبو محمد الحافظ مؤلف « المسند والتفسیر » • روی عن علی بن عاصم ومحمد بن بشر العبدی وعبد الرزاق والنضر بن شمیل وخلائق ، وروی عنه مسلم والترمذی والبخاری • وثقه الحافظ ابن حجر • مات سنة تسع وأربعین ومائتین •

قوله (حدثنا مصعب بن المقدام) الخثعمى مولاهم أبو عبد الله الكوفى • روى عن أبى حنيفة ومسعر والثورى وطائفة ، وروى عنه أسحق وأبو بكر ابن أبى شيبة ومحمد بن رافع وطائفة • وثقه ابن معين والدار قطنى ، وقال أبو داود لا بأس به ، وقال أبو حاتم صالح • مات سنة ثلاث ومائتين •

قوله (حدثنا المبارك بن فضالة) ابن أبى أمية مولى زيد بن الخطاب أبو فضالة البصرى • روى عن بكر المزنى وابن المنكدر ، وروى عنه هدية بن خالد • قال أبو زرعة ثقة ، وقال أحمد ما روى عن الحسن يحتج به • مات سنة أربع وستين ومائة •

قوله (عن الحسن قال) أى البصرى وهو الذى يراد عند الاطلاق تقدم فى باب الترجل •

قوله (أتت عجوز النبى صلى الله عليه وسلم) أى جاءته امرأة كبيرة ، ولا يقال عجوزة لأنها لغة رديئة ، وهذه المرأة قيل انها صفية بنت عبد المطلب أم الزبير بن العوام وعمة النبى صلى الله عليه وسلم أسلمت وهاجرت مع ولدها

الزبير وشهدت الخندق وقتلت رجلا من اليهود وضرب لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم • توفيت فى خلافة عمر رضى الله عنهما ولها ثلاث وسبعون سنة •

قوله (فقالت يارسول الله ادع الله أن يدخلنى الجنة) وفى نسخة ادع الله لى • وطلبها أن يدخلها الله الجنة مع عملها أنها من الذين جاهدوا فى سبيل الله معناه أن يختم الله لها بالايمان ، والا فالجنة موعود بها لمثلها من الله ثمنا للجهاد •

قوله (فقال يا أم فلان ان الجنة لا يدخلها عجوز) كأن الراوى نسى الاسم الذى جاء على لسان النبى صلى الله عليه وسلم فكنى عنه بأم فلان ، وفى الكنية نوع تفخيم واكرام ، ولا يشترط وجود ولد ، يقول النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث قبل السابق لولد صغير يا أبا عمير ، وقد كنيت عائشة رضى الله عنها بأم عبد الله وهى لم تلد ، وانما كنيت بابن أختها أسماء وهو عبد الله بن الزبير المشهور •

قوله (قال فولت تبكى) أى قال الحسن • وقوله فولت بفتح الواو واللام وتشديدها ومعناه فأعرضت وذهبت • وقوله تبكى من البكاء وهو العويل والحزن • وانما ولت باكية أى محزونة لأنها فهمت أنها لن تدخل الجنة وهذا سبب حزنها ، ولو أنها سمعت باقى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلمت أن ما سمعت سبب لرضاها وسرورها لا لأعراضها وحزنها •

قوله (فقال أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز) أى فقال النبى صلى الله عليه وسلم أنبئوها وأعلموها أنها لا تدخل الجنة وهي عجوز، اذ لا يوجد عجوز في الجنة ، والمعنى أنها تدخلها وهي صبية ، والظاهر أن هذا لم يكن حال صفية فقط بل شأن كل عجوز تدخل الجنة ، حيث يرجعهن الله تعالى بقدرته الى سن ثلاثين سنة أو ثلاث وثلاثين أى الى سن الشباب ، والدليل على أن ذلك عام لكل النساء قوله تعالى .

قوله ( ان الله تعالى يقول انا أنشأناهن انشاء ) أى خلقناهن بعد الكبر والهرم خلقا آخر غير ما كن عليه فى الدنيا من غير توسط ولادة ، وهذا الخلق

يناسب صفة الدوام للجنة وأهلها وما فيها • فالضمير للنسوة وجعله للحور العين يرده هذا الحديث •

قوله ( فجعلناهن أبكارا ) أى عذارى كلما أتاهن أزواجهن وجـدوهن عذارى ولا وجع ٠

قوله (عربا أترابا) وعربا جمع عروبة بفتح العين وهى المتحببة الى زوجها عشقا له ، وقيل هى الغنجة بضم الغين وسكون النون وهى المتدللة ، وقيل حلوة الكلام ، وقوله أترابا جمع ترب بضم فسكون وهن مستويات السن أبناء ثلاثين أو ثلاثين ، اذ هذا أكمل أسنان النساء في هذه الدنيا ،

أما حال الرجال فيقاس على حال نسائهم اذ النساء شقائق الرجال ؛ وعليه فانهم أيضا يعادون الى السن المذكورة لتناسب صفة الدوام • وقد ورد أن أهل الجنة مرد بيض جعاد مكحولون أبناء ثلاث وثلاثين سنة على صورة أبيهم آدم عليه السلام ، ويعطى الواحد منهم من القوة فى اليوم ما لسبعين رجل منهم •

#### ( باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم )

أى باب بيان الأخبار الواردة فى ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفى نسخة باب ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم باضافة باب الى ضحك. والضحك بكسر الضاد كالعلم خاص للانسان ، والغالب أنه ينشأ من سرور يعرض للقلب ، وقد يضحك غير المسرور ، ويجوز فى المصدر اللغات الأربع ،

« حَدَّنَنَا أَخْمَدُ بْنُ مَنِيعِ أَخْبَرِنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ أَخْبَرِنَا الْحُجَّاجُ وَهُوَ ابْنُ أَرْطَأَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ قَالَ عَن ْ جَابِرِ بْنَ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ فِي سَاقِ رَسُولِ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحُوشَةٌ ، وَكَانَ لَا يَضْحَكُ إِلَّا تَبَسَّماً ، فَكُنْتَ إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهِ فَلْتَ أَ كُمُلُ الْعَيْنَيْنِ ، وَلَيْسَ بأَ كُمَلُ الْعَيْنَيْنِ ، قوله (حدثنا أحمد بن منيع) تقدم في باب اللباس .

قوله (أخبرنا عباد بن العوام) ابن عمر بن عبد الله بن المنذر الكلابى مولاهم أبو سهل الواسطى • روى عن ابراهيم بن مسلم الهجرى ويحيى ابن اسحق الحضرمي وطائفة ، وروى عنه أحمد ، وأحمد بن منيع وزياد ابن أيوب وخلق • وثقه ابن معين وأبو حاتم • مات سنة خمس وثمانية ومائة •

قوله (أخبرنا الحجاج وهو ابن أرطأة) النخعى أبو أرطأة الكوفى قاضى البضرة أحد الأعلام ووى عن يحيى بن أبى كثير والشعبى وعطاء وعكرمة ، وروى عنه منصور بن المعتمر وشعبة وعبد الرزاق وخلق وقال أبو حاتم لايشك فى حفظه وصدقه ، وقال ابن معين والنسائى ليس بالقوى، روى له مسلم مقرونا و مات سنة سبع وأربعين ومائة و

قوله (عن سماك بن حرب) تقدم في باب الخاتم ٠

قوله (عن جابر بن سمرة رضى الله عنه ) تقدم في باب الخاتم ٠

قوله (قال م كان فى ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة) والساق بصيغة الافراد لكنه مفرد مضاف فيعم ، وجمعه سيقان وسوق ، وهو العضو المعروف من الرجل ، بكسر الراء وسكون الجيم ، بين القدم والركبة ، وفى نسخة صحيحة بالتثنية م وقوله حموشة بضم الحاء المهملة والميم الدقة (بالدال) أى لم يكن بساقيه غلظ ، وأما قول ابن حجر تبعا للعصام بأنها بالمعجمة المضمومة ، فانه تغيير للمعنى لأن الخمش هو خدش الوجه ولطمه وقطع عضو منه ، وهذا ما يتمشى مع معنى الحديث م

قوله (وكان لا يضحك الا تبسما) جعل التبسم من الضحك اذ هو مبدؤه ، كمنزلة السنة من النوم • ومعنى (فتبسم ضاحكا من قولها) أى شارعا فى الضحك • والضحك هو انبساط أسارير الوجه حتى تبدو الأسنان من النشوة والسرور ، وأطلق النفى مع ثبوت الضحك الحاقا للقليل بالعدم أو نظرا للغالب ، والا فان النبى قد ضحك حتى بدت نواجذه • والتبسم هو أول الضحك وليس له صوت ، وفصل بعضهم بأنه كان يضحك فى أمور الآخرة ، ويتبسم فى أمور الدنيا •

قوله (فكنت اذا نظرت اليه قلت) والقول من جابر رضى الله عنه مخاطبا نفسه .

قوله (أكحل العينين ، وليس بأكحل ) وأكحل العينين بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو ، أى يعلو جفونه سواد من أثر استعمال الكحل بالنظر لبادىء الرأى ، فلا ينافى أنه صلى الله عليه وسلم كان به بعض الكحل الخلقى وهذا هو الكحل بالتحريك باعتبار الواقع ونفس الأمر • وقوله وليس بأكحل أراد الراوى نفى الكحل الصناعى واثبات الكحل الخلقى وهذا ثابت من حديث على المتقدم فى باب الخلق •

« حَدَّ ثَنَا أَ هُمَدُ بْنُ خَالِدٍ الخُلَّالُ حَدَّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَقَ السَّيْلَحَانِيُّ عَدَّ ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ الْحُرَّثِ حَدَّ ثَنَا لَيْثُ مَنْ فَنْ مَنْ لَا يُعْمَدُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ الْحُرَّثِ رَضِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَضِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَصَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَّا تَبْشَمًا ٥ .

قوله (حدثنا أحمد بن خالد الخلال) أبو جعفر البغدادى الفقيه ٠ روى عن ابن عيينة واسحق الأزرق وشعيب بن حرب ومعن القزاز ، وروى عنه الترمذى والنسائى • قال أبو حاتم ثقة صدوق • مات سنة سبع وأربعين ومائتين •

قوله (حدثنا يحيى بن اسحق السيلحانى) ابن اسحق البجلى أبو زكريا السيلحانى البغدادى و روى عن يحيى بن أيوب وحماد بن سلمة وطائفة ، وروى عنه أحمد بن حنبل ومحمد بن عبد الله المخزومى و قال ابن سلمعد كان ثقة حافظا، وقال أحمد وابن معين صدوق مات سنة ست وعشرين ومائتين و

قوله (حدثنا ليث بن سعد ) الفهمي الامام تقدم في باب الخلق ٠

قوله (عن يزيد بن أبى حبيب) مولى شريك بن الطفيل الأزدى أبو رجاء المصرى عالمها • روى عن عبد الله بن الحرث بن جزء وأبى الخير مرتد البزنى وعطاء وطائفة ، وروى عنه يزيد بن أبى أنيسة وحيوة بن شريح

ويحيى بن أيوب وخلق • قال ابن يونس كان حليما عاقلا ، وقال الليث يزيد عالمنا وسيدنا، وقال ابن سعد ثقة كثير الحديث • مات سنة ثمان وعشرين ومائة • قوله (عن عبد الله بن الحرث رضى الله عنه ) تقدم فى باب الادام •

قوله (قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تبسما) هذا الحصر اضاف أى بالنسبة للغالب لما تقرر أنه صلى الله عليه وسلم ضحك أحيانا حتى بدت نواحذه ، الا أن يحمل على المبالغة •

« حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارِ الْحُسَيْنُ بَنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْمُعْرُورِ بْنِ سُويْدٍ عَنْ أَبِي ذَرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لَأَعْلَمُ أَوَّلَ رَجُل يَدْخُلُ الْجُنَة ، وَسَمَّ إِنِّى لَأَعْلَمُ أَوَّلَ رَجُل يَدْخُلُ الْجُنَة ، وَآخِرَ رَجُل يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ . أَيُوْتَى بِالرَّجُل يَوْمَ الْقِيمَامَة فَيُقَالُ ، اعْرضُوا عَلَيْهِ صَغَارَ ذُنُوبِهِ ، وَيَخْبَأْ عَنْهُ كَبَارُهَا . فَيُقَالُ لَهُ عَمِلْتَ اعْرضُوا عَلَيْهِ صَغَارَ ذُنُوبِهِ ، وَيَخْبَأْ عَنْهُ كَبَارُهَا . فَيُقَالُ لَهُ عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَهُو مُقُونٌ لا يُنْكِرُ ، وَهُو مُشْفِقٌ مِنْ كَبَارِهَا ، وَيُقَالُ اللهُ عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا كَذَا وَهُو مُقُونٌ لا يُنْكِرُ ، وَهُو مُشْفِقٌ مِنْ كَبَارِهَا ، فَيُقُولُ إِنَّ لِى ذُنُوبًا وَهُو مُقَونًا لا يُنْكُرُ ، وَهُو مُشْفِقٌ مِنْ كَبَارِهَا ، فَيُقُولُ إِنَّ لِى ذُنُوبًا فَيُقَالُ اعْطُوهُ مَكَانَ كُلِّ سَيِّنَةً عَمَلَهَا حَسَنَةً ، فَيَقُولُ إِنَّ لِى ذُنُوبًا لاَيْمِ مَلَا اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَيْقُولُ إِنَّ لَى ذُنُوبًا مَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ضَعَالَ مَا مُنَا أَوْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى مَدَنْ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَا مَا عَلَوْهُ مُنْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَالَاهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَا لَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ

قوله (حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث ) تقدم فى باب اللباس • قوله (حدثنا وكيع ) تقدم فى باب الخلق •

قوله (عن الأعمش) عامر بن شراحيل • تقدم في باب اللباس •

قوله (عن المعرور بن سويد) الأسدى أبو أمية الكوفى • روى عن عمر وابن مسعود وجماعة ، وروى عنه واصل الأحدب والأعمش وطائفة • وثقه أبو حاتم • عمر مائة وعشرين سنة •

قوله (عن أبى ذر الغفارى) أحد النجباء ، فى اسمه أقوال أشهرها جندب ابن جنادة ، له مائتا حديث وواحد و ثمانون حديثا ، روى له البخارى ومسلم ، وعنه ابن عباس وأنس والأحنف وأبو عثمان النهدى وخلق ، روى مرفوعا «ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبى ذر » حسنه الترمذى من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال أبو داود كان يوازى ابن مسعود فى العلم ، مناقب كثيرة ، كان مشهورا بجرأته فى اعتناق الدين الاسلامى واظهاره مهما لاقى فى ذلك من عناء ، مات سنة اثنتين وثلاثين «بالربدة » ، قوله (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انى لأعلم أول رجل يدخل الجنة) أول رجل يدخل الجنة أول من يجوز أبى هريرة « فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته » ومعناه أنه أول من يدخل الجنة أمام أمته ،

قوله (وآخر رجل يخرج من النار) وفى رواية « مسلم » وغيره عن أبى ذر انى لأعلم آخر رجل يدخل الجنة أى من عصاة الموجدين وهذا الرجل قيل اسمه « جهينة » ( مصغرا ) وقيل « هناد الجهنى » ، وعلى الأول قالوا : وعند جهينة الخبر اليقين : أى قد أصبح أهل الجنة فى الجنة وأهل النار فى النار ، قوله ( يؤتى بالرجل يوم القيامة ) هذه الجملة لا ارتباط بينها وبين التى قبلها ، والظاهر أنها كلام مستأنف لبيان حال رجل آخر ،

قوله (فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه) أى يقول الله سبحانه وتعالى للملائكة الموكلين بعرض الصحف التى فيها الأعمال • وقوله اعرضوا عليه صغار ذنوبه أى اقرءوا له من صحيفته صغائر ذنوبه •

قوله (ويخبأ عنه كبارها) والجملة حالية أيضا ، أي وخبئوا عنه كبار ذنوبه ، فتكون عطفا على اعرضوا .

قوله (فيقال له عملت يوم كذا كذا وكذا) أى تقرأ عليه الملائكة أنه عمل كذا فى الوقت الفلانى من السنة والشهر والأسبوع واليوم والساعة • وقوله كذا وكذا وهى كناية عن العدد ؛ والمعنى تعدد له ذنوبه الصغيرة •

قوله (وهو مقر لا ينكر) أى مصدق ومعترف ولا ينكر شيئا من ذنوبه الصغيرة ٠

قوله (وهو مشفق من كبارها) ومشفق من الأشفاق الذى هو الخوف، أى خائف من المؤاخذة على كبار ذنوبه، فان من يحاسب على الصغيرة لا بد أنه يؤاخذ على الكبيرة بالأولى •

قوله (فيقال اعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة ) أى يقول الله سبحانه وتعالى للملائكة • وقوله اعطوه • • • النح لتوبته النصوح واقراره بالذنوب لقوله تعالى ( إِلّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعِلَ عَملًا صَلْحًا فَأُولَٰ عُكَ يُبَدِّلُ الله سَيِّئاتِهِمْ حَسَنْتَ ) ، وقد علم الله سبحانه تعالى صدق توبته وطاعته واقراره بالذنوب الصغيرة وخوفه من الكبيرة ، أو لغير ذلك مما لا يعرفه الا الله تعالى •

قوله (فيقول ان لى ذنوبا لا أراها ههنا) وفى رواية ما أراها ههنا ، أى فى مقام العرض على الله تعالى ؛ وانما يقول الرجل ذلك طمعا فى أن يعامله الله فى كبار ذنوبه بما عامله به فى صغار ذنوبه ، وهذا ما حدا به الى السؤال عنها وهى لم تعدد له ، وورد أن الملائكة الذين يكلفون قراءة الصحف يجدون فى بعضها أن الصحائف بيضاء لا كتابة فيها ، وهم يعلمون ما كان فيها ، فيعرفون حينئذ أن الله تعالى قد لطف بصاحب الصحيفة ومحا ذنوبه من السجل جزاء له على حسن توبته أو لمجرد المشيئة ،

قوله (قال أبو زر فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه) أى من الرجل لاظهار كبائره بعد خوفه منها • ويؤخذ منه أنه لا يكره الضحك فى مواطن التعجب اذا لم يجاوز الحد • وقوله حتى بدت نواجذه أى بالغ فى الضحك حتى ظهرت نواجذه ، والنواجذ أقصى الأضراس أو هى الأضراس كلها •

وكانت مبالغته صلى الله عليه وسلم فى الضحك نادرة ، والمكروه كما فى رواية البخارى الاكثار منه لأنه يميت القلب • والغالب من أحواله صلى الله عليه وسلم التبسم ولذلك جاء فى وصفه « جل ضحكه التبسم » • وينبغى فى هذا الشأن الاقتداء به صلى الله عليه وسلم •

( فائدة ) اقتصرت رواية المصنف على حديث أبى ذر ولابن مسعود رواية ثانية ولأبى هريرة رواية ثالثة رواها البخارى ، وفي هـذه الروايات ذكر

للرجل الذى هو آخر من يدخل الجنة ولذا سنورد متن هذه الروايات من قبيل الاحاطة لكثرة ما فيها من التفصيل •

أما رواية ابن مسعود فهي :

أما رواية أبى هريرة فقد جاء عنها فى كتاب الأذان من البخارى ما يأتى :

« حَدَّ ثَنَا أَ بُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْ بَرَ نَا شُعَيْبُ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَمِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْقِيُّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَ هُمَا سَمِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْقِيُّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَ هُمَا أَنَّا اللهِ عَلْ أَنَّ اللهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قَالَ هَلْ الْمَارُونَ أَنَّا الله عَلَى الله الله عَلَى اللهُ الله عَلَى الْعَلَى الله عَلَى الله عَلَ

فَهَلُ تُمَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ ، قَالُوا لَا ، قَالَ ۚ فَإِنَّـكُمُ ٰ تَرَوْ نَهُ كَذَلِكَ . نُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ ، فَيَقُولُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْ ، فَفِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الشَّمْسَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الْقَمَرَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الطُّواغِيتَ . وَتَبْقَى هَــذِهِ الْأُمَّةُ فِيهِــا مُنَافَقُوهَا ، ' فَيَأْ يَهِمُ اللهُ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ ، فَيَقُولُونَ هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِينَا رَبُّنَا، · فَإِذَا جَاءِ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ ، فَيَـنَّا تِيهِمُ اللهُ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ ، فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَ ثِنَاً . فَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ مَيْنَ ظَهِرَا نَىْ جَهَنَّمَ ، فَأَ كُونُ أَوَّلَ مَنْ يَجُوزُ مِنَ الرُّسُلِ بَأُمَّتِهِ ، وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَتِذٍ أَحَدٌ إِلَّا الرُّسُلُ ، وَكَلَّامُ الرُّسُل يَوْمَئِدُ اللَّهُمَّ سُلِّمْ سَلِّمْ . وَفِي جَهَنَّمَ كَلَالِيبٌ مِثْلَ شَوْكِ السَّمْدَان ، هَلْ رَأَيْتُمْ شَوْكَ السَّمْدَان ، قَالُوا نَعَمْ ، قَالَ فَإِنَّهَا مِثْلَ شَوْكِ السَّعْدَان ، غَيْرَأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ قَدْرَ عِظْمَهَا إِلَّا اللهُ ، تَخْطَفُ النَّـاسَ بأُعْمَالِهُمْ ، نَفِينَهُمْ مَنْ يُو بَقُ بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ بُخَرْدَلُ ثُمَّ يَنْجُو . حَتَّى إِذَا أَرَادَ اللَّهُ رَحْمَـةَ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّـارِ ، أَمَرَ اللهُ الْمُـلَائِكَةَ أَنْ يُخْرُجُوا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ ، فَيُخْرِجُونَهُمْ وَيَعْرِ فُونَهُمْ بَآثَارِ السُّجُودِ ، وَحَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ الشُّجُودِ ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ فَكُلُ ابْنَ آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِلَّا أَثَرَ الشُّجُودِ ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتَحَشُوا ، فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءِ الْحَيَاةِ ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّـةُ فِي تَمِيلِ السَّيْلِ. ثُمَّ يَفْرُغُ اللهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ. وَيَبْقَى رَجُلْ

بَيْنَ الْجِنَّةِ وَالنَّارِ ، وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولًا الْجِنَّةَ ، مُقْبِلٌ بوَجْهِهِ قَبَلَ النَّارِ ، فَيَقُولُ يَا رَبِّ اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ قَدْ قُسَبَنِي رَبُّحُهَا ، وَأَحْرَ فَنِي ذَ كَاقُوهَا ، فَيَقُولُ هَلْ عَسَيْتَ إِنْ فُعـلَ ذَلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَ ذَلِكَ ، فَيَقُولُ لَا وَعِزَّ تِكَ فَيُعْطَى اللَّهَ مَا شَاءً مِنْ عَهْــدٍ وَمِيثَاق ، فَيَصْرِفُ اللهُ وَجَهَهُ عَنِ النَّارِ ، فَإِذَا أَقْبَلَ بِهِ عَلَى الْجُنَّةِ رَأَى بَهْجَتَهَا ، سَكَتَ مَا شَاء أَنْ يَسْكُتَ ، ثُمَّ قَالَ يَارَبِّ قَدِّمْني عِنْدَ بَابِ الْجُنَّةِ ، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ الْهُهُودَ وَالْمِيثَاقَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذي كُنْتَ سَأَلْتَ ، فَيَقُولُ يَارَبِّ لَا أَكُونُ أَشْقَى خَلْقَكَ ، فَيَقُولُ اللهُ أَفْتَا عَسَيْتَ إِنْ أَعْطِيتَ ذَلِكَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيْرَهُ ، فَيَقُولُ لَا وَعزَّتكَ لَا أَسْأَلُ غَيْرَ ذَلِكَ ، فَيُعْطَى رَبَّهُ مَا شَاء مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاق ، فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الْجِئَدَّةِ فَإِذَا بَلَغَ بَابَهَا فَرَأَى زَهْرَتَهَا وَمَا فِيهَـا مِنَ النَّصْرَةِ وَالشُّرُورِ ، فَيَسْكُتُ مَا شَاءِ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ ، فَيَقُولُ يَارَبِّ أَدْخُلْنِي الْجِنَّةَ ، فَيَقُولُ اللهُ وَحُدَكَ يَاانْ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ الْعُهُودَ وَالْمِيثَاقَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِي أَعْطِيتَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ لَا تَجِعْمَلْني أَشْقَى خَلْقِكَ ، فَيَضْحَكُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ . ثُمَّ يَأْذَنُ لَهُ فِي دُخُول الْجِيَنَّة فَيَقُولُ تَمَنَّ ، فَيَتَمَنَّى ، حَتَّى إِذَا انْقَطَعَ أَمْنِيَّتُهُ ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلّ مَنْ كَذَا وَكَذَا أَقْبَلَ يُذَكِّرُهُ رَبُّهُ ، حَتَّى إِذَا انْتَهَتْ بِهِ الْأَمَانَيُّ ، قَالَ اللهُ تَمَالَى لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَمَهُ : قَالَ أَبُوسَعِيدٍ انْخُدْرِيُّ لِأَبِي هُرَيْرَةَ

رَضِيَ اللهُ عَنْهُما : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ، قَالَ اللهُ لَكَ ذَلِكَ وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهِ ، قَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ لَمْ أَحْفَظْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا قَوْلُهُ لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا قَوْلُهُ لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ إِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا قَوْلُهُ لَكَ وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهِ » ،

انتهی حدیث أبی هریرة ویری أنه وحدیث ابن مسعود مما یصح ذکره فی باب الضحك ا ه .

## (باب ماجاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم)

أى باب بيان ما جاء من الأخبار الواردة فى صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم • والنوم غشية تقيلة تهيم على القلب فتقطعه عن الادراكات وعن المعرفة بالأشياء ، فهو آفة ، ومن ثم قيل انه أخو الموت ، أو الموتة الصغرى • وأما السنة ففى الرأس وهى مبدأ النوم وليست منه • والنعاس فى العين ، وقيل السنة ربح النوم يبدأ فى الوجه ثم ينبعث الى القلب فيحصل النعاس ثم النوم • ويشمل الباب كيفية نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم • وما كان يقوله قبل النوم وبعده ، واذا تنبه منه لصلاة الليل أو لغيرها •

« حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّجْمِنِ بْنُ مَهْدِي حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّجْمِنِ بْنُ مَهْدِي حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّاعِ بْنِ عَازِبِ :
إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْطَقَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ :
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ مَضْجَعَهُ وَضَعَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ مَضْجَعَهُ وَضَعَ كَفَّهُ النَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ مَضْجَعَهُ وَضَعَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ مَضْجَعَهُ وَضَعَ كَفَهُ النَّهُ عَلَيْهِ عَدَا بَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ كَفَّهُ اللهُ عَلَيْهِ عَذَا بَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عَبْدُ اللهُ عَلَيْهِ عَذَا بَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عَبْدَ اللهِ عَنَا بَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عَبْدَا بَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عَبْدُ اللهُ عَلَيْهِ عَذَا بَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عَبْدُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا لَا يَعْنَ عَنَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَيْ مَا قَالَ رَبِّ قِنِي عَذَا بَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عَنَ عَذَا بَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَنَا لَا لَكُونَ إِنْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهِ مَا لَيْكُ عَنْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَنْ عَنَا بَلْكُ عَلَيْهِ عَلَى عَالَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مُنْ عَمْهُ وَقَالَ مَنْ عَلَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَا لَهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَا لَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا لَا عَلَى عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَالِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

قوله (حدثنا محمد بن المثنى) أبو موسى البصرى تقدم فى باب الخبز • قوله (حدثنا عبد الرحمن بن مهدى ) تقدم فى باب الشعر •

قوله (حدثنا اسرائيل) ابن يونس تقدم في باب اللباس •

قوله (عن أبى اسحق) عمرو بن عبد الله السبيعى تقدم فى باب الخلق • قوله (عن عبد الله بن يزيد) أبو قلابة تقدم فى باب الادام •

قوله (عن البراء بن عازب) الصحابى رضى الله عنه تقدم فى باب الخلق • قوله (أن النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا أخذ مضجعه) بفتح الجيم وتكسر ، أى اذا استقر فى محل اضطحاعه لينام فيه •

قوله ( وضع كفه اليمني تحت خده الأيمن ) أي وضع راحته مع أصابعه اليمني تحت شقه الأيمن من وجهه • والراحة هي الكف مع الأصابع ؟ سميت بذلك لأنها تكف الأذي عن البدن • والخد شق الوجه ؛ وعرف من قوله تحت خده الأيمن أنه صلى الله عليه وسلم كان ينام على جنبه الأيمن ، فيسن النوم عليه لشرفه على الأيسر فيقدم عليه ، لا لما قيل من أن النوم عليه أقرب الى الانتباه لعدم استقرار القلب حينئذ فيتعلق ولا يستغرق في النوم، بخلاف النوم على الأيسر فانه يأتي بضد ذلك ويضغط على القلب فيعطل الهضم ويكثر الأحلام الطائشة وغيرها ويصعب الانتباه من النوم عليه ؛ ويعلم من هذا أن الاستغراق وعدمه انما هو تابع للعادة ، ولذلك قال المحقق أبو زرعة : اعتدت النوم على الأيمن فصرت اذا فعلت ذلك كنت في دعة وراحة واستغراق ، واذا نمت على الأيسر حصل عندى قلق وعدم استغراق فى النوم فالأولى تعليل الاضطجاع على الأيمن بتشريفه وتكريمه وايثاره على الأيسر اه: • وقال المناوى : وكنت لا استغرق في النوم حتى أتحول الى الجانب الأيمن وكنت قبل وقوفى على كلام أبي زرعة أعجب من ذلك فلما وقفت عليه فرحت به ولله الحمد ا هم : • والنوم على الظهر من أردأ النوم بخلاف مجرد الاستلقاء عليه من غير نوم • وأردأ منه النوم منبطحا على الوجه ، وقد روى ابن ماجة أنه صلى الله عليه وسلم لما مر بمن هو كذلك فى المسجد ضربه برجله وقال قم أو اقعد فانها نو مة حهنمية ٠

قوله ( وقال رب قنى عذابك يوم تبعث عبادك ) أى رب احفظنى من عذابك يوم تحشر عبادك للجزاء والحساب يوم القيامة ، وزاد على هذه العبارة فى « الحصن الحصين » قوله ثلاث مرات ، وانما قال ذلك صلى الله عليه وسلم

مع عصمته وعلو مرتبته تواضعا لله واعطاء لحق ربوبيته وتعليما لأمته مع الاعتراف بالتقصير الموجب للعذاب ، وكان صلى الله عليه وسلم يقول بعد الانتباه من النوم: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا واليه النشور: ا هـ .

ويؤخذ من هذا الحديث ندب التنبيه على مطلوبية التفكر في البعث والاهتمام بأمور القيامة وما يكون فيها من الأهوال ، وجعل الموت وما بعده نصب العين ، وأن يداوم الانسان على الدعاء الى الله تعالى بالسلامة منها ، وفي حديث البخارى ومسلم « اذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة »، أي مخافة الموت على غير طهارة ، وقد ورد « ان الانسان يبعث على الحالة التي مات عليها » ، وكما ينبغى للنائم أن يكون على طهارة حسية ، يطلب منه أيضا أن يبيت على طهارة معنوية ، وأن لا يبيت وفي قلبه غل على مسلم ، وأن ينتهز فرصة نومه فيحاسب نفسه على ما عملت في يومها فان كان خيرا اغتبط به وانكان شرا استغفر ربه وتاب وأناب فيصبح حسن الاستعداد للغد ،

« حَدَّ ثَنَا مُمُنُودُ بُنُ عَيْلَانَ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّ ان حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمُلكِ بْنِ عَمْيْرِ عَنْ رِبْعِي بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُ عَبْدِ الْمُلكِ بْنِ عَمْيْرِ عَنْ رِبْعِي بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوَى إِلَى فَرِاشِهِ قَالَ : اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَلَيْهِ مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوَى إِلَى فَراشِهِ قَالَ : اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيا ، وَإِذَا اسْتَيْقَظ قَالَ الْحَمْدُ لِلهِ اللَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَا تَنَا وَإِلَيْهِ النَّذِي أَحْيَانًا بَعْدَ مَا أَمَا تَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ » .

- قوله (حدثنا محمود بن غيلان ) تقدم في باب الخلق ٠
- قوله (حدثنا عبد الرزاق) ابن همام تقدم في باب الشيب ٠
- قوله (حدثنا سفيان ) أي الثوري تقدم في باب الخلق ٠

قوله (عن عبد الملك بن عمير) الفرسى لأنه كان له فرس قبطى مشهور، اللخمى أبو عمرو الكوفى القبطى • روى عن جرير وجندب وأم عطية وخلق، وروى عنه شهر بن حوشب وسليمان التيمى والسفيانان • قال ابن المدينى له

نحو مائتى حديث وقال العجلى ثقة ، وقال النسائى ليس به بأس ، وقال ابن معين اختلط ، مات سنة ست وثلاثين ومائة .

قوله (عن ربعی بن حراش) وربعی بكسر الراء وسكون الموحدة ، وحراش بكسر الحاء المهملة العبسی أبو مریم الكوفی مخضرم • روی عن عمرو وابن مسعود وعقبة وأبي ذر وأبی موسی ، وروی عنه منصور وعبد الملك ابن عمیر وأبو مالك الأشجعی ونعیم بن أبی هند • قال العجلی من خیار الناس لم یكذب كذبة قط • مات سنة مائة •

قوله (عن حذيفة) ابن اليمان واسمه حسيل (مصغرا) العبسى أبو عبد الله الكوفى ، حليف بنى عبد الأشهل ، صحابى جليل من السابقين الأولين ، أعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان وما يكون الى يوم القيامة من الفتن والحوادث ، كان عمر رضى الله عنه يسأله عنها مدة خلافته فيقول ومالك بها وأنت خالص منها • له نحو مائة حديث • روى له البخارى ومسلم • كان يجاهد في سبيل الله ، وافتتح « الدينور » و «ماسيدنان » و «همذان » و «الري » • وروى عنه أبو الطفيل والأسود بن يزيد وزيد بن وهب وربعى بن حراش • مات سنة ست وثلاثين • قال عمرو بن على مات بعد قتل عثمان بأربعين ليلة فيكون قد حضر مدأ الفتنة •

قوله (قال كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا أوى الى فراشه) وأوى بالقصر ويمد ؛ أى وصل الى فراشه وهو ما يبسط للجلوس أو للنوم عليه . قوله (قال اللهم باسمك أموت وأحيا) واللهم أى يا الله ، فالميم عوض عن ياء النداء ، وقوله باسمك أموت وأحيا ؛ وأراد بالموت النوم ، وأراد بالحياة اليقظة ، وحكمة الدعاء عند النوم احتمال أن يكون هذا آخر عمر الشخص فيقع ذكر الله خاتمة أمره وعمله ،

قوله (واذا استيقظ قال) أى اذا تنبه من نومه وعاد اليه ادراكه وحركته، وقوله قال أى النبى صلى الله عليه وسلم ، وحكمة الدعاء عند الاستيقاظ وقوع أول أعماله ملابسا لذكر الله وحمده على شكره وفضله ،

قوله ( الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا ) أي الشكر لله والثناء عليه

الذى أيقظنا بعد ما أماتنا • قال الطيبى: لا أرتاب فى أن انتفاع الانسان بالحياة انما هو بتحرى رضاء الله سبحانه وتعالى وتوخى طاعت والاجتناب عن سخطه وعقوبته ، فمن نام زال عنه هذا الانتفاع ، فكان كالميت فاذا استيقظ فقد عاد له ذلك الانتفاع ، فكان الحمد شكرا لله على هذه النعمة ا هد:

قوله (واليه النشور) أى اليه الرجوع للثواب أو للعقاب ، أو اليه الاحياء بعد الموت يوم القيامة ، ونبه بذلك صلى الله عليه وسلم على أنه ينبغى للانسان أن يتذكر بيقظته بعد نومه وقوع البعث بعد الموت ، وأن الأمر ليس هملا بل لابد من الرجوع الى الخالق سبحانه وتعالى ليجازوا بأعمالهم ان خيرا فخير وان شرا فشر ، قال تعالى (كُلُّ نَفْسِ ذَائقةُ الْمُوْتِ وَإِنْمَا تُوفَوَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَمَنْ ذُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلَ الْجُنَّةَ فَقَدْ فَازَ).

«حَدَّثَنَا قُتَلْبَةُ بُنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بُنُ فَضَالَةً عَنْ عُقَيْلِ أَرَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَلَمَ إِذَا أَوَى إِلَى فَرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَيْهِ فَنَفَثَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَلَمَ إِذَا أَوى إِلَى فَرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَيْهِ فَنَفَثَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَلَمَ إِذَا أَوَى إِلَى فَرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَيْهِ فَنَفَثَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَلَمَ اللهُ أَحَدَ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ فَي اللهُ أَحَدَ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِ الْفَلَقِ فَي عَلَيْهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ ، يَصْنَعُ ذَلِكَ وَقُلْ أَعُودُ بَرَبِ النَّاسِ ، ثُمَّ مَسَتَ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ ، يَصْنَعُ ذَلِكَ يَبِدُأُ بِهِمَا وَلَاهُ وَوَجُهَةً وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ ، يَصْنَعُ ذَلِكَ يَبِدُأُ بِهِمَا وَلَاهُ وَوَجُهَةً وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ ، يَصْنَعُ ذَلِكَ يَبِدُأُ بِهِمَا وَاسَّهُ وَوَجُهَةً وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ ، يَصْنَعُ ذَلِكَ يَبِدُأُ بِهِمَا وَلَاهُ مَنَّ مَوْاللهُ مَنْ عَلَيْهِ مَوْلَاتُ هُ مَنْ جَسَدِهِ ، يَصْنَعُ ذَلِكَ عَلَيْهُ وَلَوْلَ أَعُونُ مُولَاتُ مَنَّ مَواللهُ مُنَا مَنَ مُولَاتُ مَرَّاتٍ » . .

قوله (حدثنا قتيبة بن سعيد ) أبو رجاء تقدم في باب الخلق ٠

قوله (حدثنا المفضل بن فضالة) الرعينى القثيانى بكسر القاف قاضى مصر • روى عن عياش بن عباس وعقيل بن خالد الأيلى ، وروى عنه الوليد بن مسلم وقتيبة بن سعيد • قال أبو داود كان مجاب الدعوة ، وقال ابن يونس ثقة • توفى سنة احدى وثمانين ومائة •

قوله (عن عقيل) (بالتصغير) ابن خالد الأيلي بفتح الياء مولى عثمان ٠

روى عن القاسم وسالم والزهرى وخلق ، وروى عنه يحيى وأيوب والليث ٠

وثقه أهمد؛ وقال أبو حاتم أثبت من معمر ، وقال عنه في «الميزان» هو ثبت حجة . مات سنة احدى وأربعين ومائة .

قوله (أراه عن الزهرى) بضم الهمزة والضمير المنصوب فى أراه لعقيل ، والقائل هو المفضل وكأن المصنف قال • قال المفضل أرى عقيلا هو الراوى عن الزهرى وأرى أى أظن • والزهرى هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى تقدم فى باب الشعر •

قوله (عن عروة) ابن الزبير بن العوام تقدم في باب الادام •

قوله (عن عائشة) تقدمت في باب القول .

قوله (قالت • كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أوى الى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما ) ظاهره أنه كان يفعل ذلك فى حالتى الصحة والمرض • وقوله جمع كفيه ، أى ضم احداهما الى الأخرى متجاورتين جاعلا باطن الكفين قبالة الفم • وقوله فنفث فيهما ؛ والنفث عند أهل اللغة نفخ لطيف بلا ريق أو بلل ، بخلاف التفل بالمثناة الفوقية فقال أبو عبيدة انه ما كان معه شيء من الريق •

قوله ( وقرأ فيهما ) وفى رواية فقرأ فيها بالفاء ومقتضى الرواية الأولى أن تقديم النفث على القراءة وعكسه سيان ؛ ومقتضى الرواية الثانية أن النفث يكون قبل القراءة ، وبه جزم بعضهم ؛ ويكون المراد منه مخالفة السحرة لأنهم ينفثون بعد القراءة ، لكن ظاهر كلام ابن حجر أن الأولى تقديم القراءة على النفث ،

قوله (قل هو الله أحد ، وقل أعوذ برب الفلق ، وقل أعوذ برب الناس ) أى السور الثلاث بتمامها ، وهذه السور هى المعروفة بالمعوذات ويرقى بها • قوله (ثم مسح بهما ما استطاع من جسده ) أى يمسح بكفيه بعد النفث والقراءة ما تصل اليه يده من بدنه ، ولا يخفى أن المسح يكون فوق الثوب • قوله ( يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده ) أى يمسح بكفيه رأسه

ووجهه وما استطاع مسحه من جسده • والجسد أخص من الجسم ؛ لأنه لا يقال الا لبدن الانسان والملائكة والجن ، ولا يرد قوله تعالى (فأُذْرَجَ لَمُمُ عَجْدًلًا جَسَدًا لَهُ خُوارٌ) لأن اطلاق الجسد هنا على سبيل المجاز لتشبيهه بالعاقل ؛ وأما الجسم فيشمل سائر الحيوانات والجمادات •

قوله ( يصنع ذلك ثلاث مرات ) أى لكمال السنة ، وأما أصلها فيحصل بمرة واحدة ٠

« حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّ هُنِ بَنُ مَهْدِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّ هُنِ بَنُ مَهْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانَ عَنْ سُلْمَةَ بْنَ كُهَيْلِ عَنِ كُرَيْبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ حَتَّى نَفَخَ ، وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ ، فَأَتَاهُ بِلَالْ فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ ، فَقَامَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّا ، وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةً ».

قوله (حدثنا محمد بن بشار) أى العبدى تقدم فى باب الخلق • قوله (حدثنا عبد الرحمن بن مهدى) تقدم فى باب الشعر • قوله (حدثنا سفيان) أى الثورى تقدم فى باب الخلق •

قوله (عن سلمة بن كهيل) (مصغرا) الحضرمى أبو يحيى الكوفى ٠ روى عن جندب وأبى جحيفة وسويد بن عقلة ، وروى عنه ابنه يحيى وشعبة وحماد بن سلمة ٠ قال ابن المدينى له نحو مائتين وخمسين حديثا ٠ وثقه أحمد والعجلى وزاد فيه تشيع قليل ٠ مات سنة احدى وعشرين ومائة عن أربع وسبعين سنة ٠

قوله (عن كريب) (بالتصغير) ابن أبى مسلم المدنى أبو رشدين • روى عن مولاه ابن عباس وعائشة وأم هانى ، وروى عنه أبو سلمة وبكير ابن الأشج وموسى وعقبة • وثقه النسائى • مات سنة ثمان وتسعين •

قوله (عن ابن عباس) هو عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف الهاشمي أبو العباس المكي ثم المدنى ثم الطائفي ، ابن عم النبي

صلى الله عليه وسلم وصاحبه ، حبر الأمة وفقيهها ، وترجمان القرءان ، روى ألف وستائة وستين حديثا ، روى له الشيخان وعنه أبو الشعثاء وأبو العالية وسعيد بن جبير وابن المسيب وعطاء بن يسار وأمم : قال موسى بن عبيدة كان عمر يستشيره ويقول غواص ، وقال سعد ما رأيت أحضر فهما ولا ألب لبا ولا أكثر علما ولا أوسع حلما من ابن عباس ولقد رأيت عمر يدعوه للمعضلات، وقال عكرمة مولاه كان ابن عباس اذا مر فى الطريق قالت النساء أمر المسك أم ابن عباس ، وقال مسروق كنت اذا رأيت ابن عباس قلت أجمل الناس واذا نطق قلت أفصح الناس واذا حدث قلت أعلم الناس ، مناقبه جمة ، قال أبو نعيم مات سنة ثمان وستين بالطائف وصلى عليه محمد بن الحنفية قال أبو نعيم مات الله عليه وسلم خمسة وعشرين حديثا ، وباقى أحاديثه عن الصحابة ، واتفق علماء مصطلح الحديث على قبول مرسل الصحابى ، والله أعلم ،

قوله (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ، وكان اذا نام نفخ) قوله نفخ أى أخرج النفس من فمه بصوت (١) وذلك علامة الاستغراق فى النوم • وقوله وكان اذا نام نفخ ، أى كان من عادته ذلك • ويعلم من ذلك أن النفخ ليس بمذموم ولا مستهجن •

قوله (فأتاه بلال فآذنه بالصلاة ، فقام وصلى ولم يتوضأ) قوله فأتاه فآذنه بالصلاة أى أتاه بلال بن يسار المؤذن فأعلمه بدخول وقت الصبح • وقوله فقام وصلى ولم يتوضأ ، لأنه من خصائص الأنبياء أنه لا ينتقض وضوءهم بالنوم ، لبقاء يقظة قلوبهم ، وقد ورد « نحن معاشر الأنبياء تنام عيوننا ولا تنام قلوبنا » •

ومن ثم كان صلى الله عليه وسلم اذا نام لا يوقظه أحد ، لأنه لا يدرى

<sup>(</sup>١) قوله أخرج النفس من فمه بصوت وهو « التشخير » بلغتنا الدارجة ، وهو علامة الأصحاء اذا استغرقوا في النوم ، وهذا هو النوم المسكور الذي تسترخي فيه الأعصاب ويستعيد الجسم فيه ما بذل من العافية بسرعة ، لا النوم المتقطع الذي تظلفيه الأعصاب متنبهة فذلك النوم لا يدل على الصحة ، ولا يستعيد النائم به عافيته بسهولة .

ما هو فيه قاله ابن حجر ، ويحمل فى هذا الشأن ما ورد عن أنس رضى الله عنه «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون » على النوم الخفيف دون الثقيل ا هـ(١) •

قوله (وفى الحديث قصة) ستأتى فى باب العبادة فى حديث قصة نوم ابن عباس عند خالته ميمونة ٠

« حَدَّ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَدِّد الْحَريرِيُّ حَدَّ ثَنَا سُلَمْا نُ بُنُ حَرْب حَدَّ ثَنَا سُلَمْا نُ بُنُ حَرْب حَدَّ ثَنَا حَمَّادُ بَنُ سُلْمَة عَنْ جَمِيْد عَنْ بَكْر بْنِ عَبْد الله الْمُنَ فِيِّ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ الله عَلَيْه وَسَلَمَ كَانَ عَبْد الله بْنِ رَباح عَنْ أَبِي قَتَادَة : أَنَّ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ كَانَ عَبْد الله بْنِ رَباح عَنْ أَبِي قَتَادَة : أَنَّ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ كَانَ إِذَا عَرَّسَ قُبَيْل الصَّبْح إِذَا عَرَّسَ قُبَيْل الصَّبْح فِي شَقِّهِ الْأُ مَن ، وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيْل الصَّبْح فَي سَعْد رَاعَه وَوضَعَ رَأْسَه عَلَى شَقِّهِ الْأُ مَن ، وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيْل الصَّبْح فَي سَعْد ذَرَاعَه وَوضَعَ رَأْسَه عَلَى كُفِّه » .

قوله (حدثنا الحسين بن محمد الحريرى) بحاء مهملة ومهملتان غير مصغر من ولد جرير البجلى ، وأبوه محمد بن جعفر الحريرى بالحاء المهملة . روى عن عبد الرزاق وعبد الله بن موسى ، وروى عنه الترمذى .

قوله (حدثنا سليمان بن حرب) الأزدى الواشحى أبو أيوب البصرى ، قاضى مكة ، أحد الأعلام الحفاظ ، روى عن شعبة والحمادين وجرير بن حازم وطبقتهم ، وروى له البخارى وعنه أبو داود وعمرو بن على وأحمد وابن راهويه ، ومن القدماء يحيى القطان ومحمد بن جعفر وخلق ، قال أبو حاتم امام حضرت مجلسه ببغداد فاذا فيه أربعون ألف رجل ، وقال النسائى ثقة مأمون ، مات سنة أربع وعشرين ومائتين ،

قوله (حدثنا حماد بن سلمة ) تقدم في باب الخضاب .

<sup>(</sup>١) لعل المراد بالنوم الخفيف النعاس وهو لا ينقض الوضوء مطلقا ، سواء مكن مقعدته من الأرض أو لم يمكن وذلك عند الشافعية ، وعلامة النعاس أن يسمع النائم كلام الحاضرين ولا يميزه ٠

قوله (عن حميد) ابن هلال تقدم في باب الازار ٠

قوله (عن بكر بن عبد الله المزنى) ابن عمرو بن هلال المزنى أبو عبد الله البصرى أحد الأعلام • روى عن المغيرة وابن عباس وابن عمر • قال بكر أدركت ثلاثين من فرسان مزينة منهم عبد الله بن معقل ومعقل بن يسار • وروى عن قتادة وثابت وابن حميد وسليمان التيمى وخلق • قال ابن سعد كان ثقة متينا مأمونا حجة فقيها ، وثقه أبو زرعة والنسائى • مات سنة ست أو ثمان ومائة •

قوله (عن عبد الله بن رباح) الأنصارى أبو خالد المدنى ثم البصرى • روى عن أبى بن كعب وعمار وأبى قتادة وأبى هريرة ، وروى عنه قتادة وأبو السليل • وثقه العجلى وابن سعد والنسائى • قتل فى ولاية ابن زيادة •

قوله (عن أبى قتادة) اسمه الحرث بن ربعى بكسر الراء الأنصارى السلمى بفتح السين واللام ، فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم ، شهد «أحدا » والمشاهد ، له مائة وسبعون حديثا ، روى له الشيخان وعنه ابنه عبد الله وابن المسيب ومولاه نافع وخلق ، مات سنة أربع وخمسين بالمدينة ،

قوله (أن النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا عرس بليل) وعرس بفتح العين وفتح الراء وتشديدها أى نزل فى السفر من آخر الليل ؛ قال فى «المختار» التعريس نزول القوم فى السفر للاستراحة • وقوله بليل المراد فى زمن مقيد منه ، بدليل قوله فى الشق الثانى من الحديث قبيل الصبح •

قوله (اضطجع على شقه الأيمن) أى نام على جنبه الأيمن ، ووضع رأسه على لبنة • والشق بالكسر نصف الشيء والجانب ، وهذه الحالة وان كانت تفضى الى الاستغراق فى النوم ، لكنه لما كان الوقت متسعا وثق من نفسه باليقظة وعدم فوات الصبح •

قوله (واذا عرس قبيل الصبح) أى قبل دخول وقته بقليل • قوله (نصب ذراعه ، ووضع رأسه على كفه ) أى اليمنى • وقوله ووضع

رأسه على كفه ؛ أى لأنه أعون على الانتباه فلا يستغرق فى النوم وهو على هذه الهيئة فلا يفوته أول وقت الصبح •

وعلى هذا ينبغى لمن قارب وقت الصلاة أن يكون نومه ان كان لا بد منه على هيئة تقتضى سرعة انتباهه منه ، محافظة على تحصيل فضيلة أول الوقت ، واقتداء به صلى الله عليه وسلم (١) •

## (باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم)

وفى بعض النسخ فى عبادة النبى صلى الله عليه وسلم ؟ وعقب باب النوم بباب العبادة لأن نومه صلى الله عليه وسلم من أجل العبادات وأكمل الطاعات، والعبادة أقصى غاية الخضوع والتذلل ، والمقصود من العبادات كلها الثناء على الله تعالى بالدلالات القولية والفعلية ، واجلاله وتعظيمه كل على قدر معرفته بالله تعالى ؟ والنبى صلى الله عليه وسلم أعرف الخلق بالله ، فهو أفضل القائمين بحقوقه تعالى التى كلف بها عباده ، وأكمل العارفين بما يجب له تعالى من امتثال أمره ، والاستسلام لقهره ، وشكر احسانه وبره ،

واعلم أن أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وحركاته وسكناته ، كلها عبادات لا تخرج عن الواجبات والمندوبات ، وليس شيء منها من قبيل المباحات، اذ لا يتصور أن يصدر منه شيء الالله وبالله ، والمذكور من عباداته صلى الله عليه وسلم في هذا الباب نوع مخصوص وهو تطوعه صلى الله عليه وسلم بالصلوات الليلية وهي تهجده ، والنهارية وهي رواتب الصلوات والضحي وغير ذلك من النوافل ،

« حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَبِشْرُ بْنُ مُعَاذِ قَالًا حَدَّثَنَا أَبُوعُوانَةَ - مَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَا قَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَـلَمَ حَتَّى انْتَفَخَتْ قَدَمَاهُ ، فَقَيِـلَ لَهُ

<sup>(</sup>١). لعل المراد من نصب الذراع أنه وضعه على فخذه متكنًا على مرفقيه اذ لو نصب فخذه أيضا مع نصب الذراع عليه لما كان فيه راحة ٠

أَ تَنَكَلَّفُ هَذَا وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ، قَالَ أَ فَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا » .

قوله (حدثنا قتيبة بن سعيد ) أبو رجاء تقدم في باب الخلق ٠

قوله ( وبشر بن معاذ ) العقدى بفتح المهملة والمثناة أبو سهل البصرى الضرير • روى عن حماد بن زيد وبشر بن المفضل وعبد الواحد بن زياد ، وروى عنه الثلاثة • قال ابن حبان فى الثقات • مات سنة خمس وأربعين ومائتين •

قوله ( قالا حدثنا أبو عوانة ) هو وضاح الواسطى البرار تقدم فى باب الخضاب ٠

قوله (عن زياد بن علاقة) الثعلبي أبو مالك الكوفى • روى عن عمه قطبة وعن جرير البجلي وأسامة بن شريك ، وروى عنه الأعمش ومسعر وشعبة وخلق • وثقه ابن معين • توفى سنة خمس وعشرين ومائة عن نحو مائة سنة •

قوله (عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه) الصحابى تقدم فى باب الشرب و قوله (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه) أى اجتهد فى الصلاة وطول قيام الليل وقوله حتى انتفخت قدماه أى واستمر على اجتهاده فى الصلاة حتى تورمت قدماه الشريفتان من طول قيامه فيها واعتماده عليهما ، فهو صلى الله عليه وسلم أعظم المخلوقات طاعة لربه ، فيندب تشمير ساق الجد فى العبادة وان أدى لمشقة ، ما لم يلزم عليه ملل وسامة ، والا فالأولى ترك ما يوجب الملل لخبر «عليكم من الأعمال ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا » ، والمراد بالملل فى حقه تعالى قطع ثوابه و

قوله ( فقیل له ) أى قال له بعض أكابر الصحابة ، وقیل ان القائل عمر رضى الله عنه ٠

قوله (أتتكلف هذا) وفى رواية أتكلف هذا بحذف احدى التائين ؛ أي أتلزم نفسك بهذه الكلفة • والتكلف نوعان : أن يفعل الانسان فعلا بمشقة واخلاص وهذا ممدوح وهو المراد هنا ، وأن يفعل ذلك تصنعا ورياء وهذا مذموم وهو ليس مرادا هنا .

قوله (وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر) وفى رواية وقد غفر الك بصيغة المجهول والغفران من المغفرة وهى محو الذنوب صغيرها وكبيرها ومحو أثرها وقوله ماتقدم من ذنبك وما تأخر ؛ فان قيل أنه صلى الله عليه وسلم لا ذنب له لا قديما ولا حديثا لأنه معصوم من الوقوع فى الذنب ، فالجواب أنه من قبيل حسنات الأبرار سيئات المقربين ، اذ الانسان لا يخلو من تقصير من حيث ضعف البشرية مع عظمة الربوبية ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : ما عبدناك حق عبادتك ، لا أحصى ثناء عليك ، أنت كما أثنيت على تفسك ،

قوله (قال) أى قال النبى صلى الله عليه وسلم جوابا على السؤال المذكور، قوله (أفلا أكون عبدا شكورا) أى ءأترك المبالغة فى الصلاة والعبادة اعتمادا على المغفرة ، فلا أكون عبدا شكورا بل ألزمها وان غفر لى لأكون عبدا شكورا ، قال صلى الله عليه وسلم « لا يكونن أحدكم كالعبد السوء ان خاف عمل ، ولا كالأجير السوء ان لم يعط الأجرة لم يعمل » ، والله تعالى أهل لأن يذكر ويشكر ، وهو مستحق ولو لم تكن جنة ولا نار ، ثم ان الشكر واجب على قدر النعمة ، فكأنه صلى الله عليه وسلم يقول : فاذا عظمت نعمتى الى هذا الحد أفلا أكون عبدا مبالغا فى الشكر متناهيا فى العبادة ، وفى تعبيره بشكور الذى هو من صيغ المبالغة دليل على ما ذكرنا وعلى كمال على همته ،

لا حُدَّانَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّانَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّانَا مُحَمَّدُ بْنُ جَمْفَرِ حَدَّانَا شُمْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْتُ عَالِيشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ مَصَلَاةٍ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِاللَّيْلُ فَقَالَتْ : كَانَ يَنَامُ أُوّلَ مَصَلَاةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ : كَانَ يَنَامُ أُوّلَ مَصَلَاةً رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِاللَّيْلُ فَقَالَتْ : كَانَ يَنَامُ أُوّلَ اللَّيْلُ مِنَ السَّحَرِ أُو آتَ مَ مُثَمَّ أَتَى فِرَاشَهُ ، فَإِذَا كَانَ مِنَ السَّحَرِ أُو آتَ مَ مُثَمَّ أَتَى فِرَاشَهُ ، فَإِذَا كَانَ مِنَ السَّحَرِ أُو آتَ مَ مُثَمَّ أَتَى فِرَاشَهُ ، فَإِذَا

كَانَ لَهُ حَاجَةً أَكُمَ الْهَاهِ ، فَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ وَثَبَ ، فَإِنْ كَانَ جُنُبًا أَفَاضَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ ، وَإِلَّا تَوضًّا وَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ » .

· قوله (حدثنا محمد بن بشار ) العبدى تقدم في باب الخلق •

قوله (حدثنا محمد بن جعفر) المعروف بغندر تقدم في باب الخلق ٠

قوله (حدثنا شعبة) ابن بسطام أبو الحجاج تقدم في باب الخلق ٠

قوله (عن أبي اسحق )عمرو بن عبد الله السبيعي تقدم في باب الخلق ٠

قوله (عن الأسود بن يزيد) ابن قيس النخعى أبو عمرو أو أبو عبد الرحمن الكوفى مخضرم فقيه • روى عن ابن مسعود وعائشة وأبى موسى وطائفة ، وروى عنه ابراهيم النخعى وابنه عبد الرحمن وأبو اسحق وعمارة بن عمير وطائفة • وثقه ابن معين • قال ابراهيم كان يختم كل ليلتين ، قيل انه حج ثمانين حجة • توفى سنة أربع أو خمس وسبعين •

قوله (قال سألت عائشة رضى الله عنها) أم المؤمنين تقدمت فى باب القول • قوله (عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت) أى فى أى وقت كانت منه • والمراد بصلاة الليل ما يشمل التهجد والوتر •

قوله (كان ينام أول الليل) أى أنه كان يصلى العشاء، ثم ينام الى نصف الليل؛ لأنه يكره النوم قبلها ٠

قوله ( ثم يقوم ) أى يصلى ويستمر فى الصلاة السدس الرابع والخامس من الليل .

قوله (فاذا كان من السحر أوتر) من بمعنى فى أى فى السحر وهو آخر الليل أى السدس الأخير صلى الوتر ثلاث ركعات ، يقرأ فيهن بتسع سور من المفصل ثلاثا فى كل ركعة آخرهن (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ ) • وفى رواية أنه كان يقرأ فى الأولى (مَنبِّع المُح رَبِّكَ الْأُعْلَى) وفى الثانية (قُلْ يَاءَيُّهَا الْكُلْفِرُونَ) وفى الثالثة (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ) و ( المعوذتين ) رواه أبو داود والترمذى •

قوله (ثم أتى فراشه) أى لينام فى السدس السادس ، أى قبيل الفجر ، وذلك ليقوم لصلاة الصبح بنشاط • م ١٩ الشائل الحمدية

قوله ( فاذا كان له حاجة ألم بأهله ) أى ان كان يريد مباشرة أحد أزواجه ألم بها أى قرب منها ؛ والالمام هو الجماع ٠

ويؤخذ منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقدم التهجد ثم يقضى حاجته من نسائه بعده ٠

قوله (فاذا سمع الأذان وثب) قوله فاذا سمع الأذان ، المراد به النداء الثانى الذى كان يقوم به بلال ، لا الأول الذى كان يقوم به ابن أم مكتوم لأنه كان فى نصف الليل ، وقوله وثب أى نهض من فراشه بسرعة وخفة .

قوله (فان كان جنبا أفاض عليه من الماء) أى اغتسل من الجنابة ؛ لأن الغسل هو الافاضة بمعنى سيلان الماء على جميع الجسم •

قوله (والا توضأ) أى ان لم يكن جنبا توضأ وضوءه العادى ، اما للتجديد أو لحصول ناقض .

قوله ( وخرج الى الصلاة ) أى بعد أن يصلى سنة الصبح بالبيت .

ويؤخذ من الحديث أنه ينبغى الاهتمام بالعبادة ، وعدم التكاسل عنها بالنوم ، والقيام اليها بنشاط وجد يرضى من تقدم اليه ، وأن يقدم صلاة الليل على شهوة الجماع وان كان بعضهم يرى العكس ، لكى تكون الصلاة خالية لوجهه تعالى ولكى لا يكون هناك شاغل عنها .

«حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسِ (ح) وَحَدَّنَنَا إِسْحَاقُ الْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِئُ حَدَّنَنَا مَعْنَ عَنْ مَالِكِ عَنْ غَرْمَةً بْنِ سُلَيْهَانَ عَنْ كُرَيْبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ وَهِي عَنْ كُريْبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ وَهِي عَنْ كُريْبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَة وَهِي خَنْ اللهِ مَنْ كُريْبُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَة وَهِي خَالَتُهُ عَلَيْهِ وَاضَطَّجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي طُولِهَا ، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي طُولِهَا ، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسُولُ اللهِ حَتَى انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسُولُ الله وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَ

صلى الله عليه وسلم فَجَعَلَ عُسَيْحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ وَقَرَأَ الْعَشْرَ الْآياتِ الْخُواتِيمَ مِنْ مُورَةِ آلَ عِمْرَانَ ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شِنِ مُعَلَّقِ فَتُوصَا أَلْهُ مِنْ الْوُصُوءِ ، ثُمَّ قَامَ يُصلى ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسِ فَقَمْتُ مِنْ الْوُصُوءِ ، ثُمَّ قَامَ يُصلى ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسِ فَقَمْتُ إِلَى جَنْبِهِ ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي إِلَى جَنْبِهِ ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي أَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي أَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي مُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي مُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَكُو اللهُ عَنْ سَنْ مُرَّاتَ ، ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكُورَا مُعَنَيْنِ مُمَّ رَكُعْتَيْنِ مُمَّ رَكُعْتَيْنِ مُمَّ رَكُعْتَيْنِ مُ مُ اللهُ عَنْ سَتْ مَرَّاتَ ، ثُمَّ رَكُعْتَيْنِ مُمَّ رَكُعْتَيْنِ ، فَقَامَ مَ فَصَلّى رَكُعْتَيْنِ مُ مُ اصَطَحَعَ عَتَى جَاءِ الْمُؤَذِّنُ ، فَقَامَ مَ فَصَلّى رَكُعْتَيْنِ مُنْ مُونَ مِنْ مِنْ مَنْ مَرَاتَ ، مُم اصَطَحَعَ عَتَى جَاءِ الْمُؤَذِّنُ ، فَقَامَ مَ فَصَلّى رَكُعْتَيْنِ مُ مُ مَلَى الصَيْبَعَ عَلَى الصَيْبَ عَلَى الصَيْبَعَ عَلَى الصَيْبَعَ عَلَى الصَيْبَعَ عَلَى الصَيْبِعِ عَلَى الصَيْبَعَ عَلَى الصَيْبَعِ عَلَى الصَيْبَعِينَ السَعْنَ عَلَى السَعْنَ عَلَى الصَيْبَعَ عَلَى الصَيْبَ عَلَى السَعْنَ عَلَى المَعْنَ عَلَى المَعْنَ عَلَى السَعْنَ عَلَى المَعْنَ عَلَى المُعْنَ عَلَى المَعْنَ المَعْنَ المَعْنَ المَعْنَ عَلَى المَعْنَ المَعْنَ اللهُ عَلَى المَعْنَ عَلَى المَعْنَ المَعْنَ المَعْنَ المُعْمَلِي المَعْنَ المَعْنَ المَعْمَ المَعْنَا عَلَى المَعْنَ المُعْمَالِقُ المَعْن

قوله (حدثنا قتيبة بن سعيد ) أبو رجاء تقدم في باب الخلق •

قوله (عن مالك بن أنس) الامام تقدم في باب الخلق .

قوله (ح) اشارة الى تحويل السند أي أن الرواية عن مالك من طريقين •

قوله ( وحدثنا اسحق بن موسى الانصارى ) تقدم في باب الكحل ٠

قوله (حدثنا معن) ابن عيسى تقدم في باب الترجل ٠

قوله (عن مالك) المتقدم وهو نقطة تيحويل السند •

قوله (عن مخرمة بن سليمان) الأسدى الوالبي المدنى ، روى عن أسماء بنت أبي بكر ، وروى عنه عبد ربه بن سعيد ، وثقه ابن معين ، وقال أبو حاتم

صالح الحديث • قال الواقدى قتل « بقديد » سنة ثلاثين ومائة •

قوله (عن كريب) (مصغرا) ابن أبي مسلم تقدم في باب النوم •

قوله (عن ابن عباس) تقدم في باب النوم ٠

قوله (أنه أخبره أنه بات عند مميونة وهي خالته) أنه أي ابن عباس ، والضمير في أخبره عائد على كريب ، وأنه الثانية الى ابن عباس أيضًا لأنه هو الذي بات عند خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ،

وميمونة هي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ؛ والمراد من بيات ابن عباس عندها هو أن يتعرف عبادة النبي بالليل ليفعل مثلها ٠

قوله (فاضطجعت فى عرض الوسادة) أى وضع جنبه على الأرض ورأسه فى عرض المخدة • وهذا دليل على أنه لم يكن عند النبى صلى الله عليه وسلم الا وسادة واحدة هى التى نام عليها ، وفراش واحد •

قوله (واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى طولها) أى وضع جنبه الشريف على الفراش المعد له على الأرض هو وزوجته ميمونة ، ووضعا رأسهما على طول المخدة • وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه ينام مع زوجاته فاذا أراد القيام للصلاة قام لها وترك أهله ، فيجمع بين حق أهله وحق ربه • والظاهر من سياق هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرب ميمونة هذه الليلة لأنه لم يغتسل بل قام من النوم وقرأ ، والقراءة محرمة على الجنب •

ويؤخذ من هـذا حل نوم الرجل مع أهله بغير مباشرة بحضرة محرم لها ولو مميز • وفى رواية أن ميمونة كانت حائضا فى تلك الليلة التى بات فيها عندها ابن أختها •

قوله ( فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل ) وفى رواية فتحدث مع أهله ساعة ثم رقد • وقوله أو قبله بقليل أو بعده بقليل ، المراد بالضمير منتصف الليل •

قوله (فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم) أى اتتبه من النوم ٠

قوله (فجعل يمسح النوم عن وجهه) أى يمسح أثره لأن النوم لا يمسح • وفرواية بيده وهو ساقط فى معظم النسخ ، والاضافة فيها للجنس فيشمل اليدين ومعنى مسح النوم عن الوجه امرار اليدين عليه مع التدليك وخصوصا فى مآقى العين ، وذلك لتنبيه عضلات الوجه •

قوله ( وقرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران ) هي التي أولها ( إِنَّ فِي خَلْقِ السَّلْمُوَاتِ وَالْأَرْضِ ... إلى آخر السورة ) وفي نسخة الخواتم بدون ياء .

ومنه يسن للشخص اذا استيقظ من نومه قراءة شيء من القرءان لأنها تزيل الكسل وتحصل النشاط للعبادة ، والأفضل قراءة هذه الآيات مخصوصها عقب الانتباه ٠

قوله ( ثم قام الى شن معلق ) أى الى قربة معلقة ، يوضع فيها الماء لصيانته وتبريده ٠

قوله (فتوضأ منها فأحسن الوضوء) أى فتوضأ وأسبغ الوضوء أى أكمله ، بأن يأتي بو اجباته وسننه • وليس الاسباغ هو الاسراف في الماء كما يتوهم البعض لأن ذلك مكروه •

قوله ( فقمت الى جنبه ) وفى رواية فقمت وتوضأت فقمت عن يساره ، وهى أظهر لتعليل مايأتى ٠

قوله ( فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسى ) أى ليتمكن من مسك أذنى أو لحصول البركة فى رأسه ليحفظ جميع أفعاله صلى الله عليه وسلم ٠

قوله (ثم أخذ بأذنى اليمنى ففتلها) وفى رواية يفتلها بصيغة المضارع ، وفى رواية أخرى فأخذ بأذنى فأدارنى عن يمينه بدون فتل تنبيها على ما هو السينة للأمام والمؤتم به وليس معه غيرهما ، وهو أن يقف على يمين الامام لا على يساره ، ومما ذكر تبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جذبه من أمامه واداره من الناحية اليسرى الى الناحية اليمنى ، أما فتل الأذن فيقصد به التلطف مع الصبى وتدليله ، وقد قيل ان المعلم اذا فتل اذن المتعلم كان ذلك أذكى لفهمه ، وقيل الفتل ليزيل ما عنده من النعاس ،

قوله (فصلی رکعتین ثم رکعتین یؤخذ منه أنه یسن السلام فی الوتر من کل رکعتین ، وصح الوصل فیها أیضا من فعله صلی الله علیه وسلم ، والأول أصح وأشهر • والظاهر أن ابن عباس صلی جماعة مع النبی صلی الله علیه وسلم ، ومنه یؤخذ جواز فعل النفل جماعة وان لم تطلب ، ویؤخذ منه أیضا حذق ابن عباس مذ کان طفلا ومراقبته أحوال النبی صلی الله علیه وسلم فی العادات والعبادات لیحسن التأسی به • قوله (قال معن ست مرات ثم أوتر) ومعناه ثلاث عشرة ركعة كما فى رواية الصحيحين ؛ منها ركعتان سنة العشاء والوضوء ، فيكون الوتر احدى عشرة ركعة وذلك على المشهور ٠

قوله ( ثم اضطجع ) أى نام حتى نفخ ٠

قوله (حتى جاء المؤذن) أى حتى أعلم بلال لصلاة الصبح ؛ وكان من عادة بلال أن يأتى باب النبى بعد صلاة سنة الصبح لينبهه ليخرج للصلاة ، وعلى هذا فيسن اتيان المؤذن للامام ليخرج لصلاة الفجر .

قوله (فقام فصلى ركعتين خفيفتين) هما سنة الصبح ؛ والمفهوم أن الرسول فعلهما فى البيت قبل أن يخرج للمسجد ، ويجوز فعلهما فى المسجد ولكن فى البيت أفضل •

قوله ( ثم خرج فصلى الصبح ) أى خرج الى المسجد فصلى بالناس صلاة الفريضة •

«حَدَّنَا إِسْحَنَ بُنُ مُوسَى حَدَّنَا مَعْنُ حَدَّنَا مَالِكُ عَنْ سَعِيدِ الْنَهُ أَخْبَرَهُ ابْنَ أَبِي سَعِيدِ الْمُتَعَبُرِيِّ عَنْ أَبِي سُلْمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّعْمَٰ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةً رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْها كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةٌ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ وَلا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَرْيِدَ فِي رَمَضَانَ وَلا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ، يَصَلِّى اللهُ عَنْ مُسْمَى وَطُولِهِنَ ، ثُمْ يَصَلِّى أَلا يُعَنْ مُسْمَى وَطُولِهِنَ ، ثُمْ يَصَلِّى أَلا يُعَنَّى أَلَا يَعْمَلُ أَرْبَعا لا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنَهِنَ وَطُولِهِنَ ، ثُمْ يَصَلِّى أَلَا يُعَنِّى مَلْكُمْ أَنْ يَعْرَفِهُ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْها يَصَلِّى أَلَا يَعْلَى اللهُ عَنْها عَنْ حُسْنَهِنَ وَطُولِهِنَ ، ثُمْ يَصَلِّى أَلَا أَنْ تُوتِرَ ، فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَ عَنْ حُسْنَهِنَ وَطُولِهِنَ ، ثُمْ يَصَلِّى أَنْ تُوتِرَ ، فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَ عَنْ عَنْ مُسْرِينَ وَطُولِهِنَ ، ثُمْ يَصَلِّى أَلُا أَنْ تُوتِرَ ، فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَ اللهُ عَنْها وَلَا يَنَامُ قَلْمَ يَا رَسُولَ اللهُ أَنْهَ أَنْ أَنْ تُوتِرَ ، فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَى اللهُ عَنْهَا وَلَا يَنَامُ قَلْمَ يَا مَا يُولِكُ يَاكُمُ قَلْمَ يَا مَا أَنْ تُوتِرَ ، فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَ عَيْنَ اللهُ عَنْهُمْ وَالْمَالَ وَلا يَنَامُ قَلْمَ يَا مَا يُعْلَى يَا عَائِسَةً إِنْ عَيْنَ هُ عَنْ مَا عَلَى اللهُ عَنْهُمَا مَا يَسْمُ اللهُ عَنْهُمْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

قوله (حدثنا اسحق بن موسى) الأنصارى تقدم فى باب الكحل • قوله (حدثنا معن) تقدم فى باب الترجل •

قوله (حدثنا مالك) ابن أنس تقدم في باب الخلق •

قوله (عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ) تقدم في باب النعل ٠

قوله (عن أبى سلمة بن عبد الرحمن) ابن عوف الزهرى المدنى أحد الأعلام، قيل اسمه عبد الله ، وقيل اسماعيل ، وقيل اسمه وكنيته واحد ، وقال عمرو ابن على ليس له اسم • روى عن أبيه وأسامة بن زيد وأبى أيوب وخلق ، وروى عنه ابنه عمر وعروة والأعرج والشعبى والزهرى وخلق • قال ابن سعد كان ثقة فقيها كثير الحديث ، ونقل الحاكم أنه أحد فقهاء المدينة السبعة • مات سنة أربع وتسعين •

قوله (أنه أخبره) أي أن أبا سلمة أخبر سعيدا .

قوله (أنه سأل عائشة رضى الله تعالى عنها) أى أن السائل لعائشة هو أبو سلمة ٠

قوله (كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رمضان ) أى فى لياليه ، من التهجد زيادة على ما يصليه بعد العشاء من صلاة القيام ٠

قوله ( فقالت ماكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد فى رمضان ولا فى غيره على احدى عشرة ركعة ) اختلفت الروايات عن عائشة فى قدر قيامه صلى الله عليه وسلم ، قال القرطبى : وقد أشكل حديثها حتى نسب الى الاضطراب وانما يتم ذلك لو اتحد الراوى عنها والوقت ، وقال الأبي عن القاضى عياض ما حاصله انه يجمع بين أحاديثها أن تكون أخبرت باحدى عشرة عن غالب أمره ، وباقى الروايات اخبار عما كان يقع منه نادرا ، وذلك بحسب الحال من ضيق الوقت واتساعه أو تطويل القراءة وتقصيرها أو نوم أو كبر سن ، كما قالت : فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الوتر تسعا ثم صلاه سبعا : ، وقال الشيخ زروق فى شرح « الرسالة » : ومن أحسن ما يجمع به أنه صلى الله عليه وسلم كان له عدد يعتبره بالدورة ، فاذا أكثر بالنهار قلل بالليل وبالعكس ؛ والذى يهدى اليه الاستقراء أنها كانت

خمسين ركعة بالفرض والنفل ؛ وأشار الى ذلك على وضى الله عنه فى حديث قال «كان يصلى من النهار ست عشرة ركعة ، فى الضحى ستا ، وقبل الظهر أربعا ، وبعدها ركعتين ، وقبل العصر أربعا ، وركعتى المغرب والفجر ، وثلاث عشرة من الليل ؛ فتلك ثلاث وثلاثون » ، وربما نقص من الليل وزاد من النهار أو عكسه كما اقتضته أحاديث كثيرة ا ه .

قوله (يصلى أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن) قيل معنى ذكر الأربع أنه لم يكن يسلم من كل ركعتين ، وقيل أنه لم يجلس للتشهد الا فى الركعة الأخيرة ، والأكثر أنه كان يسلم من كل ركعتين ليوافق الحديث الآتى المروى عن زيد بن خالد الجهنى • وقد اختلفوا فى معنى ذكر الأربع وطولهن ، فقيل أراد أنها على صفة واحدة فى التلاوة والتحسين ، ثم يأتى بالأربع الثانية مستوية أيضا فى الطول والحسن وان لم تبلغ فى الطول قدر الأولى كما قال زيد (فى الحديث الآتى) • وقيل انما خص الأربع بالذكر لأنه كان ينام بعد كل أربع كما جاء فى حديث أم سلمة «كان يصلى ثم ينام قدر ما صلى ثم يصلى قدر ما ينام » • ويحتمل أن المنع من السؤال للعجز عن الجواب ، ويحتمل أن يكون المعنى أنهن من كمال الطول والحسن فى غاية ظاهرة مغنية عن السؤال •

قوله (ثم يصلى أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن ) تقدم شرح ذلك ، وهذه هي الأربع الثانية ٠

قوله (ثم يصلى ثلاثا) يحتمل بسلام واحد ، ويحتمل الفصل بين الاثنتين وركعة الوتر بسلام ٠

قوله (قالت عائشة قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر) أى مع أنك أمرت بعض أصحابك كأبى هريرة بالوتر قبل النوم مخافة أن يغلبه النوم فيفوته الوتر •

قوله (فقال يا عائشة ان عينى تنامان ولا ينام قلبى) أى فلا أستغرق فى النوم فلا يفوتنى الوتر ، ويفسره حديث « نحن معاشر الأنبياء تنام عيوننا ولا تنام قلوبنا » والمعنى أنه لا يفوتنى الوتر لعدم استغراقى فى النوم الى الفجر،

ولذلك يسن لمن يخشى غلبة النوم أن يوتر قبل أن ينام ، وأما من وثق بيقظته فيسن له أن يؤخره الى قبيل الفجر لأنه أفضل ، لقوله صلى الله عليه وسلم « اجعلوا آخر صلاتكم وترا » أى صلاة الليل ٠

«حَدَّثَنَا قُتُنْبَةُ بِنُ سَعِيدِ عَنْ مَالِكِ بِنِ أَنْسَ (ح) وَحَدَّثَنَا مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ أَبِي بَكْرٍ إِسْحَلَقُ بِنُ مُوسَى حَدَّثَنَا مَعْنَ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنَ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بِنَ قَيْسِ بِنِ عَمْرِمَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ زَيْدِ بِنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَهُ أَوْ فَسُطَاطَهُ ، فَصَلَّى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ، فَتَوَسَّدُتُ عَتَبْتَهُ أَوْ فَسُطَاطَهُ ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ، فَتَوسَّدُتُ عَتَبْتَهُ أَوْ فَسُطَاطَهُ ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم ، فَتَوسَدُن خَوْمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَم ، مُعَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَويلَتَيْنِ عَرْهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّيْنِ وَمُمَا دُونَ اللَّيْنِ وَمُمَا دُونَ اللَّيْنِ وَمُعَمَا دُونَ اللَّيْنِ وَمُعَلَى وَالْمُولُونَ اللَّيْنِ وَمُ مُعْمَا دُونَ اللَّيْنِ وَمُنَا اللْعُمْ مُ مُونَ اللَّهُ مُنْ وَلَالَ عَسُرَةً وَى اللْعَلِي وَالْمُولِي وَالْمُ الْمُ الْمُولُولُ وَالْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعُولُ وَلَالَ اللْمُ اللَّهُ مُنْ اللْمُ الْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُا أَوْلُولُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

قوله (عن عبد الله بن أبى بكر) ابن محمد بن عمرو بن حزم الانصارى أبو محمد المدنى • روى عن أبيه وأنس وعباد بن تميم ، وروى عنه الزهرى وهشام بن عروة والسفيانان • قال النسائى ثقة ثبت • توفى سنة خمس وثلاثين ومائة •

قوله (عن أبيه) محمد بن عمرو بن حزم بن زيد الانصارى البخارى • روى عن أبيه ، وروى عنه ابنه أبو بكر • وثقه النسائى • قتل يوم « الحرة » • قوله (ان عبد الله بن قيس بن مخرمة) المطلبي المزنى • روى عن أبي هريرة وروى عنه ابنه محمد • وثقة النسائى • مات سنة ست وسبعين •

قوله (أخبره عن زيد بن خالد الجهنى قال) من مشاهير الصحابة • المدنى • روى عنه ابنه أبو حرب وابن المسيب وسعيد بن يسار • توفى بالمدينة سنة ثمان وسبعين عن خمس وثمانين •

قوله (لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم) قوله لأرمقن بضم الميم وفتح القاف وتشديد النون أى لأنظرن وأرقبن من الرمق بالتحريك وهو النظر الى الشيء على وجه المراقبة والمحافظة والتأمل • وليس هذا من قبيل التجسس فانه لفائدة المعرفة لاصلاح الدين •

قوله (فتوسدت عتبته أو فسطاطه) أى جعلت العتبة وسادة لى • وقوله أو فسطاطه أى خباءه ، قال ابن حجر الظاهر الثانى لأن رمق زيد لا يتصور فى الحضر لأنه صلى الله عليه وسلم يكون عند نسائه فلا يمكن لزيد أن يتوسد العتبة ، واذا اعتبرنا هذا التفسير فما معنى عتبة الفسطاط ، فالمراد بها بابه أى محل دخوله • والفسطاط البيت من الشعر ، وقيل الخيمة العظيمة ، ويطلق على مصر العتيقة ، وكل مدينة جامعة ، والمراد هنا الأول •

قوله ( فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين ) هما مقدمة ورد الليل ، وانما خفف فيهما لأنهما عقب أثر النوم .

قوله (ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين) • ثلاث مرات على وجه التأكيد ، للدلالة على المبالغة فى تطويل هاتين الركعتين ، قال ابن حجر وحكمة ذلك أن أول الدخول فى الصلاة يكون النشاط أقوى والخشوع أتم ، فيسن التطويل لوجود مقتضيه ، ومن ثم يسن فى الفرض تطويل الركعة الأولى على الثانية وهذه على الأخيرتين •

قوله (ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما) أى فى الطول ، وانما كانتا دون اللتين قبلهما لأنه اذا استوفى الغاية فى النشاط والخشوع أخذ فى النقص شيئا فشيئا فيخفف من التطويل على سبيل التدريج وهكذا يقال فيما بعد .

قوله (ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ٠٠٠ ثم أوتر) أى بواحدة ٠ قوله ( فذلك ثلاث عشرة ركعـة ) ويكون الوتر واحدة ، ومن ذهب

الى أن الوتر بثلاث لم يعد الركعتين الخفيفتين من الثلاث عشرة بل عدهما سنة الوضوء •

« حَدَّثَنَا إِسْحَلَقُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا مَهْنَ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنِ اللهِ عَنْ عَرْوَةً عَنْ عَائِسَةً رَضِى اللهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهَا ، إَخْدَى عَشْرَةً رَكْمَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ ، إِخْدَى عَشْرَةً رَكْمَةً يُورِهُ مِنْهَا ، اضطَّحَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَّ بَمَنِ » . يُورِهُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا ، اضطَّحَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَّ بَمَنِ » .

قوله (حدثنا اسحق بن موسى ) تقدم فى باب الكحل ٠

قوله (حدثنا معن ) تقدم في باب الترجل ٠

قوله (حدثنا مالك) ابن أنس تقدم في باب الخلق ٠

قوله (عن ابن شهاب) أي الزهري تقدم في باب الشعر ٠

قوله (عن عروة ) ابن الزبير بن العوام تقدم في باب الادام ٠

قوله (عن عائشة رضي الله عنها ) أم المؤمنين ، تقدمت في باب القول .

قوله (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى من الليل احدى عشرة ركعة) أى غالبا ، أو عندها ، فلا ينافى ما ثبت من رواية غيرها من زيادة أو نقصان كرواية الثلاث عشرة ورواية التسع أو السبع المتقدمة ، ولعل اختلاف الروايات بحسب اختلاف الأوقات والحالات من صحة ومرض وقوة وضعف ، قال ابن حجر والصواب عمله على أوقات متعددة وأحوال مختلفة .

قوله (يوتر بواحدة منها) ظاهره أن البقية ليست من الوتر بل من التهجد ؛ وذلك صحيح لأن أقل الوتر واحدة • ويحتمل أن المعنى أنه يفصل منها بواحدة • وهذا لا ينافى أيضا أن البقية من الوتر لأن أكمله احدى عشرة ركعة •

قوله ( فاذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن ) أى لينام حتى يأتيه بلال ليعلمه بصلاة الصبح •

« حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مِنْ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مِنْ جَعَفَر حَدَثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرُو بْن مُرَّةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ رَجُـل مِنَ الْأَنْصَــار عَنْ رَجُـل منْ أَنِي عَبْسِ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْـل ، قَالَ فَلَمَّا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ اللَّهُ أَ كُبَرُ ذُو الْمُلَكُونَ وَالْجُهَبُونَ وَالْكِبْرِيَاءَ وَالْعَظَمَةِ . قَالَ ثُمَّ قَرَأً الْبَقَرَةَ ، ثُمُ ۚ رَكَعَ فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحُوا مِنْ قيامِهِ وَكَانَ يَقُولُ سُبْحَانَ ۗ رَبِّيَ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ، ثُنَّمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَانَ قَيَامُهُ نَحُوًا مِنْ رُكُوعِهِ وَكَانَ يَقُولُ لِرَبِّيَ الْحَمْدُ لِرَبِّيَ الْحَمْدُ ، ثُم سَجَدَ فَكَانَ سُجُودُهُ نَحُوًا منْ قَيَامِهِ وَكَانَ يَقُولُ سُبُحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ، ثُمُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَانَ مَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ نَحْوًا مِنَ الشُّجُود وَكَانَ يَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ لَى رَبِّ اغْفِرْ لَى حَتَّى قَرَأَ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ وَالنِّسَاءَ وَالْمَاتَدَةَ أُو الْأَنْعَامَ ٥ ، شك الراوى وهو شعبة في المائدة والأنسـام . قال أبو عيسي : وأنوحمزة اسمه طلحة بن زيد ، وأنو حمزة الضبعي اسمه نصر بن عمران.

قوله (حدثنًا محمد بن المثنى) تقدم فى باب الخبز ، قوله (حدثنا محمد بن جعفر) تقدم فى باب الخلق ، قوله (حدثنا شعبة) تقدم فى باب الخلق ،

قوله (عن عمرو بن مرة) ابن عبد الله بن طارق أبو عبد الله الكوفى الأعمى أحد الأعلام • روى عن عبد الله بن أبى أوفى وأبى وائل وابن المسيب وخلق، وروى عنه ابنه عبد الله وأبو أسحق ومنصور وخلق • وثقه ابن معين، وقال

ابن المديني له نحو مائتي حديث ، وقال أبو حاتم ثقة ، مات سنة ست عشرة ومائة ،

قوله (عن أبى حمزة رجل من الأنصار) هو طلحة بن زيد البرقى . روى عن ثور بن يزيد وهشام بن عروة ، وروى عنه شيبان بن فروخ . قال أحمد وابن المديني يضع . وارتضاه المصنف .

قوله (عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه ) الصحابي تقدم في باب النوم ٠

قوله (أنه صلى مع النبى صلى الله عليه وسلم من الليل) أى جماعة كما هو الظاهر ؛ فان كانت هذه الصلاة من التراويح فالأمر ظاهر لأن الجماعة مشروعة فيها ؛ وان كانت من غيرها ففعلها جماعة جائز فيها وان كانت لا تشرع فيها الجماعة ، ويؤيد الثانى ما هو ظاهر من سياق الحديث من أن الأربع ركعات كانت بسلام واحد ، وعلى كونها كانت صلاة تراويح يتعين أنها كانت بسلامين لأن التراويح يجب فيها السلام من كل ركعتين فلا يصح فيها أربع ركعات بسلام واحد ،

قوله (قال فلما دخل فى الصلاة قال ) قوله قال أى حذيفة • قوله فلما دخل فى الصلاة أى بتكبيرة الأحرام • وقوله قال أى النبى صلى الله عليه وسلم •

قوله (ألله أكبر) أى بعدما دخل فى الصلاة بتكبيرة الأحرام ، اذ لا يدخل المصلى الصلاة الا بها ، فتكون هذه التكبيرة وما بعدها من كلمات من صيغ دعاء الافتتاح ، ومعناها المبالغة فى الوصف أى البالغ منتهى الكبرياء والعظمة ، وقيل المقصود به التفضيل والمفضل عليه محذوف فالمعنى الله أكبر من أن يعرف غيره لأنه تعالى فوق كل ما تتصوره عقولنا ، لا يبلغ كنهه وصف الواصفين ، ولا يحيط بأمره تفكير المفكرين .

قوله ( ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة ) الظاهر أنه قال ذلك بعد تكبيرة الإحرام كما قاله « القارى » فيكون هذا صيغة من صيغ دعاء الافتتاح الواردة ، وقوله ذو الملكوت أى مالك الملك ، وملكوت على وزن فعلوت للمبالغة والكثرة ، وقوله والجبروت وهو القهر قال تعالى ( وهُو القاهر فوق عباده ) والجبروت مثل الملكوت من صيغ المبالغة ، وقال الشيخ زروق : العالم ثلاثة ، عالم الملك وهو ما شأنه أن يدرك بالحس والوهم ، وعالم الملكوت وهو ما شأنه أن يدرك بالعقل والفهم ، وعالم المجبروت وهو ما شأنه أن يدرك بهما لافى الحال بل فى المآل كما فى الجنة مثلا ا هـ ، وقوله والكبرياء أى الترفع والتنزه عن كل نقص ، وقوله والعظمة أى تجاوز القدر عن الإحاطة قاله ابن حجر ، وقال فى « جمع الوسائل » العظمة عبارة عن كمال الذات والصفات ،

ولا يجوز أن يتصف بالكبرياء أو العظمة غيره تعالى للحديث القدسى « الكبرياء ردائي والعظمة ازارى ، فمن نازعني فيهما قصمته ولا أبالي » •

قوله (ثم قرأ البقرة) أى قرأها بكمالها بعد الفاتحة ولم يذكرها اعتمادا على ما هو معلوم من أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهي عند الشافعية من الأركان سواء للأمام أو المؤتم .

قوله (ثم ركع فكان ركوعه نحوا من قيامه) أى قريبا منه ، وهذا يقتضى أنه طول الركوع بتهجده قريبا من قراءة سورة البقرة ، وقد ورد ذلك أيضا في صلاة الكسوف ، ولا مانع شرعا من هذا التطويل لأن الركوع ركن طويل قوله ( وكان يقول سبحان ربى العظيم سبحان ربى العظيم ) ليس المراد

مرتين وانما المراد التكرار لافادة التكثير ، وأقل التسبيح مرة ، وأدنى الكمال ثلاث مرات وذلك للأمام ؛ وأما المنفرد فأكمله احدى عشر مرة ، وذلك من مجموع الأحاديث •

قوله (ثم رفع رأسه ، وكان قيامه نحوا من ركوعه ، وكان يقول لربى الحمد لربى الحلا ) قوله ثم رفع رأسه أى من الركوع • وقوله وكان قيامه أى اعتداله بعد الركوع • وقوله نحوا من ركوعه أى أنه طول الاعتدال قريبا من الركوع

وهو مشكل لأن الاعتدال ركن قصير فلا يطول وكذلك الجلوس بين السجدتين ، والظاهر أن المراد أنه صلى الله عليه وسلم طول كلا منهما قريبا قربا نسبيا مما قبله استيعابا للطمأنينة ، وقوله وكان يقول لربى الجمد لربى الحمد ؛ كرره أيضا للافادة على حد قوله تعالى (فَارْجِع الْبَصَرَكُرُّ تَيْن) والمستقر من أحواله صلى الله عليه وسلم قوله : ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد : ومن ثم صرح الفقهاء بأن ذلك أفضل مما هنا ؛ والمعروف عدم تكرار الحمد عند الرفع من الركوع ، قاله ابن حجر ،

قوله (ثم سجد فكان سجوده نحوا من قيامه وكان يقول سبحان ربى الأعلى سبحان ربى الأعلى) قوله ثم سجد فكان سجوده نحوا من قيامه ، وفي رواية وكان بالواو بدل الفاء ، أى كان سجوده قريبا من القيام الذى قرئت فيه « البقرة » • وقوله وكان يقول سبحان ربى الأعلى سبحان ربى الأعلى سبحان ربى الأعلى ) وهو مثل قوله سبحان ربى العظيم ليس المقصود مرتين بل التكرار •••• قال المفسرون لما نزل قوله تعالى (فسبح باسم ربك العظيم) قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم ، ولما نزل قوله تعالى (سبح اسم ربك الأعلى) قال اجعلوها في سجودكم اهد •

قوله (ثم رفع رأسه فكان ما بين السجدتين نحوا من السجود) أى لما رفع رأسه من السجود الأول وتهيأ للجلوس بين السجدتين طول فيه نسبيا استيعابا للطمأنينة كما قيل فى الاعتدال •

قوله (وكان يقول رب اغفرلى رب اغفرلى) وفى هذا أيضا ليس المراد العدد بل التكرار ؛ وهو من قبيل الدعاء فى الجلوس بين السجدتين ، والوارد فى المذهب أخذا من جملة أحاديث : رب اغفرلى وارحمنى واجبرنى وارفعنى وارزقنى واهدنى وعافنى واعف عنى ، رب هب لى قلبا تقيا نقيا من الشرك بريا لا كافرا ولا شقيا .

قوله (حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام) أى واستمر يطول حتى قرأ فى كل قيام سورة من هذه المذكورة بتمامها ؛ وقد شك شعبة وهو راوى الحديث هل قرأ فى الرابعة المائدة أو الأنعام ٠

« حَدَّ ثَنَا أَ بُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ نَافِعِ الْبَصْرِيُّ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ الْبَنْ عَبْدُ الصَّمَدِ ابْنُ عَبْدِ الْوارِثِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمِ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَالِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَا يَةٍ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَا يَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ لَيْلَةً » .

قوله (قوله حدثنا أبو بكر محمد بن نافع البصرى ) قال « جاسوس » لعله محمد بن واسع بن جابر الأسدى أبو بكر البصرى الزاهد أحد الأعلام ، روى عن أنس وأبى صالح والحسن وطائفة ، وروى عنه معمر والحمادان وهمام وخلق ، وثقه العجلى والدارقطنى ، وقال سليمان التيمى ما أحد أحب الى من محمد بن واسع ، مات سنة سبع وعشرين ومائتين ،

قوله (حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث) ابن سعید العنبری التنوری أبو سهل البصری الحافظ • روی عن هشام الدستوائی وخالد بن دینار وشعبة ، وروی عنه ابنه عبد الوارث وأحمد وأسحق وابن معین • قال أبو حاتم صدوق • توفی سنة سبع ومائتین •

قوله (عن اسماعيل بن مسلم العبدى) أبو محمد البصرى قاضى جزيرة «قيس» • روى عن الحسن ومحمد بن واسع ، وروى عنه ابن المبارك وابن عيينة وابن مهدى ويحى القطان • وثقه أبو حاتم والنسائى وأحمد ويحيى وأبو زرعة •

قوله (عن أبى المتوكل) هو على بن دؤاد بضم أوله الناحى أبو المتوكل البصرى • روى عن عائشة وأبو هريرة ، وروى عنه قتادة وثابت • قال ابن المدينى ثقة • مات سنة اثنتين ومائة وهو الأرجح •

قوله (عن عائشة رضى الله عنها ) تقدمت في باب القول •

قوله (قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرءان ليلة ) أى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية واحدة من القرءان في ليلة

بتمامها ؛ والمراد تكرارها فى كل ركعة ، وقد سئل أبو ذر أية آية هى قال : ( إِنْ تُعَـذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَ إِنْ تَغْفِرْ لَمُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الحُسَرِيمُ)

ويؤخذ منه جواز تكرار الآية أو السورة فى الصلاةأى تكرارها فى كل ركعة من صلاة واحدة وان كان هذا خلاف الأولى كما فى الفروع ٠

« حَدَّثَنَا إِسْطَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَهْنُ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ أَبِي النَّشِرِ عَنْ أَبِي سُلُمَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا. أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى جَالِسًا ، فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ ، فَإِذَا بَقِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى جَالِسًا ، فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ ، فَإِذَا بَقِي مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى جَالِسًا ، فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ ، فَإِذَا بَقِي مَنْ وَرَاء تِهِ قَدْرَ مَا يَكُونُ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً ، قَامَ فَيَقُرَأُ وَهُو قَائِمٌ ، مَنْ قَرِاء تِهِ قَدْرَ مَا يَكُونُ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً ، قَامَ فَيَقْرَأُ وَهُو قَائِمٌ ، مَنْ قَرَاء تِهِ قَدْرَ مَا يَكُونُ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً ، قَامَ فَيَقُرَأُ وَهُو قَائِمٌ ، مَنْ قَرَاء تِهِ قَدْرَ مَا يَكُونُ شَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً مِثْلُ ذَلِكَ » .

قوله (حدثنا اسحق بن موسى الانصارى ) تقدم في باب الكحل ٠

قوله (حدثنا معن ) تقدم في باب الترجل ٠

قوله (حدثنا مالك) تقدم في باب الخلق ٠

قوله (عن أبي النضر) تقدم في باب السمر ٠

قوله (عن أبى سلمة) ابن عبد الرحمن بن عوف الزهرى المدنى أحد الأعلام • روى عن أبيه وأسامة بن زيد وأبى أيوب وخلق ، وروى عنه ابنه عمر والأعرج والشعبى والزهرى وخلق • وثقه ابن سعد وقال كان فقيها كثير الحديث • مات سنة أربع وتسعين ، وقال الغلاس مات سنة أربع ومائة •

قوله (عن عائشة رضي الله تعالى عنها ) تقدمت في باب القول ٠

قُولُه ( أَنْ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى جالسا ) قيل كان ذلك

في كبر سنه وكان في صلاة النفل ، وقد صرحت به عائشة فيما أخرجه الشيخان ٠

ويؤخذ منه صحة تنفل القادر قاعدا وهو مجمع عليه ؛ ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أن تطوعه قاعدا كتطوعه قائما لأنه مأمون الكسل فلا ينقص من أجره ، بخلاف غيره فللقاعد نصف أجر القائم •

م -- ٢٠ الشمائل المحمدية

قوله ( فاذا بقى من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأ وهو قائم ) الظاهر بحكم اطلاق اسم البقية على قدر ثلاثين أو أربعين آية أن المقروء وهو جالس كان أكثر ؛ لأن البقية هي الشيء القليل الباقي ٠

ويؤخذ منه صحة صلاة النفل اذا حصل بعضه قاعدا وبعضه قائما ، سواء فى ذلك ان كان قائما وقعد ، أو كان قاعدا فقام ، وسواء نوى القيام ثم أراد القعود ، أو نوى القعود ثم قام ، وهو قول الأئمة الأربعة ؛ ولكن منع بعض المالكية الجلوس بعد أن ينوى القيام ،

قوله (فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد) ظاهر التعبير بالفاء أنه لا تراخى بين القيام والقراءة ، وظاهره أيضا أن من افتتح الصلة قاعدا ثم قام لا يقرأ حال نهوضه لانتقاله الى ركن أكمل ، بخلاف عكسه • وقوله ثم ركع وسجد أى بعد القيام الذى تلبس به لاتمام القراءة • وفى هذا رد على بعض المالكية والحنفية ممن لا يجيز ذلك •

قوله ( ثم صنع فى الركعة الثانية مثل ذلك ) أى قرأ وهو قاعد حتى اذا بقى من قراءته قدر ثلاثين أو أربعين آية قام ليتم القراءة ، ثم ركع ، ثم سجد •

« حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ مَنِيعِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا خَالَدُ الْحَدَّاءُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ صَلَاة رَسُولِ اللهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ صَلَاة رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَطَوْعِهِ فَقَالَتْ : كَأَنَ يُصَلِّى لَيْدُلَّا طَوِيلًا قَاعًا مَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ تَطَوْعِهِ فَقَالَتْ : كَأَنَ يُصَلِّى لَيْدُلَّا طَوِيلًا قَاعًا عَالَى لَيْدُلَّا طَوِيلًا قَاعًا عَمْ مَن كَانَ يُصَلِّى لَيْدُلَّا طَويلًا قَاعًا عَمْ مَن وَلَا عَامِهُ وَلَيْدُ وَهُو قَاعِمٌ مُن وَلَا عَرَا اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَجَدَ وَهُو قَاعِمٌ ، وَإِذَا قَرَأً وَهُو جَالِسٌ » .

قوله (حدثناً أحمد بن منيع) تقدم في باب اللباس ٠

قوله (حدثنا هشيم) (بالتصغير) ابن سعيد ولم يسم • روى عن سبار وحصين وآخرين منهم مجالد وابن مسعود •

قوله (حدثنا خالد الحذاء) ابن مهران المجاشعي أو القرشي أو الخزاعي مولاهم أبو المنازل بضم الميم وكسر الزاى البصرى الحافظ وي عن أبي عثمان النهدى وعبد الله بن شقيق ومحمد وأنس وحفصة ابني سيرين ، وروى عنه شيخه ابن سيرين وشعبة والحمادان وابن علية وخلق و قال ابن سعد ثقة لم يكن حذاء ولكنه كان يجلس اليهم ، وثقه ابن معين والنسائي و مات سنة احدى أو اثنتين وأربعين ومائة و

قوله (عن عبد الله بن شقيق) العقيلى بضم العين أبو عبد الرحمن • روى عن عمر وعثمان وأبى ذر ، وروى عنه ابن سيرين وقتادة وجعفر بن أبى • وثقه أحمد وابن معين وقال أحمد يحمل على على على - مات بعد المائة •

قوله (قال سألت عائشة رضى الله عنهاعن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه) أى سألتها عن كيفيتها • وقوله عن تطوعه بدل مما قبله باعادة الجار • والتطوع فعل شيء يتقرب به الى الله تبرعا من النفس •

قوله (قالت كان يصلى ليلا طويلا قائما ) أى قالت عائشة كان يصلى زمنا طويلا أو صلاة طويلة وهو قائم •

قوله ( وليلا طويلا قاعدا ) أى كان يصلى زمنا طويلا أو صلة طويلة وهو قاعد .

قوله ( فاذا قرأ وهو قائم ركع وسـجد وهو قائم ) أى انتقل من القيام الى الركوع والسـجود ، والحال أنه قائم تحرزا عن الجلوس قبل الركوع والسجود .

قوله (واذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس) تحرزا عن القيام قبل الركوع والسجود •

ويؤخذ منه ندب تطويل القراءة فى صلاة الليل وتطويل القيام فيها ، وهو أفضل من تكثير عدد الركعات على الأصح عند الشافعية .

« حّدَّ ثَنَا إِسْطَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّ ثَنَا مَعْنُ حَدِّثَنَا مَالِكُ عَنِ الْمُطَلِّبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ عَنِ النَّائِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ عَنِ النَّطَلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ

السَّمْمِيِّ عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا وَيَقْرَأُ بِالشُّورَةِ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصلِّى فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا وَيَقْرَأُ بِالشُّورَةِ وَيُرَتِّلُهَا حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُصلًى فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا وَيَقْرَأُ بِالشُّورَةِ وَيُرَتِّلُهُا حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَطُولَ مِنْهَا ».

قوله (حدثنا اسحق بن موسى الانصارى ) تقدم في باب الكحل .

قوله (حدثنا معن) تقدم في باب الترجل ٠

قوله (حدثنا مالك ) تقدم في باب الخلق ٠

قوله (حدثنا ابن شهاب) أي الزهري تقدم في باب الشعر ٠

قوله (عن المطلب بن أبى وداعة السهمى) واسمه الحرث بن صغيرة (بالتصغير) أبو عبد الله بن مسلمة بفتح الميم وسكون السين • روى عنه بنوه وكثير وجعفر وعبد الرحمن •

قوله (عن حفصة زوج النبى صلى الله عليه وسلم) بنت عمر بن الخطاب العدوية أم المؤمنين لها ستون حديثا • روى لها الشيخان ، وروى عنها أخوها عبد الله وشتير بن شكل وجماعة • قال ابن خيثمة ماتت سنة احدى وأربعين •

قوله (قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى فى سبحته قاعدا) والسبحة بضم وتشديد السين وسكون الموحدة صلاة النفل المطلق، سميت سبحة لاشتمالها على التسبيح، وخصت النافلة بذلك لأن التسبيح الذى فى الفريضة نافلة فأشبهته صلاة النفل؛ وقد يطلق التسبيح على الصلاة مطلقا وقوله قاعدا حال من فاعل يصلى ، أى يقضى الصلاة كلها وهو قاعد ،

قوله (ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها) الباء فى بالسورة زائدة • وقوله ويرتلها أى يأتى بها واضحة فيين حروفها وهمزاتها وشداتها ومداتها وغنتها ووقوفها مع التأنى فى قراءتها ، وهو معنى قول بعضهم الترتيل هو رعاية الحروف والوقوف • وقوله حتى تكون أطول من أطول منها ، أى حتى تصير السورة القصيرة «كالأنفال»

بسبب الترتيل الذى اشتملت عليه أطول من سورة أطول منها خلت عن الترتيل «كالأعراف» مثلا • فيندب ترتيل القراءة فى الصلة واستيعاب السورة فى الركعة الواحدة وهو أفضل من قراءة بعض سورة بقدرها •

وهـذا الحـديث وان لم يكن فيه تصريح بأنه كان يقرأ السـورة في ركعـة واحدة ، لكن الغالب استيعابها في ركعـة الا لعارض كما وقع في قراءة سورة « المؤمنون » فانه صلى الله عليه وسلم أخذته سعلة فركع ولم يكمل السورة •

« حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعِ حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ مُعَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ رَكُعْتَيْنِ قَبْلَ الظَّهْ وَرَكُعْتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكُعْتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكُعْتَيْنِ بَعْدَ الْعَشَاءِ فِي يَيْتُهِ » .

قوله (حدثنا أحمد بن منيع) تقدم في باب اللباس •

قوله (حدثنا اسماعيل بن ابراهيم) تقدم في باب الشعر ٠

قوله (عن أيوب) السختياني تقدم في باب الإزار ٠

قوله (عن نافع) أبن جبير • روى عن عبيد الله بن عمر •

قوله (عن ابن عمر) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب تقدم فى باب التعطر • قوله (صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) ليس المراد بالمعية الجماعة بل صلى كل منهما منفردا، وفعل ابن عمر مثل ما فعله النبى صلى الله عليه وسلم • قوله (ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب فى بيته)

قوله (ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المعرب فى بيئه) وهذه مع ركعتي سنة الصبح التي سبق الكلام عليها فى حديث ابن عباس هي الرواتب المؤكدة ، وهي ما داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعله . أما الرواتب غير المؤكدة فهي التي كان يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا ، وقوله فى بيته ، اشارة الى أن فعل النفل فى البيت أفضل ، الا ماكان منه ذو سبب

كتحية المستجد وغيرها ؛ والحكمة فيه اخفاؤها لتكون أقرب للاخلاص وأبعد عن الرياء: وقال ابن أبى ليلى لا تجزىء سنة المغرب بالمسجد بل يجب فعلها بالبيت • وكرر في بيته اهتماما به •

« حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَر حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنْ اللهُ اللهُ إِللهِ عَلَى إِللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النَّهَارِ فَقَالَ : وَجُهَهُ عَنْ صَلَاةً رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النَّهَارِ فَقَالَ : إِنَّكُمْ لَا تُطِيقُونَ ذَلِكَ ، قَالَ فَقَلْنَا مَنْ أَطَاقَ ذَلِكَ مِنَّا صَلَّى ، فَقَالَ كَانَ إِنَّكُمْ لَا تُطِيقُونَ ذَلِكَ ، قَالَ فَقَلْنَا مَنْ أَطَاقَ ذَلِكَ مِنَّا صَلَّى ، فَقَالَ كَانَ إِنَّكُمْ لَا تُطِيقُونَ ذَلِكَ ، قَالَ فَقَلْنَا مَنْ أَطَاقَ ذَلِكَ مِنَّا صَلَّى ، فَقَالَ كَانَ إِنَّا اللهُ مِنْ هَلَهُمْ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِكُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّ

- قوله (حدثنا محمد بن المثنى) تقدم في باب الخبز ٠
- قوله (حدثنا محمد بن جعفر ) تقدم في باب الخلق ٠
- قوله (حدثنا شعبة) أبو الحجاج بن بسطام تقدم في باب الخلق ٠
- قوله (عن أبي اسحق) عمر بن عبد الله السبيعي تقدم في باب الخلق •

قوله (سمعت عاصم بن ضمرة يقول) وضمرة بفتح الضاد وسكون الميم وفتح الراء ابن السلولى الكوفى • روى عن على وروى عنه حبيب بن ثابت والحكم بن عتيبة • وثقه ابن المديني وابن معين وتكلم فيه غيرهما • مات سنة أربع وسبعين ومائة •

قوله (سألنا عليا كرم الله وجهه) أى على بن أبى طالب ابن عم النبى صلى الله عليه وسلم تقدم فى باب الخلق •

قوله (عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار) أي عن كيفية صلاته التي يفعلها بالنهار ٠

قوله (انكم لا تطيقون ذلك) والقائل على فهما منه أن سؤالهم عنها ليفعلوا مثل ماكان يفعل ، فقال لهم انكم لا تتحملون مثل ماكان يتحمل أى من حيث الكيفية والخشوع والخضوع وحسن الأداء ٠

قوله (قال فقلنا من أطاق ذلك مناصلي) أي قال عاصم ، فقلنا من أطاق ذلك منا فقد علمه . ذلك منا صلى أي ومن لم يطق ذلك منا فقد علمه .

قوله (فقال كان اذا كانت الشمس من ههنا كهيئتها من ههنا عند العصر صلى ركعتين ) قوله كان أى النبى صلى الله عليه وسلم • وقوله اذا كانت الشمس من ههنا أى اذا كانت فى الارتفاع من ههنا ، اشارة الى جانب المشرق • وقوله كهيئتها من ههنا ، اشارة الى جانب المغرب • وقوله عند العصر ، وهو منتصف ما بين طلوع الشمس الى الزوال • وقوله صلى ركعتين وهما سنة الضحى وسيأتى الكلام عنها ا هد (۱) •

قوله (واذا كانت الشمس من ههنا كهيئتها من ههنا عند الظهر صلى أربعا) أى اذا صارت الشمس فى كبد السماء واستوى ما بين المشرق والمغرب وبدأت بالزوال عن الاستواء ، صلى أربع ركعات ؛ قال ابن حجر فى آخر باب الضحى هذه الأربع ورد مستقل سببه انتصاف النهار وزوال الشمس (٢) •

قوله (وصلى قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين) وهذه هي سنة الظهر القبلية والبعدية وهذه الأربع كما هو ظاهر من الرواية موافقة لما في «مسلم» عن عائشة «كان يصلى في بيته قبل الظهر أربعا» وهو مخالف لما تقدم عنها وعن أبن عمر من أنه كان يصلى قبل الظهر ركعتين ؛ فاما أن يحمل ذلك على حالين ، واما أن يقال انه كان يصلى في بيته ركعتين أو أربع ركعات ثم يخرج الى المسجد فيصلى ركعتين ، فرأى ابن عمر ما في المسجد ، واطلعت عائشة على الأمرين و والمعروف في فقه الشافعي أن راتبة الظهر المؤكدة ركعتان قبل الظهر وركعتان بعده و

<sup>(</sup>١) (٢) قاله « جاسوس »

قوله (وقبل العصر أربعا) وهذه سنة صلاة العصر وهي غير مؤكدة • قوله (يفصل بين كل ركعتين بالتسليم) ليس المراد فصل الأربع الركعات التي قبل العصر فقط بل يرجع أيضا الى ما قبلها وهي التابعة لصلاة الظهر • أما الأربع التي تصلي عقب الزوال فانه يؤخذ من حديث أبي سعيد الخدري الآتي أنها بتسليمة واحدة •

قوله (على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين) والملائكة المقربون هم جبريل وميكائيل واسرافيل وعزرائيل وحملة العرش وعددهم ثمانية ، وقد يكون المراد أعم من ذلك ، وقوله والنبيين أى جميع الأنبياء ، وقوله ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين ؛ أى ومن تبعهم فى الايمان والاسلام والتصديق ، والمراد ما يشمل المؤمنات والمسلمات على طريق التغليب ،

## (باب صلاة الضحى)

أى الصلاة التى تفعل فى الضحى • والضحى بضم ففتح وبالقصر اسم للوقت الذى يكون من تمام ضوء الشمس الى تمام ربع النهار ، وقبله من طلوع الشمس الى تمام ضوئها يقال له ضحوة كقربة ويجوز بفتح الضاد • والوقت من تمام ربع النهار الى الزوال يقال له ضحاء بفتح الضاد وبالمد • وصلاة الضحى سنة مؤكدة ووقتها من ارتفاع الشمس كرمح الى الزوال ، والاختيار فعلها عند مضى ربع النهار ليكون فى كل ربع صلاة ، وفعلها فى المسجد أفضل منه فى غيره ، وأقلها ركعتان وأدنى كمالها أربع فست ، وكمالها ثمان على المعتمد ، أما أكثرها فثنتا عشرة ركعة •

« حَدَّثَنَا كَمُمُودُ بَنْ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ الرَّسْكِ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاذَةً قَالَتْ قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْ يَزِيدَ الرِّسْكِ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاذَةً قَالَتْ قُلْتُ لِعَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْ يَعَلَى عَنْهَا ، أَكَانَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُصلِّى الضُّحَى قَالَتْ : نَعَمْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ الله عَنَّ وَجَلَّ » .

- قوله (حدثنا محمود بن غيلان ) تقدم في باب الخلق .
- قوله (حدثنا أبو داود الطيالسي ) تقدم في باب الادام .
  - قوله (حدثنا شعبة) تقدم في باب الخلق .

قوله (عن يزيد الرشك) بكسر الراء وسكون الشين وهو بلغة أهل البصرة القسام الذي يقسم الدور، وفي « القاموس » الرشك الكبير اللحية ، وكان كبير اللحية جدا حتى قيل ان عقربا دخلت لحيته فأقامت بها ثلاثة أيام ولم يشعر بها • وقال المصنف عنه هو يزيد بن أبي يزيد الضبعي البصري وهو ثقة ، روى عنه شعبة وعبد الوارث بن سعيد وحماد بن يزيد واسماعيل بن ابراهيم وغير واحد من الأئمة • مات سنة ثلاثين ومائة •

قوله (قال سمعت معاذة) بنت عبد الله العدوية أم الصهباء البصرية العابدة • روت عن على وعائشة ، وروى عنها أبو قلابة ويزيد الرشك وأيوب وعاصم الأحول وطائفة • قال ابن معين ثقة حجة ، وقال الذهبي بلغني أنها كانت تحيى الليل وتقول : عجبت لعين تنام وقد علمت طول الرقاد في القبور : توفيت سنة ثلاث وثمانين •

قوله (قالت قلت لعائشة رضى الله عنها) والقائلة معاذة •

قوله (أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى الضحى) والاستفهام لمعرفة كيفية صلاة الضحى من حيث عدد الركعات .

قوله (قالت نعم أربع ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل) القائلة عائشة جوابا على سؤال معاذة ، وفى رواية «مسلم» عن يزيد الرشك قال «حدثتنى معاذة أنها سألت عائشة كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى صلاة الضحى قالت أربع ركعات يزيد ما شاء الله » •

والحاصل فى صلاة الضحى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها تارة ركعتين وهو أقلها ، وتارة أربعا وهو أغلب أحواله ، وتارة ستا أو ثمانية وهو أكثرها فضلا ، وقيل أفضلها ثمان وأكثرها فنتا عشرة • ولا ينافى هذا قولهم كل ما كثر وشق كان أفضل ، لأنه غالبي وقد صرحوا بأن العمل القليل قد يفضل الكثير في صور كثيرة • وبالجملة فمن حافظ على صلاة الضحى قد يفضل الكثير في صور كثيرة • وبالجملة فمن حافظ على صلاة الضحى

غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر ؛ ومن فوائدها أنها تجزىء عن الصدقة التى تطلب عن مفاصل الانسان وعددها بعدد أيام السنة ، وقد اشتهر بين العوام أن قطعها يورث العمى وهذا لا أصل له .

« حَدَّ ثَنَا نُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّ ثَنَا حَكِيمُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الرِّيَادِيُّ حَدَّ ثَنَا حَكِيمُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الرِّيَادِيُّ عَنْ خَمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أُنَسِ حَدَّ ثَنَا زِيادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الرَّبِيعِ الزِّيادِيُّ عَنْ خَمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أُنَسِ حَدَّ ثَنَا زِيادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أُنَسِ الزِّيادِيُّ عَنْ خَمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أُنَسِ ابْنِ مَالِكِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يُصَلِّى الضَّحَى سِتَ ابْنِ مَالِكِ : أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يُصَلِّى الضَّحَى سِتَ رَكَمَاتٍ » .

قوله (حدثنا محمد بن المثنى) تقدم في باب الخبز .

قوله (حدثنا حكيم بن معاوية الزيادى ) بكسر الزاى وفتح الياء البصرى . روى عن زياد بن الربيع الزيادى ، وروى عنه محمد بن المثنى .

قوله (حدثنا زياد بن عبد الله بن الربيع الزيادى) عبد الله بالتكبير وفى نسخة عبيد الله بالتصغير ، اليحمدى بضم الياء أبو خداش البصرى ، روىعن أبى عمران الجونى وحضرمى بن عجلان ، وروى عنه أحمد وحميد بن مسعدة وأبو بكر ابن شيبة ، وثقه أبو داود ، مات سنة خمس وخمسين ومائة ،

قوله (عن حميد الطويل) تقدم في باب الخلق ٠

قوله (أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى الضحى ست ركعات) أى فى بعض الأوقات فلا ينافى الروايات الأخرى •

«حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ أَنْبَأَ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِ و بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّهْنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : مَا أَخْبَرَ نِي أَحَدُ عَنْ عَمْرِ و بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّهْنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : مَا أَخْبَرَ نِي أَحَدُ اللهُ عَنْ عَمْرِ و بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّهُمْنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : مَا أَخْبَرَ فِي أَحَدُ أَنَّهُ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَلَّى الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَيْنَهَا تَعْمَا فَإِنَّهَا حَدَّثَتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَيْنَهَا تَعْمَا فَإِنَّهَا حَدَّثَتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَيْنَهَا

يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَاغْتَسَلَ فَسَبَّحَ كَمَانِ رَكَعَاتٍ ، مَا رَأَ يَتُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً قَطُ أَخَفَ مِنْهَا ، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ أَيْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّا اللهُ كُوعَ وَالسَّجُودَ».

قوله (حدثنا محمد بن المثنى ) تقدم في باب الخبز ٠

قوله (حدثنا محمد بن جعفر ) تقدم في باب الخلق ٠

قوله (أنبأنا شعبة) تقدم في باب الخلق ٠

قوله (عن عمرو بن مرة ) تقدم في باب العبادة •

قوله (عن عبد الرحمن بن أبى ليلى) الانصارى الأوسى أبو عيسى الكوف. . روى عن عمر ومعاذ وبلال وأبى ذر ، وروى عنه ابنه عيسى ومجاهد وعمرو ابن ميمون وخلق • وثقه ابن معين • مات سنة ثلاث وثمانين ؛ سماه الترمذى وابن ماجة عبد الرحمن بن ماعز •

قوله ( ما أخبرنى أحد أنه رأى النبى صلى الله عليه وسلم يصلى الضحى الا أم هانىء رضى الله تعالى عنها ) وفى رواية أخرى عن ابن أبى ليلى « أدركت الناس وهم متوافرون فلم يخبرنى أحد أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى الضحى الا أم هانىء » •

وأم هانى، بنت أبى طالب شقيقة على "، خطبها النبى صلى الله عليه وسلم فاعتذرت فأعذرها • والمنفى هنا هو اخبار غير أم هانى، لعبد الرحمن بصلاة النبى صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى • وقد شهد أكابر الصحابة أن النبى كان يصليها ، ومن ثم قال أبو زرعة : ورد فيها أحاديث كثيرة صحيحة مشهورة حتى قال ابن جرير انها بلغت حد التواتر •

قوله ( فانها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل ) أخذ منه الشافعية سنية الاغتسال لدخول مكة ٠

قوله ( فسبح ثمان ركعات ) وهذا أفضلها كما سبق القول • وسبح أي صلى •

قوله (ما رأيته صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط أخف منها) لا يؤخذ منه ندب التخفيف فى صلاة الضحى كصلاة الفجر ، لأن الثابت أنه طول صلاتها وانما خفف يوم الفتح لمهماته .

قوله (غير أنه كان يتم الركوع والسجود ) خصت الركوع والسجود لأنه كثيرا ما يقع التساهل فيهما ، فالاستثناء لدفع ما يتوهم من قولها ما رأيته ٠٠٠ الخ ٠

قال الطيبي في هذا الحديث اشعار بالاعتناء بشأن الطمأنينة في الركوع والسجود، والسجود، والله عليه وسلم خفف سائر الأركان الا الركوع والسجود،

« حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ عَنْ هُسَيْمٍ أَنْبَا أَنَا عُبَيْدَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَهِمْ بِنْ مِنْجَابِ عَنْ قَرْقَعِ الضَّبِّ أَوْ عَنْ قَرْعَةَ عَنْ قَرْقَعِ عَنْ أَيْ سَهِمْ بْنِ مِنْجَابِ عَنْ قَرْفَعِ الضَّبِّ أَوْ عَنْ قَرْعَةَ عَنْ قَرْقَع عَنْ أَيْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ أَيْ إِللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْمَ كُانَ يُدُمنُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَقَالَ ، إِنَّ أَبُوابَ إِنْكَ تُدُمنُ هَذِهِ الأَرْبَعَ رَكَعَاتٍ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَقَالَ ، إِنَّ أَبُوابَ إِنْكَ تُدُمنُ هَذِهِ الأَرْبَعَ رَكَعَاتٍ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَقَالَ ، إِنَّ أَبُوابَ إِنْكَ تُدُمنُ هُذَهِ اللهُ مُنْ الشَّمْسِ فَلَا ثُرْ تَجُ حَتَّى يُصَلِّى الظَّهْرُ ، فَأَحبُ السَّاعَةِ خَيْرٌ ، فَقُلْتُ أَفِى كُلِّهِنَّ قِرَاءَةٌ قَالَ لَعَمْ ، أَنْ يَصْعَدَ لِي فِي تَلْكَ السَّاعَةِ خَيْرٌ ، فَقُلْتُ أَفِي كُلِّهِنَّ قِرَاءَةٌ قَالَ لَعَمْ ، قُلْتُ هَلْ ثُو يَهِنَ تَسْلِيمٌ فَاصِلٌ قَالَ لَا » .

- قوله (حدثنا أحمد بن منيع) تقدم في باب اللباس ٠
- قوله (حدثنا هشيم) (بالتصغير) تقدم في باب العبادة .
  - قوله ( أنبأنا عبيدة ) السلماني تقدم في باب الضحك .
  - قوله (عن ابراهيم) أي النخعي تقدم في باب الضحك .
- قوله (عن سهم بن منجاب) بكسر الميم وسكون النون ابن راشد

الضبى • روى عن قزعة بن يحيى وروى عنه ابراهيم النخعى وضرار بن مرة • وثقه النسائي •

قوله (عن قرقع الضبى) على وزن جعفر الضبى الكوفى • روى عن عمر وسليمان وروى عنه سهم بن منجاب وعلقمة بن قيس له عندهم حديث واحد •

قوله (أو عن قزعة عن قرقع) وقزعة على وزن درجة ابن يحيى البصرى أبو الغادية مولى زياد بن أبى سفيان • روى عن أبى سعيد وأبى هريرة وابن عمر ، وروى عنه مجاهد وعاصم الأحول • وثقه العجلى ، وقال ابن خراش صدوق له فى البخارى فرد حديث •

وأو للشك من ابراهيم في رواية سهم هل هي من قرقع من غير واسطة أو عن قرعة عن قرقع ؛ وذكر في سند آخر اثبات الواسطة من غير شك .

قوله (عن أبى أيوب الأنصارى رضى الله تعالى عنه) واسمه خالد بن زيد تقدم فى باب القول •

قوله (أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يدمن أربع ركعات عند زوال الشمس ) ويدمن أى يداوم عليها ؛ وهذه الصلاة هى سنة الزوال ، وهى تفعل اما عند الزوال واما بعده مباشرة وقبل راتبة الظهر القبلية ٠

قوله ( فقلت يا رسول الله انك تدمن هذه الأزبع ركعات ) أى تداوم عليها ؛ والقصد الاستفهام عن حكمة ذلك ٠

قوله (قال ان أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج حتى يصلى الظهر) وتفتح لصعود الطاعة ونزول الرحمة • وقوله ولا ترتج أى ولا تغلق •

قوله ( فأحب أن يصعد لى فى تلك الساعة خير ) أى عمل خير من النوافل ليدل على كمال العبودية ٠

قوله (قلت أفى كلهن قراءة قال نعم) أى قال أبو أيوب للنبى صلى الله عليه وسلم أفى كل هذه الركعات الأربع قراءة سورة بعد الفاتحة • قوله قال نعم أى قال النبى نعم ومعناها يوجد فيها كلها قراءة سورة بعد الفاتحة •

قوله (قلت هل فيهن تسليم فاصل) وهو احتراز من التسليم الذي في التشهد الأول؛ والمعنى هل الصلاة ثنائية فينصرف بعد السلام من ركعتين أم هي غير ذلك .

قوله (قال لا) أى قال النبى صلى الله عليه وسلم لا أى هى رباعية بتسليمة واحدة •

## (باب صلاة التطوع في البيت)

أى فعل ما زاد على الفرائض ؛ فيشمل الرواتب كلها ، المؤكدة وغير المؤكدة وغير المؤكدة وجميع النوافل الا ما استثنى كما سيأتى قريبا ؛ لأن الصلاة فى البيت أبعد عن الرياء وأقرب الى الاخلاص • قال ابن عمر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اجعلوا فى بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا » •

«حَدَّانَا عَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّانَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ مَهْدِي عَنْ مُعَاوِيَةً عَنْ مُعَاوِيةً عَنْ عَمِّهِ عَنْ عَالَم بْنِ مُعَاوِيةً عَنْ عَمِّه عَنْ عَرَام بْنِ مُعَاوِيةً عَنْ عَمِّه عَنْ عَبْ عَرَام بْنِ مُعَاوِيةً عَنْ عَمِّه عَنْ عَبْ عَنْ عَرَام بْنِ مُعَاوِيةً عَنْ عَمِّه عَنْ عَبْ عَنْ عَمْ عَنْ عَرَام بْنِ مُعَاوِيةً عَنْ عَمِّه عَنْ عَمْ عَلْ عَمْ عَمْ عَنْ عَمْ عَنْ عَمْ عَلْ عَمْ عَمْ عَمْ عَنْ عَمْ عَلْ عَمْ عَمْ عَلَيْ عَمْ عَلْ عَمْ عَمْ عَلْ عَمْ عَلَيْ عَمْ عَلْ عَمْ عَلَيْ عَلَيْ عَمْ عَلَيْ عَمْ عَلَيْ عَمْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَمْ عَنْ عَمْ عَلَيْ عَمْ عَلَيْ عَمْ عَمْ عَلَيْ عَمْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَمْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَمْ عَلَيْ عَمْ عَلَيْ عَلَيْ

قوله (حدثنا عباس العنبرى) ابن عبد العظیم بن اسماعیل بن توبة العنبرى أبو الفضل المروزى البصرى الحافظ • روى عن القطان ویزید بن هارون • وابن مهدى ومعاذ بن هشام وخلق ، وروى له البخارى تعلیقا • قال النسائى ثقة مأمون ، وقال محمد بن المثنى من سادات المسلمین • مات سنة ست وأربعین ومائنین •

قوله (حدثنا عبد الرحمن بن مهدى ) تقدم في باب الشعر .

قوله (عن معاوية بن صالح) ابن حدير بضم المهملة الأولى الحضرمى أبو عبد الرحمن الحمصى أحد الأعلام وقاضى الأندلس • روى عن مكحول وربيعة بن يزيد وخلق ، وروى عنه الثورى والليث وابن وهب وخلق • وثقه أحمد وابن معين وابن عدى • مات سنة ثمان وخمسين ومائة •

ومعاوية بن صالح الوزير ابن عبيد الله بن يسار الأشعرى مؤلاهم أبو عبيد الله الدمشقى الحافظ • روى عن أبى مسعر وأبى نعيم وخلق • صحب ابن معين ، وقال النسائى لا بأس به • توفى سنة ثلاث وستين ومائتين • والرواية ترجح الثانى •

قوله (عن العلاء بن الحرث) الحضرمى أبو محمد الدمشقى أحد الأئمة الكبار • روى عن مكحول وأبى الأسعث وروى عنه معاوية بن صالح والأوزاعى ويحيى بن حمزة • وثقه أحمد وابن المدينى وابن معين ورماه بالقدر وقال أبو حاتم ليس أوثق منه • مات سنة ست وثلاثين ومائة •

قوله (عن حرام بن معاوية) ابن حكيم الأنصارى أبو العبسى الشامى ٠ روى عن عمه عبد الله بن سعد وأبى هريرة ، وروى عنه العلاء بن الحرث وعبد الله ابن العلاء ٠ وثقه رحيم ٠

قوله (عن عمه) عبد الله بن سعد الأنصارى أو الأموى الصحابى ، كان على مقدمة الجيش في فتح «القادسية» • له حديث • وروى عنه خالد بن معدان •

قوله (عن عبد الله بن سعيد) ابن جبير • روى عن أبيه ، وروى عنه أبو أسحق وأيوب • وثقه النسائي •

قوله ( قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فى بيتى والصلاة فى المسجد ) أى أيهما أحب أو أيهما أفضل والمراد صلاة النفل •

قوله (قال قد ترى ما أقرب بيتى من المسجد) أى قال النبى صلى الله عليه وسلم قد تعلم قرب بيتى من المسجد وقد للتحقيق • وأتى النبى صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام فى جواب السؤال ليكون أدعى الى الاقتداء به فى فعل النافلة فى البيت ، ولبيان أنها فى البيت أفضل ولو كان المسجد قريبا لا مشقة فى الوصول اليه •

قوله ( فلأن أصلى في بيتي ) أي مع شدة قربه من المسجد ٠

قوله (أحب الى من أن أصلى فى المسجد) قال النووى لأنها أخفى وأبعد عن الرياء ، وليتبرك البيت بكثرة الصلاة فيه فتتنزل فيه الرحمة ويفر منه الشيطان • والتنفل فى البيت أفضل كما قيل ولو كان المسجد قريبا ولو كأن أيضا خاليا • الا الغرباء فان تنفلهم فى المسجد أفضل لهم لأنه لا بيوت لهم •

قوله ( الا أن تكون صلاة مكتوبة ) أى مفروضة فالأحب فعلها فى المسجد اجماعا لأنها من شعائر الاسلام • وكذلك يستثنى من النفل ما يسن فيه الجماعة : كالضحى وسنة تحية المسجد وسنة الطواف والاحرام والاستخارة وغير ذلك •

#### (باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم)

والصوم والصيام بمعنى واحد ، وهو لغة الامساك والترك ، فمن أمسك عن شيء فهو صائم عنه ، ومنه (إنّي نذَرْتُ لِلرَّ عن صَوْمًا) أي امساكا عن الكلام ، وشرعا هو الامساك عن المفطرات جميع النهار بنية ، وحكمة مشروعيته مخالفة النفس والهوى كما قال تعالى (كُيّبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَا كُيّبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ والمعوى كما قال تعالى (كُيّبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ والمعوى بكا كُيّبَ عَلَي الّذِينَ مِنْ قَبْلِكُم والمولى كما قال تعالى (وَأُمّا مَنْ خَافَ مَقامَ رَبّه وَنَهِي النّفس والخير كله في مخالفة النفس قال تعالى (وَأُمّا مَنْ خَافَ مَقامَ رَبّه وَنَهِي النّفس عَنِ الْمُوكي فَإِنَّ الْبُنْةَ هِي الْمُركي) فليس الصوم مطلوبا لذاته وانما هو وسيلة الى ترك المعاصى والشهوات ، لأنه يضعف النفس ويذلها فيستعان به عليها ولذا ورد « من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه » ، ومن حكمة مشروعيته تصفية مرآة العقل والاتصاف بصفة الملائكة في عدم الأكل والشرب والتنبيه على مو اساة الجائع ، ويكفى في شرف الصوم اضافته له تعالى كما جاء في خبر « مسلم » « كل عمل ابن آدم له الا الصوم فانه لي وأنا أجزى به » ، وفي خبر « مسلم » « كل عمل ابن آدم له الا الصوم فانه لي وأنا أجزى به » ، وفي خبر البخارى « والذي نفسي بيده فلوف

فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلى ، الصيام لى وأنا أجزى به » • وتولى الجزاء بمعرفة الكريم يستدعى سعة العطاء •

والمراد بالصوم في هذا الباب ما يشمل الفرض والنفل كما تدل أحاديثه على ذلك ٠

« حَدَّانَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدِ حَدَّانَنَا حَيْدُ بَنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقِ قَالَ سَأَلْتُ عَالَيْسَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ : كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ ، وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ وَمَا صَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَتْ وَمَا صَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَدْ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ شَهْرًا كَامِلًا مُنذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ إِلَّا رَمَضَانَ » مُ وَسَلَمَ شَهْرًا كَامِلًا مُنذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ إِلَّا رَمَضَانَ » مُ

قوله (حدثنا قتيبة بن سعيد) أبو رجاء تقدم في باب الخلق ٠

قوله (حدثنا حماد بن زيد ) الضرير تقدم في باب الخلق ٠

قوله (عن أيوب) أى السختياني تقدم في باب الازار ٠

قوله (عن عبد الله بن شقيق ) تقدم في باب العبادة ٠

قوله (سألت عائشة رضى الله تعالى عنها) أم المؤمنين تقدمت فى باب القول، قوله (عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم) وفى نسخة عن صيام النبى

صلى الله عليه وسلم •

قوله (قالت • كان يصوم حتى نقول قد صام) أى صام وداوم على الصيام فلا يفطر •

قوله ( ويفطر حتى نقول قد أفطر ) أي داوم على الافطار فلا يصوم ٠

قوله ( وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا ) فيه دلالة على أن تتابع صومه كان دون الشهر لا فى شعبان ولا فى غيره • غير أنه قد جاء على أن تتابع صومه كان دون الشهر لا فى شعبان ولا فى غيره • غير أنه قد جاء

فى بعض أحاديث الباب أنه صام شعبان ؛ ويجمع بين الروايات بحمل الكل على المعظم بمعنى أنه اذا صام أكثر أيام الشهر فيقال صام الشهر كله ، أو أنه صامه كله فعلا فى سنة وصام بعضه فى سنة أخرى •

قوله (منذ قدم المدينة) قد يفهم منه أنه كان يصوم شهرا كاملا قبل الهجرة الى المدينة ، ويمكن أنها قيدته بذلك لأن الأحكام انما تتابعت وكثرت حينئذ ، وفرض رمضان كان فى السنة الثانية من الهجرة •

قوله (الا رمضان) وسمى بذلك لأنه يرمض الذنوب أى يذهبها • وصومه هو الفريضة لقوله تعالى (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ).

« حَدَّثَنَا هَنَّادُ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا أَبُو سُلْمَـةَ عَنْ عَائِشَـة قَالَتْ : كَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ عَنْ عَائِشَـة قَالَتْ : كَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ فَي اللهُ عَلَيْهِ فِي شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا فِي شَعْبَانَ ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا فَلِيلًا عَلَيلًا كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ ».

قوله (حدثنا عبدة) ابن سليمان الكلابي أبو محمد تقدم في باب الأكل • ان كان غيره فهو عبدة بن عبد الله الخزاعي وقد تقدم في باب الفاكهة • والرواية ترجح الثاني •

قوله (عن محمد بن عمرو) هو غالبا ابن على ابن أبى طالب الهاشمى ٠ روى عن جده وروى عنه يحيى بن سعيد الانصارى ٠

قوله (حدثنا أبو سلمة) ابن عبد الرحمن بن عوف الزهرى المدنى أحد الأعلام ، قال عمرو بن على ليس له اسم وقيل اسمه عبد الله وقيل اسمه اسماعيل ووى عن ابنه وعن أسامة بن زيد وأبى أيوب الانصارى وخلق ، وروى عنه ابنه عمرو وعروة والأعرج والشعبى والزهرى وخلق وقال ابن سعد كان ثقة فقيها كثير الحديث ، وقال الحاكم أنه أحد الفقهاء السبعة ومات سنة أربع وتسعين وقال الغلاس سنة أربع ومائة و

قوله (عن عائشة قالت) أم المؤمنين تقدمت في باب القول ٠

قوله (لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم فى شهر أكثر من شعبان، كان يصوم شعبان الا قليلا بل كان يصومه كله) يدل ظاهر هذا الحديث وماكان فى معناه أن صوم شعبان أفضل من صوم رجب وغيره من الأشهر الحرم، وفى مسلم عن أبى هريرة مرفوعا «أفضل الصيام بعد رمضان صوم شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل» ؛ وانما فضل صوم شعبان لتعظيم رمضان كما قدمت الرواتب على الفرائض ، وقيل للتمرن على صوم رمضان ، وقيل لحديث «أنه شهر ترفع فيه الأعمال لرب العالمين فأحب أن يرفع فيه عملى وأنا صائم » ؛ قال فى «جمع الوسائل » بعد هذه والسلام حيث قال «رجب شهر الله وشعبان شهرى ورمضان شهر أمتى » والسلام حيث قال «رجب شهر الله وشعبان شهرى ورمضان شهر أمتى » على ما رواه الديلمي وغيره عن أنس اه ، وقوله بل كان يصومه كله المراد منه أنه كان يصوم غالبه أو أكثره ، واطلاق الكل على الغالب معروف في لغة العرب ، وذكر الطبراني عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر فربما أخرها حتى يجتمع عليه صوم السنة فيصوم شعبان ،

«حَدَّنَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارِ الْكُو فِي ْحَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى وَطَلْقُ بْنُ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَطَلْقُ بْنُ عَنَّامٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ غُرَّةٍ كُلِّ شَهْرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ غُرَّةٍ كُلِّ شَهْرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ غُرَّةٍ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَقَالَمَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَى .

قوله (حدثنا القاسم بن دينار الكوفى) هو القاسم بن زكريا بن دينار أبو محمد الكوفى الطحان • روى عن وكيع وأبى أسامة ، وروى عنه مسلم والترمذي والنسائي ووثقه غيرهم •

قوله (حدثنا عبد الله بن موسى ) ابن ابراهيم بن طلحة التيمى . روى عن

صفوان بن سليم وروى عنه ابراهيم بن المنذر • قال أبو حاتم ما أرى بحديثه بأساولا يحتج به •

قوله (وطلق بن غنام) ابن طلق بن معاوية النخعى أبو محمد الكوفى . روى عن شريك وزائدة ومالك بن مغول ، وروى له البخارى وأحمد وعنه أبو كريب وأبو بكر بن أبى شيبة • قال أبو داود صالح وذكره ابن حبان في الثقات • مات سنة احدى عشرة ومائتين •

قوله (عن شيبان) ابن عبد الرحمن التميمى أبو معاوية تقدم فى باب التعطر، قوله (عن عاصم) ابن بهدلة وهى أمه ، وقيل أبوه الأسدى مولاهم ، روى عن أبى وائل وأبى صالح السمان وحميد الطويل ، وروى عنه شعبة والحمادان والسفيانان وزائدة وخلق ، وثقه أحمد والعجلى ويعقوب وأبو زرعة ، مات سنة تسع وعشرين ومائة ،

قوله (عن زر بن حبيش ) بضم المهملة (مصغرا) ابن خباشة الأسدى أبو مريم الكوفى مخضرم • روى عن عمر وعثمان وعلى والعباس ، وروى عنه ابراهيم النخعى والمنهال وعاصم بن بهدلة • وثقه ابن معين • مات سنة اثنتين وثمانين •

قوله (عن عبد الله) أى ابن مسعود الصحابى تقدم فى باب الادام و قوله (كان النبى صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام) قال فى « جمع الوسائل » : قد يقال ان المراد بالغرة بضم الغين المعجمة وفتح الراء المهملة وتشديدها من كل شهر ظهوره وطلوعه ، فلا دلالة فيه على كون صيامه كان فى أوله اه : ؛ وقد تعددت الروايات فى شأن الأيام التي كان يصومها وكثرت الأحاديث بشأنها ، فمنهم من روى أنه كان يصوم الثلاثة أيام الأول من كل شهر ، ومنهم من روى الثلاثة الأخيرة ، ومنهم من روى كان يصوم الاثنين والخميس ، وغير ذلك و ولكن يظهر أن المراد من الحديث هو صيام أيام الليالى البيض وسميت بذلك لأن ضوء القمر من الحديث هو صيام أيام الليالى البيض وسميت بذلك لأن ضوء القمر والخامس عشر من كل شهر و وفى الشرع يندب صومها ومعها الثانى عشر والخامس عشر من كل شهر و وفى الشرع يندب صومها ومعها الثانى عشر احتياطا ، ومن فاته صيامها يصوم الثلاثة أيام السود وهى التي فى آخر الشهر احتياطا ، ومن فاته صيامها يصوم الثلاثة أيام السود وهى التي فى آخر الشهر بنية صوم البيض والسود فيحصل له ثوابهما جميعا و

ولا منافاة بين هذه الروايات المتعددة لأنها كلها واردة فى أحاديث صحيحة ، وانما ذلك راجع الى أن النبى صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كله ، وقد أخبر كل راو بما علم ٠

قوله (وقلما كان يفطر يوم الجمعة) أى قل افطاره ليوم الجمعة ، ولكنه كان لا يفرده بالصوم بل كان يضم اليه يوما آخر قبله أو بعده ، وذلك لكراهة صيامه منفردا لكثرة الأعمال الواجبة فيه والصوم يضعف عنها .

« حَدَّنَنَا أَبُو حَفْسٍ عُمَرُ بِنُ عَلِي حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ دَاوُدَ عَنْ شَوْرِ ابْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ رَبِيعَةَ الْجُدُرَشِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ابْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ رَبِيعَةَ الْجُدُرَشِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَتَحَرَّى صَوْمَ الْإِثْنَانِ وَالْخُمِيسِ » .

قوله (حدثنا أبو حفص عمر بن على ) تقدم في باب التعطر ٠

قوله (حدثنا عبد الله بن داود) ابن عامر الهمدانى الشعبى أبو عبد الرحمن الكوفى الخريبى أحد الأعلام • روى عن هشام بن عروة والأعمش وسلمة ابن نبيط (مصغرا) وابن جريج ، وروى عنه بشر بن الحرث ومسدد وبندار وعمرو بن على وزيد بن أحزم وخلق • وثقه ابن معين وأبو حاتم ، وقال ابن سعد كان ثقة عابدا سألته عن التوكل قال حسن الظن بالله • مات سنة ثلاث عشرة ومائتين •

قوله (عن ثور بن يزيد) الكلاعي أبو خالد الحمصي أحد الحفاظ الأثبات العلماء • روى عن خالد بن معدان وعطاء وطائفة ، وروى عنه الثورى وعيسى بن يونس وابن المبارك وخلق • وثقه ابن معين ، وقال أحمد لم يكن فيه الا القدرية • مات سنة خمسين ومائة •

قوله (عن خالد بن معدان) الكلاعي أبو عبد الله الحمصي و روى عن جماعة من الصحابة مرسلا وعن معاوية والمقدام بن معديكرب وأبي أمامة ، وروى عنه ثور بن يزيد ومحمد بن ابراهيم التيمي وحسان وصفوان بن عمرو , وكان من فقهاء التابعين ، قال سلمة بن شبيب ، كان يسبح في اليوم أربعين

ألف تسبيحة فلما مات كان أصبعه يتحرك وهو على خشبة الغسل • مات سنة ثلاث أو أربع أو ثمان ومائة •

قوله (عن ربيعة الجرشي) بضم الجيم وفتح الراء نسبة الى قبيلة باليمن . قوله (عن عائشة قالت) أم المؤمنين تقدمت في باب القول ٠

قوله (كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم يوم الاثنين والخميس) وتحراه بمعنى قصده ، والمعنى أنه كان يصومهما ، لأن الأعمال تعرض فيهما على رب العالمين ولأنه سبحانه وتعالى يغفر فيهما لكل طائع • وفي رواية « مسلم » أنه سئل عن صوم يوم الاثنين فقال « فيه ولدت وفيه أنزل على القرءان » • والمعروف أيضا أنه هاجر فيه ومات فيه وغير ذلك •

«حَدََّنَنَا عَمْمُودُ ثُنُ غَيْلَانَ حَدَّىٰنَا أَبُو أَهْمَدَ وَمُعَاوِيَةُ ثُنُ هَشَامِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُور عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَالِشَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ يَصُومُ مِنَ الشُّهْرِ السَّبْتَ وَالْأَحَدَ وَالْإِثْنَيْنِ ، وَمِنَ الشَّهْرِ الْآخَرِ الثُّـكَلاثاءَ وَالْأَرْ بِعَاءَ وَالَّخْمِيسَ » .

قوله (حدثنا محمود بن غيلان ) تقدم في باب الخلق •

قوله (حدثنا أبو أحمد ) هو محمد بن عبد الله الزبيرى أبو أحمد تقدم في باب القول ٠

قوله (ومعاوية بن هشام) الأزدى مولاهم أبو الحسن الكوفى القصار ٠ روى عن الثورى وعلى بن صالح ، وروى عنه أحمد واسحق • وثقه أبو داود ، وقال ابن معين صالح ، وقال ابن حبان ربما أخطأ • مات سنة أربع ومائتين •

قوله (قالا حدثنا سفيان) أي ابن عيينة تقدم في باب الشعر ٠

قوله (عن منصور) ابن عبد الرحمن بن طلحة بن الحرث بن طلحة ابن أبي طلحة العبيدي المكي الحجبي • روى عن أمه صفية وسعيد بن جبير ، وروى عنه السفيانان ووهيب بن خالد وطائفة • وثقه النسائي والناس ، وشذ ابن حزم فلينه • مات سنة سبع أو ثمان وثلاثين ومائة •

قوله (عن خيثمة) ابن عبد الرحمن الجعفى الكوفى • روى عن أبيه وعلى وعائشة وأبى هريرة وجماعة ، وروى عنه ابراهيم والحكم بن عتبة وعمرو ابن مرة • قال الأعمش ورث خيثمة مائتى ألف درهم فأنفقها على العلماء ، وثقه ابن معين والعجلى • مات سنة ثمانين •

قوله (عن عائشة قالت) تقدمت في باب القول ٠

قوله (كان النبى صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس ) من هذا يظهر أن جميع أيام الأسبوع محل للصوم • قال ابن حجر: لم يوالها فى أسبوع واحد لئلا يشتى على أمته التأسى به • ولا ذكر فى هذا الحديث للجمعة وقد تقدم فى حديث عبد الله بن مسعود قبل السابق أنه قلما يفطره • ولا ينافى هذا ما رواه أحمد وجماعة « لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم ، فان لم يجد أحدكم الا عود شجرة فليمضغه » ؛ لأن افراده بالصوم مكروه •

« حَدَّمَنَا عَمُودُ حَدَّمَنَا أَبُودَاوُدَ حَدَّمَنَا شُعْبَهُ عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ
قَالَ سَمِعْتُ مُعَاذَةَ قَالَتْ قُلْتُ لِعَائِشَةَ : أَكَانَ رسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
قَالَ سَمِعْتُ مُعَاذَةَ قَالَتْ قُلْتُ لِعَائِشَةَ : أَكَانَ رسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
قَالَ سَمِعْتُ مُعَاذَةً قَالَتْ قُلْتُ مِنْ أَيَّهِ
قَالَتْ نَعَم ، قُلْتُ مِنْ أَيَّهِ
كَانَ يَصُومُ ، قَالَتْ كَانَ لَا يُبَالِي مِنْ أَيِّهِ صَامَ » .

قال أبو عيسى يزيد الرشك هو يزيد الضبعى البصرى وهو ثقة • روى عنه شعبة وعبد الوارث بن سعيد وحماد بن يزيد واسماعيل بن ابراهيم وغير واحد من الأئمة وهو يزيد القاسم ويقال القسام • والرشك بلغة أهل البصرة هو القسام (۱) •

<sup>(</sup>١) القسام: الذي يقسم الدور وغيرها .

- قوله (حدثنا محمود) أي ابن غيلان تقدم في باب الخلق ٠
- قوله (حدثنا أبو داود) الطيالسي تقدم في باب الادام .
  - قوله (حدثنا شعبة ) ابن بسطام تقدم في باب الخلق ٠
    - قوله (عن يزيد الرشك) تقدم في باب صلاة الضحى ٠

قوله ( سمعت معاذة قالت ) العدوية الأنصارية تقدمت في باب الضحى .

قوله (قلت لعائشة أكان النبى صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر قالت نعم ، قلت من أيه كان يصوم ، قالت كان لا يبالى من أيه صام ) أى كان يستوى عنده الصوم من أوله ومن أوسطه ومن آخره ، وقد تقدم الكلام على هذه الثلاثة فى حديث عبد الله بن مسعود فى هذا الباب فارجع اليه .

قوله (قال أبو عيسى يزيد الرشك هو يزيد الضبعى البصرى وهو ثقة ٠٠٠ الخ ) غرض المصنف توثيقه ٠

«حَدَّنَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَقَ الْهُمَدَا فِيْ حَدَّنَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْهَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِسَةَ قَالَتْ: كَانَ عَاشُورَا لِهِ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ مُ قَامَتًا قَدَمَ الْمُدينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيامِهِ ، فَامَّنَا افْتُرِضَ يَصُومُهُ ، فَامَّنَا قَدَمَ الْمُدينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيامِهِ ، فَامَّنَ افْتُرِضَ يَصُومُهُ ، فَامَّنَا قَدَمَ الْمُدينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيامِهِ ، فَامَّنَا افْتُرِضَ رَمَضَانُ مُو الْفَريضَةُ وَتَرَكَ عَاشُورَاء ، فَمَنْ شَاء رَمَضَانُ مُو الْفَريضَةُ وَتَرَكَ عَاشُورَاء ، فَمَنْ شَاء مَامَهُ وَمَنْ شَاء تَرَكَهُ ».

- قوله (حدثنا هارون بن أسحق الهمداني) تقدم في باب العمامة قوله (حدثنا عبدة بن سليمان) تقدم في باب الأكل •
- قوله (عن هشام بن عروة ) ابن الزبير ابن العوام تقدم فى باب الشعر · قوله (عن أبيه ) عروة بن الزبير بن العوام تقدم فى باب الادام ·
  - قوله (عن عائشة قالت) أم المؤمنين تقدمت في باب القول .
- قوله (كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله

صلى الله عليه وسلم يصومه ) قوله كان عاشوراء يوما تصومه قريش فى الجاهلية ؛ اما تلقيا من أهل الكتاب واما باجتهاد منهم ، وقال القرطبى لعل قريشا كانوا يستندون في صومه الى شرع من مضى كابراهيم ونوح عليهما السلام ، فقد ورد فى الأخبار: أنه اليوم الذى استقرت فيه سفينة نوح على « الجودى » ، فصامه نوح شكرا لله تعالى على نجاته من الطوفان ، وكانت قريش تعظم ذلك اليوم بصومه وكانوا يكسون الكعبة فيه ، قوله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه ؛ يحتمل أن يكون موافقة لقريش كما فى أكثر مناسك الحج ، كما يحتمل أن يكون موافقة لأهل الكتاب ، أو بالهام من مناسك الحج ، كما يحتمل أن يكون موافقة لأهل الكتاب ، أو بالهام من الله تعالى ،

قوله ( فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه ) وقد أخرج الشيخان من حديث ابن عباس: أن النبى صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود تصوم عاشوراء فسألهم عن ذلك قالوا ، هذا يوم نجى الله فيه موسى وأغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه ، فقال نحن أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه: ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم قصد موافقة اليهود لاستمالتهم الى الدين فلما أعرضوا ترك صيامه •

قوله ( فلما أفترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء ، فمن شاء صامه ومن شاء تركه ) وصوم عاشوراء سنة مستحبة عند الشافعية ، ويسن معه صيام التاسع مخالفة لليهود ، وقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صومه فى السنة الأخيرة من عمره الشريف ولكنه توفى قبله ولم يصمه ،

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ مَا أَنَّهُ قَالَ مَنْ هَذِهِ ، قُلْتُ فُلَانَةً لَا تَنَامُ اللَّيْلَ ، فَقَالَ وَعَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَلَيْكُم مِنَ الْأَعْمَالُ مَا تُطيقُونَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَلَيْكُم مِنَ الْأَعْمَالُ مَا تُطيقُونَ وَوَاللهِ لَا يَمَلُ اللهُ حَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ » .

قوله (حدثنا هارون بن اسحق ) تقدم في باب العمامة ٠

قوله (حدثنا عبدة ) ابن سليمان تقدم في باب الأكل •

قوله (حدثنا هشام بن عروة ) تقدم في باب الشعر ٠

قوله (عن أبيه ) عروة بن الزبير بن العوام تقدم في باب الادام .

قوله (عن عائشة قالت) تقدمت في باب القول •

قوله (دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندى امرأة) زاد عبد الرزاق فى روايته حسنة الهيئة ، وفى رواية البخارى أنها من بنى أسد .

قوله ( فقال من هذه ) أي استفهم عنها ٠

قوله (قلت فلانة لا تنام الليل) ظاهر الرواية أنها مدحتها فى وجهها ، وفى مسند الحسن أنها قالت ذلك بعدما خرجت المرأة ، وعلى هذا الرأى تحمل رواية الكتاب عليه ٠

قوله (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم من الأعمال ما تطيقون) قوله عليكم أى الزموا ، وعبر بضمير المذكر مع أن الخطاب للمؤنث اشارة لتعميم الحكم بتغليب الذكور على الأناس ، وقوله من الأعمال أى من النوافل ، وقوله ما تطيقون أى العمل الذى تتحملون المداومة عليه من غير ملل ، وفى رواية بما تطيقونه ، والأمر بما يطاق من العبادة يستلزم النهى عن تكلف مالا يطاق ، وفى الحديث « ان هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق ، ولن يشاد الدين أحد الا غلبه » ، فالمسدد على خطر الوقوع فى الغلب فوضياع الأمل ، اذ لا يأمن الملل الموجب لعدم اقبال الله عز وجل عليه ،

قوله ( فوالله ) هو حلف من غير استحلاف لمجرد اللتأكيد ٠

قوله ( لا يمل الله حتى تملوا ) وفى نستخة فان الله لا يمل حتى تملوا • وتملوا بفتح الناء والميم وتشديد اللام ، وفى رواية لا يسأم حتى تسأموا والمعنى واحد ؛ أى لا يعاملكم معاملة الملال فينتقص من ثوابكم حتى تملوا من العمل ، ولا يبقى لكم نشاط فتأتوا به على ثقل وكسل •

قوله (وكان أحب ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى يدوم عليه صاحبه) أى مداومة عرفية ، لأن المداومة الحقيقية الشاملة

لجميع الأزمنة غير ممكنة • وقد ذم الله تعالى من يفرط فى عبادته التى اعتادها بقوله (وَرَهْبَا نِيَّةً ابْتَدَءُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضُوانِ اللهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَا يَتِهَا) • قيل وبهذا الخبر ينكر أهل التصوف ترك الأوراد والنوافل كما ينكر ترك الفرائض •

«حَدَّثَنَا أَبُوهِ شَامِ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الرِّفَاعِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِح قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ، أَيُّ الْعَمَلِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِح قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ، أَيُّ الْعَمَلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَتَا مَا دِيمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَتَا مَا دِيمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَتَا مَا دِيمَ عَلَيْهِ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَتَا مَا دِيمَ عَلَيْهِ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَتَا مَا دِيمَ عَلَيْهِ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَتَا مَا دِيمَ عَلَيْهِ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَتَا مَا دِيمَ عَلَيْهِ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَتَا مَا دِيمَ عَلَيْهِ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَتَا مَا دِيمَ عَلَيْهِ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَتَا مَا دِيمَ عَلَيْهِ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَتَا مَا دِيمَ عَلَيْهِ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَتَا مَا دِيمَ عَلَيْهِ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَتَا مَا دُيمَ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَيْهِ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلِيهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عُلَيْهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلَامُ وَالْمَالِمُ اللّهُ أَنْ اللّهُ الْعَلَامُ وَلّهُ الْعَلَالَةُ اللّهُ الْعَلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعَلَالَةُ الْعَلَامُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَيْمِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

قوله (حدثنا أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي) ابن محمد بن كثير ابن رفاعة العجلي أبو هشام الكوفى قاضي بغداد وأحد الأئمة • روى عن سلام بن سليم وأبي خالد الأحمر ومطلب بن زياد وخلق ، وروى عنه الثلاثة • قال العجلي لا بأس به ، وضعفه البخاري • مات سنة ثمان وأربعين ومائتين •

قوله (حدثنا ابن فضيل) (بالتصغير) فى رواية منكرا وفى رواية معرفا • قوله (عن الأعمش) أى سليمان بن أبى مهران تقدم فى باب الشرب •

قوله (عن أبى صالح) قيل اسمه زادان ، وقيل اسمه الحرث ، وقيل اسمه بركات مولى أم سلمة ، روى عنها وروى عنه محمد بن ميمون ٠

قوله (قال سألت عائشةوأم سلمة) أى أن السؤال لهما والجواب منهما سويا. وعائشة تقدمت في باب اللباس .

قوله (أى العمل كان أحب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم) أى أن أنواعه أحب ، الكثير المنقطع أو القليل الدائم •

قوله (قالتا ماديم عليه وان قل) لأنه بدوام القليل تدوم الطاعة والاقبال على الله عز وجل ؛ فالقليل مع الدوام كثير وهو خير من الكثير المنقطع ·

### (باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم)

وفى بعض النسخ باب صفة قراءة ، أى من ترتيل ومد ووقف واسرار واعلان وترجيع وغير ذلك ، وتلاوة القرءان من أعظم العبادات وأفضل القربات ، ففى صحيح مسلم من حديث أبى أمامة « اقرءوا القرءان فانه يأتى يوم القيامة شفيعا لأصحابه » ، وفى جامع الترمذى من حديث ابن مسعود « من قرأ القرءان فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها » ، وفى الحديث الصحيح « ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده » زاد ابن حبيب « وأظلتهم الملائكة بأجنحتها واستغفروا لهم » ، ومن حديث أبى سعيد الخدرى « يقول السائلين » ، السائلين » ،

وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه • وقال الامام أحمد بن حنبل: رأيت رب العزة فى المنام فقلت ما أقرب ما يتقرب به المتقربون، قال كلامى، قلت يارب بفهم أو بغير فهم، قال بفهم أو بغير فهم ا هـ •

« حَدَّثَنَا قُتَيْبَتُ فَنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ يَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ الْنُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا هِيَ تَنْعِتُ قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا مَرْفًا » .

قوله (حدثنا قتيبة بن سعيد) أبو رجاء تقدم في باب الخلق ٠

قوله (حدثنا الليث) الامام الليث الفهمي تقدم في باب المخلق ٠

قوله (عن أبي مليكة) هو زهير بن عبد الله بن جدعان التيمي أبو مليكة

صحابی جلیل • روی عن أبی بكر وروی عنه ابن أبی ملیكة •

قوله (عن يعلى بن ملك) بضم الميم الأولى وفتحها وسكون الثانية وفتح اللام • حجازى روى عن أم سلمة وروى عنه ابن أبى مليكة • وثقه ابن حبان • قوله (أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أى عن صفتها وكيفيتها •

قوله (فاذا هي تنعت) الفاء للعطف ، واذا للمفاجأة وهذا يدل على أنها أجابت على الفور ، وأن ذلك يدل على ضبط الحديث وشدة اتقانه • وقوله تنعت أي تصف •

قوله (قراءة مفسرة حرفا حرفا) ومفسرة من الفسر بالتحريك وهو البيان والظهور وقوله حرفا حرفا بمعنى أنها حال كونها مفصولة الحروف واضحتها ظاهرة المبنى والمراد بهذا التعبير ليس مطلق الحرف بل المراد الكلمة ، وقال الطيبى الظاهر من السياق أنها أظهرت كيفية القراءة على نحو ما سمعت بالفعل الذى هو أقوى من القول وهذا يفيد الرواية والدراية و

« حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ مَالِكٍ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَلَمَ ، قَالَ مَدًّا »:

- قوله (حدثنا محمد بن بشار) العبدى تقدم فى باب الخلق ٠
- قوله (حدثنا وهب بن جرير بن حازم) تقدم في باب الفاكهة •
- قوله (حدثنا أبي) أي جرير بن حازم تقدم في باب الفاكهة •
- قوله (عن قتادة) أبو عبد الله ابن النعمان بن يزيد تقدم في باب الترجل
  - قوله (قلت لأنس بن مالك) خادم المصطفى تقدم فى باب الخلق •
- قوله (كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي سألته عن صفتها وكنفتها ٠

قوله (قال مدا) والقائل أنس المسئول ، وقوله مدا أى ممدودة ، أو ذات مد ولكن لما يستحق المد ؛ اما مطولا أو مقصورا أو متوسطا ، وليس المراد بالمد المبالغة فيه بلا موجب كما يفعله بعض قراء زماننا يبغون ابراز أصواتهم سامحهم الله ،

« حَدَّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَـعِيدٍ الْأُمَوِيُّ عَنِ ابْنِ

جُرَيْجِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَمَدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ثُمِّ يَقَفْ ، ثُمَّ يَقُولُ الْحَمَدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ثُمِّ يَقَفْ ، ثُمَّ يَقُولُ الْحَمَدُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ثُمَّ يَقَفْ ، وَكَانَ يَقْرَأُ مَلِك يَوْمِ الدِّينِ » .

قوله (حدثنا على بن حجر ) تقدم في باب الخلق ٠

قوله (حدثنا يحيى بن سعيد الأموى ) تقدم في باب الترجل ٠

قوله (عن ابن جريج ) عبد الملك بن عبد العزيز تقدم في باب الشرب .

قوله ( عن ابن أبي مليكة ) تقدم في باب الوضوء •

• قوله (عن أم سلمة قالت ) تقدمت في باب اللباس •

قوله (كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف ) قوله كان يقطع قراءته قال ابن حجر معناه يقف على رؤوس الآي كما بينت الرواية ذلك بقولها • وقوله يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف معنى ذلك عند الشافعية أنه يلحق الحمد لله رب العالمين بالبسملة ثم يقف عند رأس كل آية ، ومعناه عند غيرهم أنه يقف عند أول آية أى نهايتها وهى الحمد لله رب العالمين لأنهم لا يعدون البسملة آية من الفاتحة •

قوله ( ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف ) وهكذا يقف عند رؤوس آى الفاتحة السبع •

قوله (وكان يقرأ ملك يوم الدين) أى بحذف الألف وهي قراءة الجمهور ، وقرىء مالك يوم الدين بالألف .

قال ابن حجر وبهذا الحديث والذى قبله علم أن قراءته صلى الله عليه وسلم كانت ترتيلا وكانت مفسرة الحروف مستوفاة ما تستحقه من مد وغيره ؛ لأنه كان يقطّعها آية آية ا هـ •

« حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ قِرَاءةِ النَّبِيِّ ابْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ قِرَاءةِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَانَ يُسِرُ بِالْقِرَاءَةِ أَمْ يَجْهَرُ قَالَتْ ، كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَشْرُ الْقِرَاءَةِ أَمْ يَجْهَرُ قَالَتْ ، كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ رُبَّكَا أَسَرَّ وَرُبَّكَا جَهَرَ ، فَقُلْتُ الْحَدُدُ لِلهِ الَّذِي كَانَ يَفْدَلُ لِلهِ اللَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَدَعَةً »

قوله (حدثنا قتيبة) تقدم في باب الخلق .

قوله (حدثنا الليث) الفهمي تقدم في باب الخلق •

قوله (عن معاوية بن صالح) الحمصى تقدم فى باب صلاة الضحى • قوله (عن عبد الله بن أبى قيس) هو أبو موسى الأشعرى الصحابى تقدم فى باب الكلام •

قوله ( سألت عائشة رضى الله عنها ) تقدمت في باب القول ٠

قوله (عن قراءة النبى صلى الله عليه وسلم أكان يسر بالقراءة أم يجهر ، قالت كل ذلك قد كان يفعل ، قد كان ربما أسر وربما جهر ) قوله أكان يسر بالقراءة أم يجهر وفى رواية بحذف همزة الاستفهام ؛ والمعنى أكان يخفى قراءته بحيث لا يسمعه غيره أم يظهرها بحيث يسمعه غيره ، أو تكون القراءة وسطا بين ذلك ، والباء فى بالقراءة زائدة لأن يسر يتعدى بنفسه ، قوله قالت كل ذلك قد كان ربما أسر وربما جهر أى قالت عائشة كان يسر أحيانا ويجهر أحيانا ، فيجوز كل منهما ، والأفضل منهما ما كثر به خشوعه وبعده عن الرياء(۱) ، قوله ( فقلت الحمد لله الذي جعل فى الأمر سعة ) أى قال أبو موسى قوله ( فقلت الحمد لله الذي جعل فى الأمر سعة ) أى قال أبو موسى

<sup>(</sup>١) والظاهر أن كثرة الخسوع والبعد عن الرياء لا تكون مع المبالغة في الجهر أو الأسرار بل تكون في التوسط بينهما كما تدل على ذلك الرواية الآنية الواردة في كتب السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من بيته ليتفقد أصحابه فمر على بيت أبي بكر فوجده يصلى لا يكاد يسمع صوته ، ومر على عمر فوجده يصلى يجهر بقراءته ، فلما رآهما في المسجد قال يا أبا بكر مررت بك تصلى لا ترفع صوتك ، فقال يا رسول الله لقد أسمعت من أناجي ، وقال يا عمر مررت بك تصلى مررت بك تصلى مررت بك تصلى تجهر بصلاتك ، قال يا رسول الله أوقظ الوسنان وأطرد مردت بك تصلى قوله تعالى ( ولا تجهر على على ولا تخافت بها وابتغ وذلك معنى قوله تعالى ( ولا تجهر على ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا ) • المؤلف

الأشعرى الحمد لله الذى جعل فى أمر القراءة من حيث الجهر أو الاسرار متسعا ولم يضيق علينا بتعيين أحدهما فقد لا تنشط له النفس فنحرم الثواب • والسعة من الله تعالى فى التكاليف نعمة يجب تلقيها بالشكر • والسعة بفتح السين وكسرها •

« حَدَّانَا قُتْنَبَ أُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّانَا أُوحُ بُنُ قَيْسِ الْحُدُّا فِيُّ عَنْ خَسَامِ بْنِ مِصَلَّ عَنْ قَتَادَةً قَالَ : مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا إِلَّا حَسَنَ الْوَجْهِ حُسَنَ الصَّوْتِ ، وَكَانَ نَبِيْكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسَنَ الْوَجْهِ حَسَنَ الصَّوْتِ ، وَكَانَ نَبِيْكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسَنَ الْوَجْهِ حَسَنَ الصَّوْتِ ، وَكَانَ لَا يُرَجِّعُ » .

قوله (حدثنا قتيبة بن سعيد ) تقدم في باب الخلق •

قوله (حدثنا نوح بن قيس الحداني) بضم الحاء المهملة وفتح الدال وتشديدها نسبة الى قبيلة من الأزد ، وفى نسخة الجذامي ، وفى نسخة الحراني بضم أوله ، أبو روح البصرى ، روى عن أيوب ومحمد بن واسع وجماعة ، وروى عنه سعيد بن منصور وقتيبة ونصر بن على وطائفة ، وثقه ابن معين ، وقال أبو داود كان يتشيع ، وقال مرة ثقة ، قال النسائي ليس به بأس ،

قوله (عن حسام بن مصك) وحسام بضم الحاء المهملة ، ومصك بكسر الميم وفتح الصاد وتشديد الكاف ، أبو سهل البصرى ، روى عن الحسن وابن سيرين ، وروى عنه حجاج بن محمد وزيد بن الحباب ، قال أحمد مطروح الحديث ،

قوله (عن قتادة ) تقدم في باب الترجل •

قوله (ما بعث الله نبيا الاحسن الوجه حسن الصوت) ليكون حسن الظاهر دليلا على حسن الباطن ؛ لأن الظاهر عنوان الباطن غالبا ، وقد يختلف ذلك ، وقد تكون صورة الجمال عارضة وهي تخفي تحتها أسوأ الخصال فتظن أصلية فيقع الخطأ .

قوله (قد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم حسن الوجه حسن الصوت) تقدم تفسير ذلك في باب الخلق بما فيه الكفاية •

قوله (وكان لا يرجع) أى لا يوقيّع قراءته توقيع الغناء ؛ بل يتلو فى قراءته تلاوة واضحة ، ولا مانع من تحسين الصوت ضمنا على أن لا يكون غناء لأن ذلك مذهب للخشوع ٠

#### (باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم)

والبكاء بالمد والقصر ، وقيل معناه بالقصر سيلان الدمع من الحزن من غير صوت ، وبالمد رفع الصوت معه ، وهو أنواع : بكاء رحمة ورأفة ، وبكاء خوف وخشية ، وبكاء محبة وشوق ، وبكاء فرح وسرور ، وبكاء جزع من ورود مؤلم على الشخص لا يحتمله ، وبكاء حزن ، وبكاء مستعار كبكاء المرأة لغيرها من غير مقابل وبكاء النائحة المستأجرة ، وبكاء موافقة وهو بكاء من يرى من يبكى فيبكى معه ولا يدرى لأى شيء يبكى ، وبكاء كذب وهو بكاء المصر على الذنب .

وبكاؤه صلى الله عليه وسلم تارة يكون رحمة وشفقة كبكائه على ميت ، وتارة يكون خشية من الله تعالى ، وتارة يكون اشتياقا ومحبة وذلك عند أستماع القرءان كما سيأتى .

« حَدَّ ثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَمَّادِ ابْنِ سُلْمَة عَنْ اللهِ عَنْ الشَّخِيرِ عَنْ أَبِيهِ ابْنِ سُلْمَة عَنْ الشَّخِيرِ عَنْ أَبِيهِ وَهُو ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِيرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُو يُصَلِّى وَلِجَوْفِهِ أَزِيزٌ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُو يُصَلِّى وَلِجَوْفِهِ أَزِيزٌ كَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُو يَصَلِّى وَلِحَوْفِهِ أَزِيزٌ كَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُو يَصَلَّى وَلِحَوْفِهِ أَزِيزٌ الْمُو عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَا لَهُ عَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلْمُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ ع

- قوله (حدثنا سويد بن نصر ) تقدم فى باب اللباس •
- قوله (حدثنا عبد الله بن المبارك) تقدم في باب الازار
  - قوله (عن حماد بن سلمة ) تقدم في باب الخضاب ٠
  - قوله (عن ثابت) أى البناني تقدم في باب الشيب ٠

قوله (عن مطرف وهو ابن عبد الله بن الشخير ) ومطرف بضم الميم وفتح مرك الشمائل المحمدية

الطاء وكسر الراء وتشديدها ، وابن الشخير بكسر المعجمتين وتشديدهما ، العامرى الحرشى أحد سادة التابعين ، روى عن أبيه وعثمان وعلى وأبي ذر وجماعة ، وروى عنه أخوه أبو العلاء ويزيد الرشك وابن واسع وطائفة ، قال ابن سعد ثقة له فضل وورع وأدب وعقل: من كلامه: عقول الناس على قدر زمانهم: ومنه: فضل العلم أحب الى من فضل العبادة: ، مات سنة خمس وتسعين ،

قوله (عن أبيه) هو عبد الله بن الشخير بكسر المعجمتين وتشديدهما ، ابن عوف الحرشى بفتح المهملتين صحابى بصرى له أحاديث ، روى عنه «مسلم» فرد حديث ، وروى عنه بنوه مطرف وهانى ويزيد ،

قوله (أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى) أى جئته والحال أنه يصلى ٠

قوله (ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء) والجوف من الانسان بطنه ويراد به هنا داخل جسمه ، ومعنى ولجوفه أى ينبعث من باطنه ، والأزيز بفتح الهمزة وكسر المعجمة الأولى هو صوت القدر اذا غلى ما فيها ، أو صوت الغليان أى أن الأزيز من جوفه كان ينبعث كأنه قدر على النار ، والمرجل بكسر الميم وسكون الراء وفتح الجيم القدر الكبير أو هو كل اناء يوضع فيه السائل للغليان أو الطبخ ومنه « القزان » صغيرا أو كبيرا ، وقوله من البكاء أى من أجل حبسه حتى يغلى به الجوف ويسمع له صوت ، ويؤخذ منه أنه اذا لم يكن البكاء أو الصوت مشتملا على حرفين او حرف مفهم فلا يضر فى الصلاة ، البكاء أو الصوت مشتملا على حرفين او حرف مفهم فلا يضر فى الصلاة ، قال ابن حجر وغيره وذلك دليل على كمال خوفه من ربه وذلك مما ورثه النبى صلى الله عليه وسلم من أبيه ابراهيم فانه كان يسمع صوت غليان صدره من مسرة مل ،

« حَدَّثَنَا مُعْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ عَمْسَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْمَ اللهُ عَنْمَ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِقْرَأُ عَلَى "، فَقُلْتُ

يَا رَسُولَ اللهِ أَقْرُأْ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ ، قَالَ إِنِّى أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِى ، فَقَرَأْتُ سُورَةَ النِّسَاءِ حَتَّى بَلَغْتُ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا وُ لَاءِ شَهِيدًا ، قَالَ فَرَأْ يُتُ عَيْنَى رَسُولِ اللهِ تَهْمُلَانِ ».

قوله (حدثنا محمود بن غيلان ) تقدم في باب الخلق ٠

قوله (حدثنا معاوية بن هشام) تقدم في باب الشيب ٠

قوله (حدثنا سفيان) أى الثورى تقدم فى باب الخلق ٠

قوله (عن الأعمش) تقدم في باب الشرب •

قوله (عن ابراهيم) أي النخعي تقدم في باب الضحك ٠

قوله (عن عبيدة) أي السلماني تقدم في باب الضحك •

قوله (عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ) الصحابى الجليل تقدم فى باب الادام ٠

قوله (قال • قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ على") أى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ما تيسر لديك من القرءان ؛ ويحتمل أنه طلب منه القراءة اما لأنه لم يحضر غيره ، واما لمعرفته صلى الله عليه وسلم بعلمه وحسن تلاوته •

قوله (فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل) وهو استفهام محذوف الهمزة والمعنى ءأقرأ عليك ؛ وقد فهم ابن مسعود فى البداية أن رسول الله يريد أن يتعظ بالسماع فقصد أن يقول أتتعظ بقراءتي عليك وعليك أنزل القرءان وأنت خير من يتلوه ويعرف معناه وتأويله •

قوله (قال انى أحب أن أسمعه من غيرى) اما تشريعا لأمته ، أو لأنه أبلغ في الفهم والتدبر وأن المستمع يكون أقوى من القارىء لانشعاله بالقراءة ، أو لأنه صلى الله عليه وسلم اعتاد أن يسمعه من جبريل والعادة محبوبة بالطبع .

قوله ( فقرأت سورة النساء ) أى شرعت فى قراءتها •

قوله (حتى بلغت ، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء) والمعنى والله أعلم ، فكيف

يكون حال الكفار من الأمم اذا جئنا من كل أمة بشهيد منهم يشهد عليها وهو رسولها ، وجئنا بك يا محمد على هؤلاء الأنبياء شهيدا أى مزكيا لهم ومنبتا لشهادتهم •

قوله (قال فرأيت عينى رسول الله تهملان ) بفتح التاء وسكون الهاء وضم الميم وتكسر ؛ أى تسيل دموعهما لفرط رأفته ومزيد شفقته ٠

« حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِي حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِي حَدَّ ثَنَا مُهُ اللَّهُ مَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ مَنْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونِ عَنْهَا أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونِ وَهُو مَيِّتُ ، وَهُو يَبْكِي أَوْ قَالَ عَيْنَاهُ مُهْرَاقَان » .

- قوله (حدثنا محمد بن بشار ) العبدى تقدم في باب الخلق ٠
- قوله (حدثنا عبد الرحمن بن مهدى ) تقدم فى باب الشعر ٠
- قوله (حدثنا سفيان) أي الثوري تقدم في باب الخلق •

قوله (عن عاصم بن عبيد الله) ابن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوى المدنى • روى عن ابن عمر وجابر ، وروى عنه شعبة والسفيانان • قال العجلى لا بأس به • مات فى أول خلافة السفاح •

قوله (عن القاسم بن محمد) ابن أبى بكر الصديق التيمى أبو محمد المدنى أحد الأعلام • روى عن عائشة وأبى هريرة وابن عباس وابن عمر وطائفة ، وروى عنه الشعبى والزهرى وابن أبى مليكة ونافع وخلق • قال ابن سعد كان ثقة عالما فقيها اماما كثير الحديث • مات سنة ست ومائة •

قوله (عن عائشة ) تقدمت في با بالقول .

قوله (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مظعون وهو ميت) وكان عثمان أخا النبى فى الرضاعة وهو قرشى أسلم بعد ثلاثة عشر رجلا وهاجر الهجرتين وشهد بدرا وأول من مات من المهاجرين بالمدينة ، وكان عابدا مجتهدا

من فضلاء الصحابة ودفن بالبقيع • وقوله وهو ميت ؛ أى قبله والحال أنه ميت ، وهذا التقبيل أريد به تكريمه ، ولما مروا بجنازته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذهب برحمة الله عليك أيها السائب فقد خرجت ولم تلبس منها بشيء : •

قوله (وهو يبكى أو قال عيناه تهراقان) قالت عائشة من رواية الثورى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقبل عثمان كانت دموعه تسيل على خد عثمان ، وروى أنه لما مات عثمان وبكى النساء جعل عمر يسكتهن فقال أرسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عمر ثم قال: اياكن ونعيق الشيطان: • وقوله أو قال عيناه تهراقان أى تصبان دموعهما ، وهو معنى تهملان في الحديث السابق •

وفى هذا الحديث جواز تقبيل الميت الصالح ، وقد قبل أبو بكر النبى صلى الله عليه وسلم وهو ميت وقال: طبت حيا وميتا ، بأبى أنت وأمى ثم تلا قوله تعالى ( إنَّكَ ميّت وَالِيَهُمْ مَيِّتُونَ ) وسيأتى بقية الكلام على ذلك ، وفى الشرع يباح لقريب الميت أو الغريب الصالح الذى بينه وبين الميت محبة أن يكشف وجهه وقيله ،

« حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرِ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ وَهُوَ ابْنُ سُلَيْهَانَ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : شَهِدْ نَا ابْنَه قَلْ لِنُ سُلَيْهَانَ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : شَهِدْ نَا ابْنَه قَلْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ الله جَالِسُ عَلَى الْقَبْرِ ، فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ ، فَقَالَ أَفِيكُمْ رَجُلٌ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ ، قَالَ أَبُو طَلْحَةً عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ ، فَقَالَ أَفِيكُمْ رَجُلٌ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ ، قَالَ أَبُو طَلْحَةً أَنَا ، قَالَ الْرُلُ فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا » .

قوله (حدثنا اسحق بن منصور ) تقدم في باب الشيب ﴿

قوله ( أخبرنا أبو عامر ) هو عبد الملك بن عمرو القيسى العقدى بفتح المهملة والقاف أبو عامر البصرى الحافظ • روى عن أفلح بن حميد وقرة

ابن خالد وعمرو بن ذر ،وروى عنه اسحق وابن معين • قال النسائى ثقة مأمون • مات سنة أربع ومائتين •

قوله (حدثنا فليح وهو ابن سليمان) الأسلمى أو الخزاعى أبو يحيى المدنى أحد أئمة العلم • روى عن ابن المسيب ونافع والزهرى ، وروى عنه أبو وهب وأبو عامر العقدى وسعد بن منصور وخلق • ضعفه النسائى ، وقال ابن معين وأبو حاتم ليس بقوى ، وقال ابن عدى اعتمده البخارى وهو عندى لا بأس به • مات سنة ثمان وستين ومائة •

قوله (عن هلال بن على) ابن أسامة ويقال ابن أبى هلال القرشى العامرى مولاهم المدنى • روى عن أنس وعطاء بن يسار ، وروى عنه سعيد بن أبى هلال ومالك وفليح: قال النسائى با •••• (١) •

قوله (عن أنس بن مالك) تقدم في باب الخلق ٠

قوله (شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم) أى حضرنا جنازة ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل هى أم كلثوم زوجة عثمان بن عفان كما رواه الواقدى عن فليح بن سليمان، ووهم من قال انها رقية لأنها دفنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم غائب عن المدينة فى غزوة بدر وكانت زوجة عثمان الأولى قبل أم كلثوم و ولما ماتت أم كلثوم قال النبى صلى الله عليه وسلم: والذى نفسى بيده لو أن عندى مائة بنت لزوجتكهن واحدة بعد واحدة: •

قوله (ورسول الله جالس على القبر) أى والحال أنه جالس على طرف القبر أى استنادا • فلا دليل فيه على جواز الجلوس على القبر ، خلافا لبعض الشراح •

قوله (فرأيت عينيه تدمعان) بفتح الميم أى حزنا على ابنته أو حزنا على فراقها أو رحمة لها •

قوله (أفيكم رجل لم يقارف الليلة) أصل المقارفة الدنو واللصوق ؛ ومعنى لم يقارف الليلة لم يرتكب ذنبا أو لم يقرب أهله أو ليست به جنابة ٠

قوله ( فقال أبو طلحة أنا ) أي لم أباشر تلك الليلة قال ابن حزم : معاذ الله

<sup>(</sup>١) هكذا وجدت في كتب التراجم والله أعلم ٠

أن يتبجح أبو طلحة أو غيره لاجابة دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم ، وأنه حقيقة كان لم يذنب تلك الليلة اهـ و والحكمة أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يكون النازل قريب عهد بمخالطة النساء لتكون نفسه مطمئنة ساكنة ناسية للشهوة فلا يذهل عما يطلب من أحكام الدفن واحسانه ، وأيضا أن المقارف يكون ضعيفا فلا يقوى على الحمل وغيره «

قوله (قال انزل فنزل الى قبرها) وذلك ليدخلها وليفكك شداد كفنها ويضجعها فى مرقدها الأخير ؛ كذا رواه البخارى ؛ وقال ابن حجر فى رواية أخرى أن الذى نزل فى قبرها على والفضل وأسامة ؛ فان صحت فلا مانع من نزول الأربعة •

وفيه جواز نزول الرجل الصالح ولو أجنبيا قبر المرأة باذن وليها ، وعلى الرواية الثانية جواز نزول أكثر من رجل ولو أجانب باذن ولى الميت ٠

(تنبیه) ورد عن عائشة رضی الله عنها « ما بكی رسول الله صلی الله علیه وسلم علی میت قط ، وانما غایة حزنه أنه یمسك لحیته » ؛ قال ابن حجر مرادها ما بكی علی میت أسفا علیه بل رحمة له ۱۰ هـ كما مر ۰

# (باب ماجاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم)

أى ما جاء فى خشونته ليقتدى به فى ذلك • والفراش بكسر الفاء وجمعه فرش ككتب ، ويقال له فرش أيضا بفتح فسكون من باب التسمية بالمصدر ، هو ما يفترش اما للنوم واما للاضطجاع ، وقد يكنى به عن المرأة والفراش يشمل ما يلقى على الأرض كحصيرة ونحوه ويشمل الوسادة وهى المخدة •

« حَدَّ ثَنَا عَلِيْ بْنُ حُجْرِ أَنْبَأَنَا عَلِيْ بْنُ مُسْهِرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : إِنَّمَا كَأَنَ فِرَاشُ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : إِنَّمَا كَأَنَ فِرَاشُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ أَدَم حَشُونُهُ لِيفْ » . قوله (حدثنا على بن حجر) تقدم في باب الخلق .

قوله (أنبأنا على بن مسهر) بضم الميم وسكون السين وكسر الهاء القرشى أبو الحسن الكوفى الحافظ وروى عن الأعمش وأسماعيل بن أبى خالد وهشام ابن عروة ، وروى عنه خالد بن مخلد وهناد والنسائي وأبو حاتم وعبيد بن محمد المحاربي و وثقه ابن معين و مات سنة تسع وثمانين ومائة و

قوله ( عن هشام بن عروة ) تقدم فى باب الشعر ٠٠

قوله (عن أبيه ) عروة بن الزبير بن العوام تقدم فى باب الادام .

قوله (عن عائشة رضى الله عنها ) تقدمت في باب القول •

قوله (قالت انما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم) أى الذى كان فى بيتها •

قوله ( الذي ينام عليه ) احترزت بالذي ينام عليه من الذي يجلس عليه .

قوله ( من أدم حشوه ليف ) وأدم بفتحتين جمع أديم وهو جلد الشاة المدبوغ أو الأحمر أو مطلق الجلد • وقوله حشوه ليف أى محشو من ليف النخل كما هو الغالب عندهم •

ومن الحديث يتبين أن النوم على الفراش المحشو لا ينافى الزهد ، نعم لا ينبغى المبالغة فى حشوه لأنه يكون سببا لكثرة النوم ، ولا ينبغى اتخاذه من فراش وثير لأنه ينافى الزهد .

« حَدَّ ثَنَا أَبُو الْخُطَّابِ زِيَادُ بَنُ يَحْيَى الْبَصْرِئَ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ مَيْمُونَ حَدَّ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سُتِلَتْ عَائِشَةُ مَا كَانَ فَرَاشُ مَيْمُونَ حَدَّ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سُتِلَتْ عَائِشَةُ مَا كَانَ فَرَاشُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَيْتِكِ، قَالَتْ مِنْ أَدَم حَشُونُ مُن لِيفٍ ، وَسُتُلَتْ حَفْصَةُ مَا كَانَ فَرَاشُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ لِيفٍ ، وَسُتُلَتْ حَفْصَةُ مَا كَانَ فَرَاشُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْهِ مَنْ لَيْفِ ، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَة وَسَلَمَ عَلَيْهُ ، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَة وَسَلَمَ عَلَيْهُ ، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَة وَسَلَمْ عَلَيْهُ ، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةً وَسَلَّمَ فَوَ شَنَيْنَاهُ أَوْبَعَ ثَنْيَاتٍ ، فَلَمَّا فَا شَعْدِ مُ نَذَيْنَ فَا لَتُ مُنْهُ أَوْبُعَ ثَنْيَاتُ مَ مُنْكَانًا وَ أَنْ فَعَمَّا لَهُ فَا لَهُ فَاللَهُ مُنْكَالًا مُنْ مَا كَانَ أَوْطَأً لَهُ فَتَنَيْنَاهُ أَوْبَعَ ثَنْيَاتُ ، فَلَمَا لَا لهُ عَلَيْهُ مَا يَلْتُ مَا لَهُ مُنْكَانًا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةً لَا لَا لَهُ عَلَيْهُ مِنْكَامُ عَلَيْهُ مَا لَاللَّهُ مَنْ مَنْ مُنْهُ وَلَا لَيْكُونُ مُنْكَافًا كَانَ مُ مَالَعُ فَرَالُ وَلَوْلُ اللهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ اللهُ لَيْلُولُونَا مُنْ مُنْكُونُ مُنْكَانًا مُ اللهُ مُنْكُلُهُ مُنْ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا لَا لَهُ عَلَيْهُ مِنْكُونُ مُنْكُونُ مُنْ مُنْ مُنْهُ مُنْكُلُونُ مُنْ مُنْ مُنْكُونُ مُنْ عَلَى اللّهُ مُنْكُلُولُ عَلَيْهُ مَا لَاللّهُ عَلَالًا مُنْكُولُ مُنْكُولًا لَا لَهُ عَلَيْكُ مُ مُنْ مُنْكُولُ مُنْكُولُ مُنْ مُنْ مُنْكُولُ مُنْ مُنَالِلْهُ مُنْكُلُولُ مُنْكُولُ مُنْكُولُ مُنْ مُنْكُلُكُ مُنْ مُنْكُولُ مُنْكُولُ مُنْكُلُكُونُ مُنْ مُنْكُلُكُ مُنْكُولُ مُنْكُولُ مُنْكُلُكُ مُنْكُلُكُ مُنْكُلُكُمُ مُنْ مُنْكُولُ مُنْكُولُ مُنْكُلُكُمُ مُنْكُلُكُ مُنْكُولُ مُنْكُلُكُمُ مُنْ مُنْكُولُ مُ

أَصْبَتَ قَالَ مَا فَرَسْتُمُوا لِي اللَّيْدَلَةَ ، قَالَتْ قُلْنَا هُوَ فِرَاشُكَ إِلَّا أَنَّا ثَنَيْنَاهُ بَارْبَعِ ۖ تَنْيَاتٍ قُلْنَا هُوَ أَوْطَأُ لَكَ ، قَالَ رُدُّوهُ لِحِالَتِـهِ الْأُولَى ، فَإِنَّهُ مَنَعَتْني وَطْأَتُهُ صَلَا تِي اللَّيْدَلَةَ » .

قوله (حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصرى ) ابن زياد بن حسان النكرى بضم النون أبو الخطاب العدني • روى عن ابن عيينة ومعتمر بن سليمان ومحمد بن سواء ، وروى له البخارى ومسلم • وثقه أبو حاتم • مات سنة أربع وخمسين ومائتين ٠

قوله (حدثنا جعفر بن محمد) ابن على زين العابدين بن الحسين رضي الله عنه ابن أبي طالب الهاشمي المعروف بجعفر الصادق أبو عبد الله الامام المدني أحد الأعلام • روى عن أبيه وجده القاسم بن محمد وعروة ، وروى عنه خلق لا يحصون منهم ابنه موسى وشعبة والسفيانان ومالك ، وثقه الشافعي وابن معين وأبو حاتم • مات سنة ثمان وأربعين ومائة •

قوله (عن أبيه ) هو محمد بن على زين العابدين بن الحسين بن على ابن أبي طالب الهاشمي أبو جعفر المدني الامام المعروف بالباقر • روى عن أبيه وأبي سعيد وجابر وابن عمر وطائفة ، وروى عنه ابنه جعفر والزهري ومخول ابن راشد وخلق • قال ابن سعد ثقة كثير الحديث • مات سنة أربع وعشرة ومائة • قوله (سئلت عائشة ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك)

أى الذي ينام عليه في حجرتك ٠

قوله (قالت من أدم حشوه من ليف) أى كان مصنوعا من جلد مدبوغ حشوه من ليف النخل ٠

قوله ( وسئلت حفصة ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيتك ) أى أن السؤال أعيد على حفصة بنت عمر بن الخطاب رضى الله عنهما وزوج النبي صلى الله عليه وسلم ، وذلك للتأكد من المسئول عليه ٠٠

قوله (قالت مسحا) بكسر الميم وسكون السين وهو كساء خشن من صوف يعد للفراش لينام عليه ٠ قوله ( نثنيه ثنيتين فينام عليه ) والثنية بكسر الثاء على وزن سبدرة ؛ يقال ثناه اذا عطفه ورد بعضه على بعض •

قوله ( فلما كان ذات ليلة ) ومعناه فلما كان عندى ليلة ٠

قوله (قلت لو ثنيته أربع ثنيات لكان أوطأ له ) أى لو جعلته بالثنى أربع طبقات لكان ألين له ٠

قوله (فلما أصبح قال ما فرشتموا لى الليلة) أى أى شىء فرشتموه لى الليلة الماضية ؛ ولعله لما أنكر لينه ونعومته ظن أنهم غيروا فراشه المعهود فسأل عنه وأتى بصيغة المذكر للتعظيم أو للتغليب .

قوله (قالت قلنا هو فراشك) أى المعهود بعينه الذى اعتدت أن تنام عليه . قوله ( الا أنا ثنيناه بأربع ثنيات قلنا هو أوطأ لك ) أى ليناه أى صيرناه لينا بجعله أربع طبقات ٠

قوله (فقال ردوه لحالته الأولى فانه منعتنى وطأته صلاتى الليلة) أى اجعلوه كما كان من طبقتين لأن لينه جعلنى أستغرق فى النوم فلم أقم لتهجدى ؛ لأن تكثير الفراش وتليينه سبب فى كثرة النوم ومانع من اليقظة غالبا ، بخلاف تقليله فانه باعث على اليقظة من قرب غالبا .

## (باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم)

 والتواضع تارة يكون عن شهود عظمة ربه وهذا هو التواضع الحقيقى الذى لا يمكن ارتفاعه ، وتارة يكون لرؤية العبد نقص نفسه ، والتواضع الأول هو الذى يخمد النفس ويذيبها ويبطل أنانيتها وتنقلع به شجرة الرياسة والكبر من النفس فلا يأخذه الزهو والغرور ، والثانى يؤدى الى ترقى العبد الى مدارج الفضيلة .

وبالجملة فالتواضع والأدب والوقوف عند الحد هو ملاك كل خير وسبب كل علو وشرف فقد قيل: من تواضع لله رفعه ؛ وحسبك شاهدا على ذلك أن الله تعالى لما خير نبيه صلى الله عليه وسلم بين أن يكون نبيا ملكا (بكسر اللام) أو نبيا عبدا ، اختار أن يكون نبيا عبدا ، فقال له اسرافيل عند ذلك فان الله قد أعطاك بما تواضعت له أنك سيد ولد آدم يوم القيامة وأول شافع وأول من تنشق الأرض عنه ا ه •

«حَدَّ ثَنَا أَ هَمَدُ بْنُ مَنِيع وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّهْ لِ الْمَخْرُومِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدُ قَالُوا حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنِ الْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ابْنَ عَبَّاسِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُعَرُّدُ وَنِي كَمَا أَطَرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ ، إِنَّمَا أَنَا عَبْدُ ، فَقُولُوا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ » .

قوله (حدثنا أحمد بن منيع) تقدم في باب اللباس ٠

قوله (وسعید بن عبد الرحمن المخزومی) أبو عبد الله ابن أبی سعید المکی القرشی • روی عن ابن عیینة والحسین بن زید العلوی ، وروی عنه الترمذی والنسائی ووثقاه • مات سنة أربع وأربعین ومائتین •

- قوله ( وغير واحد ) أى كثير من المشايخ غير هذين الشيخين ٠
  - قوله (قالوا حدثنا سفيان بن عيينة ) تقدم في باب الشعر ٠
- قوله (عن الزهري) هو محمد بن مسلم بن شهاب تقدم في باب الشعر ٠

قوله (عن عبيد الله) ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهدلى أبو عبد الله المدنى الأعمى الفقيه • روى عن عمر وابن مسعود مرسلا وعن أبيه وعائشة ، وروى عنه أخوه عون وعراك بن مالك والزهرى وأبو الزناد وخلق • قال أبو زرعة ثقة مأمون امام ، وقال العجلى كان جامعا للعلم • قال البخارى مات سنة أربع وتسعين وقال المدينى سنة تسع وتسعين •

قوله (عن ابن عباس) تقدم في باب النوم ٠

قوله (عن عمر بن الخطاب) أمير المؤمنين تقدم في باب الادام .

قوله (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا تطرونى كما أطرت النصارى ابن مريم) والاطراء بالمد هو حسن الثناء ؛ أى لا تبالغوا فى مدحى بالكذب كما بالغت النصارى فى مدح سيدنا عيسى فجعلوه إلها او ابن إله، فان هؤلاء انما عميت أبصارهم عن دلائل المحدوث وشواهده ، قال الله تعالى بيانا لفضيحتهم وغاية جهلهم (مَا الْمُسيحُ ابْنُ مَرْيمَ إلّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مَنْ قَبْلِهِ الرُسُلُ وَأَمُّهُ صِدِّيقَةُ كَانَا يَأْ كُلَان الطَّمَامَ ، انظُرُ كَيْفَ نَبُيبًى لَهُمُ اللّا يَاتِ ثُمُ الْدَياتِ ثُمُ الْشُلُو أَنِّى يُؤْ فَكُونَ ) .

قوله (انما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله) وفى نستخة انما أنا عبد الله ، ومعناه انما أنا عبد ورسول بدليل قوله فقولوا عبد الله ورسوله ، وفى هذا القول اشارة الى قوله تعالى (قُلُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرَ مُمِثْلُكُم مُ يُوحَى إِلَى ) ، وأردف النهى بهذا القول اشارة الى أنه ليس له صفة الا العبودية والرسالة ، أى فلا تقولوا فى حقى شيأ ينافى هاتين الصفتين .

ثم لا يلزم من كونه عبد الله ورسوله مساواة غيره له صلى الله عليه وسلم في العبودية لله تعالى التي هي شهود الربوبية وعدم الغفلة عنها ، لأنه صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في هذا الوصف الذي هو عين الكمال الانساني ، ولأجله كان الايجاد قال تعالى : (وَمَا خَلَقْتُ الْجُنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون ).

« حَدَثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ أَ نْبَأَنا سُو َيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ خُمَيْدٍ عَنْ

أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَ امْرأَةً جَاءِتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ فَقَالَتْ لَهُ : إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً ، فَقَالَ اجْلِسِي فِي أَيِّ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ شِئْتِ أَجْلِسْ إِلَيْكِ » ·

قوله (حدثنا على بن حجر ) تقدم في باب الخلق ٠

قوله (أنبأنا سـويد بن عبد العزيز) ابن نمير السلمى (بالتصـغير) مولاهم أبو محمد الدمشقى قاضيها وابن قاضى «مليك» • روى عن أيوب وابن أبى الزبير، وروى عنه على بن حجر ومحمد بن مصفى • فى حديثه نظر، وقال البخارى لا يحتمل • مات سنة أربع وتسعين ومائة •

قوله (عن حميد ) أي الطويل تقدم في باب الخلق ٠

قوله (عن أنس بن مالك ) تقدم في باب الخلق ٠

قوله (أن امرأة) أى من الأنصار كما فى البخارى ، وفى رواية ومعها صبى لها ، وفى رواية « مسلم » كان فى عقلها شىء • قال العسقلانى لم يوقف على اسم المرأة ، وفى بعض حواشى « الشفا » أن اسمها أم زفر ماشطة خديجة رضى الله عنها •

قوله (جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له ان لى اليك حاجة ) كأنها تريد اخفاءها عن غيره ٠

قوله ( فقال اجلسى فى أى طريق المدينة شئت أجلس اليك ) وفى رواية « مسلم » زاد فخلا معها فى بعض الطريق حتى فرغت من حاجتها ، وزاد أنس أنه خلا بها بحيث غاب عن أبصار الناس ممن كان معه ، والغرض من البعد أن لا يسمع شكو اها أحد ممن حضر معها أو ممن كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم • وذكر البخارى أن الأمة كانت تأخذ بيده صلى الله عليه وسلم فتنطلق به فى حاجتها ، وفى هذا من أنواع المبالغة فى التواضع ما لا يخفى •

« حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ حُجْرٍ أَنْبَأَنَا عَلِىٰ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ مُسْلِمِ الْأَعْوَرِ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْحُوارَ وَبُجِيبُ دَعْوَةً وَسَلَّمَ لَكُ الْحُوارَ وَبُجِيبُ دَعْوَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُ الْحُوارَ وَكُبِيبُ دَعْوَةً الْمَنْدِ ، وَكَانَ يَوْمَ ابنِي قُرَ يُظَةً عَلَى حِمَارٍ مَخْطُومٍ بِحَبْلٍ مِنْ لِيفٍ وَعَلَيْهِ الْمَعْبَدِ ، وَكَانَ يَوْمَ ابنِي قُرَ يُظَةً عَلَى حِمَارٍ مَخْطُومٍ بِحَبْلٍ مِنْ لِيفٍ وَعَلَيْهِ إِكَافَ مِنْ لِيفٍ وَعَلَيْهِ إِكَافَ مِنْ لِيفٍ » .

- قوله (حدثنا على بن حجر ) تقدم في باب الخلق ٠
- قوله (أنبأنا على بن مسهر) تقدم في باب الفراش .

قوله (عن مسلم الأعور) ابن كيسان الضبى الملائى أبو عبد الله الكوفى. الأعور • روى عن أنس وعبد الرحمن بن أبى ليلى ، وروى عنه شريك وفضيل بن عياض • ضعفه البخارى وأبو داود والنسائى وابن معين وأبو حاتم وقال عمرو بن على منكر الحديث • وارتضاه المصنف •

قوله (عن أنس بن مالك رضى الله عنه ) تقدم في باب الخلق •

قوله (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المرضى) وفى رواية يعود المريض أى كيف كان ولو وضيعا أو عبدا ، وفى البخارى أنه عاد غلاما يهوديا كان يخدمه وعرض عليه الاسلام فأسلم • قال فى «جمع الوسائل» تبعا لابن حجر: وكان صلى الله عليه وسلم يدنو من المريض ويجلس عند رأسه ويسأله عن حاله ويقول كيف تجدك أو كيف أصبحت أو كيف أمسيت ويقول لا بأس عليك طهور باذن الله ، وقد يضع يده على المكان الذى يألم منه المريص ويقول: باسم الله من كل داء يؤذيك الله يشفيك:

. والصحيح أن المريض يعاد ولو من رمد أو ضرس أو دمل ، ولا فرق بين طول المرض وقصره خلافا لما فى « الاحياء » • وقد جاء فى فضل عيادة المريض أحاديث كثيرة واردة عن أسانيد صحيحة •

قوله (ويشهد الجنائز) أى الصلاة عليها وتشييعها ودفنها • قال فى «جمع الوسائل » وكان اذا شيع جنازة علا كربه وأقل الكلام وأكثر من حديث

قوله (ويركب الحمار) أى مع قدرته على ما فوقه من المراكب وربما أردف معه عليه وفى « مختصر السيرة » للطبرى أنه صلى الله عليه وسلم ركب حمار عريا الى « قباء » ومعه أبو هريرة فقال أحملك فقال ماشئت يارسول الله فقال اركب فلم يقدر فأمسكه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقعا جميعا ثم ركب وقال له مثل ذلك فقال ثم ركب وقال له مثل ذلك فقال (أى أبو هريرة) والذى بعثك بالحق ما رميتك ثالث وقال له مثل « المناوى » وقد تأسى به صلى الله عليه وسلم فى ذلك أكابر السلف ، أخرج ابن عساكر أن سالم بن عبد الله بن عمر كان له حمار فهرم فنهاه بنوه عن ركوبه فأبى فجدعوا أذنه فأبى أن يدعه وركبه فجدعوا الأخرى فركبه فقطعوا ذنبه فصار يركبه وهو مجدوع الأذنين مقطوع الذنب وقد كان أكابر علمائنا قبل زماننا يركبه وهو مجدوع الأذنين مقطوع الذنب وقد كان أكابر علمائنا قبل زماننا يركبون الحمير تأسيا ثم اضطردت عادتهم زمنا بركوب البغال (۱) ٠

قوله (ويجيب دعوة العبد) وفى رواية المملوك ، فيجيبه لأمر يدعوه من أجله كضيافة ونحوها • قال النسائمى : كان لا يأنف أن يمشى مع الأرملة والمسكين حتى يقضى حاجته ا هـ • وقال ابن سعد كان يقعد على الأرض وهذا من مزيد تواضعه •

قوله (وكان يوم بنى قريظة) (بالتصغير) وهم جماعة من اليهود كانوا بجوار المدينة دأبوا على النفاق ومعاكسة الاسلام فغزاهم النبى صلى الله عليه وسلم عقب رجوعه من «الخندق» قبل أن يضع السلاح، فلما اشتد عليهم البلاء نزلوا على حكم سعد بن معاذ فحكم بقتل الرجال وسبى الزرارى والنساء وقسمة الأموال، فقتلوا وهم ستمائة أو سبعمائة وقسمت أموالهم على المهاجرين والأنصار وسبيت ذراريهم ونساؤهم •

قوله (على حمار مخطوم بحبل من ليف) أى ذى خطام من حبل من ليف • والخطام بكسر الخاء هو الزمام الذى يوضع فى فم الحيوان لقيادته • وقوله

<sup>(</sup>۱) والآن صار علماؤنا يركبون العربات والسيارات وخضعوا كغيرهم لحكم الزمن وهذا لا بأس به في قضاء المصالح غير أنه على ما ترى لا يناسب الذهاب للمسجد لاداء العبادة ونحوه والله أعلم •

بحبل من ليف ؛ والليف هو نسيج النخل الذي يكون في أصل الجريد ومنه تصنع الحبال والفرش الخشنة .

قوله (وعليه اكاف من ليف) واكاف بكسر الهمزة أى برزعة ؛ والبرزعة لذوات الحافر بمنزلة السرج للفرس • وفى هذا غاية التواضع •

ويؤخذ من هذا الحديث أن ركوب الحمار ممن له منصب شريف أو يكون قادرا على غيره ليس مما يخل بالمروءة .

« حَدَّ ثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْكُوفِيُّ حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ عَنِ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَأَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَأَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَأَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَنِ اللهُ عَمْ وَسَلَّمَ يُدْعَى إِلَى خُبْزِ الشَّعِيرِ وَالْإِهَالَةِ السَّنْخَةِ فَيُجِيبُ ، وَلَقَدْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْعَى إِلَى خُبْزِ الشَّعِيرِ وَالْإِهَالَةِ السَّنْخَةِ فَيُجِيبُ ، وَلَقَدْ كَانَ لَهُ دِرْعُ عِنْدَ يَهُودِي فَلَا وُجِدَ مَا يَفُكُمُ اللهُ عَلَى مَاتَ » .

ر قوله (حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفى) روى عن أبى بكر بن عياش ووكيع ، وروى عنه مسلم وغيره • وثقه النسائى • مات سنة اربع وأربعين ومائتين •

قوله (حدثنا محمد بن فضيل) الضبى أبو عبد الرحمن تقدم فى باب الشرب . وقوله (عن الأعمش) سليمان بن أبى مهران تقدم فى باب الشرب .

قوله (عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال ) تقدم في باب الخلق .

قوله (كان النبى صلى الله عليه وسلم يدعى الى خبز الشعير والأهالة السنخة فيجيب) وفى نسخة كان رسول الله و والأهالة بكسر الهمزة هى كل دهن يؤتدم به ، أو يختص بدهن الشحم والألية ، أو هى الدسم الجامد وقوله السنخة هى الدهن المتغير الرائحة من طول المكث ، ويقال الزنخة بالزاى بدل السين ويؤخذ من ذلك جواز أكل النتن من لحم وغيره حيث لا ضرر ويوله (ولقد كان له درع عند يهودى) وفى رواية ولقد كانت و زاد البخارى من حديد ، وعلى ذلك تكون رواية كانت أولى لأن درع الحديد مؤتثة ولكن

أجاز بعضهم فيه التذكير • وهذه الدرع تسمى « ذات الفضول » • وقوله عند يهودى أى مرهونة عنده وهو أبو الشحم الأنصارى من الأوس وكانت مرهونة على ثلاثين صاعا من شعير على مارواه البخارى وابن ماجة والطبرانى وغيرهم ، وقال الترمذى كانت مرهونة على عشرين صاعا من طعام أخذه لأهله ، وجمع بين الروايتين بأنه أخذ أولا عشرين ثم عشرة نم رهن الدرع على الجميع ، وروى ابن حبان أن الأجل كان سنة ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات قبل نهاية الأجل ٠

قوله (فما وجد ما يفكها حتى مات) أى ما وجد لديه مايخلص الدرع وذلك بفك الرهن ، أى دفعه واستعادة الدرع • والمعروف أن الذى خلصها بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضى الله عنه لأنه دفع كل الديون التى كانت على رسول الله صلى الله عليه وسلم •

ويؤخذ من هذا الحديث جواز معاملة الكفار مع العلم بخبث مكاسبهم وفساد معاملاتهم • وكذلك يجوز رهن السلاح وبيعه واجارته من الكافر اذا لم يكن حربيا • وكذلك يجوز الشراء لأجل • وجواز الرهن في الحضر • كما يؤخذ منه اتخاذ آلات الحرب واعدادها للعدو والتحصن منه وأن ذلك لا ينافى التوكل على الله اذ يقول الله تعالى (وَأُعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِنْ قُوَّةً وَمِن رَبِطِ اللهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوا كُمُ )

والذى دعا النبى صلى الله عليه وسلم الى فعل ذلك الرهن هو حاجته الى الطعام لأهل بيته واخفاؤه حاله عن أصحابه ، اذ لو علموا بحاجته وفيهم المياسير والمتفانون فى خدمته لقدموا اليه ما يحتاج بالغا ما بلغ ، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يرد اخبارهم بحاله وكتم ما يعرض له من الضيق حتى عن أهله وولده .

وفى الحديث ما يدل على غاية تواضعه ورغبته فى التقلل من الدنيا والاكتساب ، وفى ذلك تسلية للفقراء من أمته ؛ وفيه اعلام بحقارة الدنيا عند الله تعالى حيث أعرض عن جاهها واختار حالته التى عاش عليها وقنع بها وآثر عليها الحياة الآخرة .

ولعل أبلغ ما يؤخذ من الحديث أن المؤمن لا ينبغى أن يشكو أو يتضجر أو يخبر أحدا بحاله اذا أصابه شيء من الضيق أو العسر ، بل ينبغى أن يحاول فك ضيقه بوسائل شريفة شرعية ، وأن يصبر حتى يأتيه الفرج من الله تعالى .

« حَدَّانَا عَمْهُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّانَا أَبُو دَاوُدَ الخُفَرِيُّ عَنْ سُنْهَانَ عَنِ اللّهُ عَنِ اللّهُ عَنِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : حَجَّ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى رَحْل رَثَ وَعَلَيْهِ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى رَحْل رَثَ وَعَلَيْهِ قَطْيِفَةٌ لَا تُسَاوِي أَرْبَعَة دَرَاهِمَ فَقَالَ ، اللّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجَّا لَا رِياءَ فِيهِ وَلَا شُمْعَة » .

قوله (حدثنا محمود بن غيلان ) تقدم في باب الخلق ٠

قوله (حدثنا أبو داود الحفرى) والحفرى بفتح المهملة والفاء نسبة الى «حفر» بالتحريك وهو موضع بالكوفة • هو عمر بن سعد الحفرى أبو داود الكوفى • روى عن مسعر وصالح بن حسان ، وروى عنه أحمد واسحق وابن المدينى • وثقه ابن معين • مات سنة ثلاث ومائتين •

قوله (عن سفيان) أى الثورى تقدم فى باب الشعر •

قوله (عن الربيع بن صبيح) على وزن صديق السعدى أبو بكر البصرى ووى عن الحسن وابن سيرين ومجاهد وعطاء ، وروى عنه الثورى ووكيع وابن مهدى • قال أحمد لا بأس به ، وقال أبو زرعة شيخ صدوق صالح ، وضعفه النسائى • مات سنة ستين ومائة بأرض « السند » •

قوله (عن يزيد بن أبان) الرقاشي أبو عمرو البصري الزاهد • روى عن أبيه وأنس ، وروى عنه الأعمش وأبو الزناد من أقرانه • تكلم فيه شعبة وقال الغلاس ليس بالقوى وضعفه ابن معين ، وله أخبار في المواعظ والخوف والبكاء •

قوله (عن أنس بن مالك رضى الله عنه ) تقدم في باب الخلق •

قوله (قال: حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث) أى حال كونه راكبا على بعير عليه رحل رث • والرحل بفتح الراء وسكون الحاء ما يوضع على ظهر البعير للركوب عليه هو القتب وهو للبعير كالسرج للفرس والبرذعة للحمار • وقوله رث أى بال بمعنى خلق أى قديم •

قوله ( وعليه قطيفة لا تساوى أربعة دراهم ) أى على الرحل كساء له حمل ، لا يساوى أربعة دراهم •

وبذلك يكون الراكب عليه فى أعظم حالات التواضع ليناسب الحج ، لأن الحج حالة تجرد واقلاع .

قوله ( فقال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة ) بأن يكون خالصا لوجه الله تعالى وابتغاء مرضاته ، لا ليراه الناس أو يسمعوا به ويكرمونه باحسان أو مدح أو يعظم جاهه فى قلوبهم ، وهو دعاء ، والدعاء من عظيم تواضعه صلى الله عليه وسلم وعده نفسه كواحد من الناس ، اذ السمعة والرياء لا تتطرقان الى المعصومين بل تتطرقان لمن حج على المراكب النفيسة ولبس الملابس الفاخرة (١) ،

وفى فعل النبى صلى الله عليه وسلم اظهار لتمام العبودية وافتقار للربوبية ، وفيه تشريع وتعليم للأمة وفيه تنبيه على أن المطلوب من العبد أن يتهم نفسه في عباداته وتصحيح القصد والبعد عن الرياء والسمعة والمباهاة والمفاخرة .

« حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنْبَأَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سُلْمَةَ « حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سُلْمَةَ عَنْ حَمْنِ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : لَمْ يَكُنْ شَخْصُ عَنْ حُمْنِ اللهُ عَنْهُ قَالَ : لَمْ يَكُنْ شَخْصُ

(۱) وذلك هو الحج المبرور الذي يقول عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم « الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة » • وقد قيهل في تعريف الحج المبرور أنه هو الذي من مال حلال لا شبهة فيه ، ولا سمعة فيه ولا رياء ، ولم يتخلل اداءه رفث أوفسوق • ومنعلاماته ترك ماكان عليه من المعاصي وانتقاله من ذل المعصية الى عز الطاعة ونعيمها ، وأن يبدل اخوان السوء باخوان الصلاح والتقوى ، ومجالس اللهو والغفلة بمجالس الذكر واليقظة • ومنعلاماته أنه يموت لسنته ، فاذا عاش كان أزهد في الدنيا ؛ والمعنى أقرب الى الآخرة •

أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ وَكَانُوا إِذَا رَأُوهُ لَحْ يَقُومُوا لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهَتِهِ لِذَلِكَ » .

قوله (حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ) تقدم في باب الخضاب ٠

قوله (أنبأنا عفان) ابن مسلم بن عبد الله الأنصارى مولى عزرة بن ثابت أبو عثمان البصرى الصفار أحد الأئمة الأعلام • روى عن هشام الدستوائى وشعبة وحماد بن سلمة وطبقتهم ، وروى عنه البخارى وأحمد واسحق وابن معين وابن المدينى وعمرو بن على وخلائق • قال العجلى ثقة ثبت ، وقال أبو حاتم امام ثقة متقن متين • مات سنة عشرين ومائتين •

- قوله (حدثنا حماد بن سلمة ) تقدم في باب الخضاب ٠
  - قوله (عن حميد) أي الطويل تقدم في باب الخلق ٠
- قوله (عن أنس بن مالك رضى الله عنه ) تقدم في باب الخلق ٠

قوله (قال لم يكن شخص أحب اليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أى بل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب اليهم من كل شخص ؛ وهذا معلوم من حال الصحابة رضى الله عنهم ومن ثم آثروه على أنفسهم وهجروا في رضاه أوطانهم وأحباءهم وقاتلوا معه آباءهم وأبناءهم وعشائرهم ، حتى قتل أبو عبيدة أباه وتعرض أبو بكر لقتل والده يوم «بدر » ، وقتل مصعب بن عمير أخاه وقتل عمر خاله ، وورد « لا يكمل ايمان أحدكم حتى أكون أحب اليه من والده وولده والناس أجمعين » ، وورد فى « الشفا » و « المواهب » أن امرأة من الأنصار قتل أبوها وأخوها وزوجها يوم « أحد » فقيل لها ذلك ، فقالت ما فعل رسول الله قالوا خيرا هو بحمد الله كما تحبين ، قالت أرونيه ختى أنظر اليه ، فلما رأته قالت : كل مصيبة بعدك جلل : ؛ تعنى صغيرة ، ومن ثم كانوا يقتتلون على ماء وضوئه وعلى شعره كل يبتدره لنفسه ، وذلك تعظيما له وتبركا به ،

قوله (وكانوا اذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك) أى لم يقوموا له لما يعلمون من أنه يكره ذلك ؛ وذلك لكمال تواضعه وحسن معاشرته لهم ، فآثروا ارادته على ارادتهم • وتعليل كراهته لقيامهم له هو حبه للتواضع واعترافا بجميل الربوبية وأن القيام لا يكون الا لرب العالمين • وهذا لاينافى القيام لأهل الفضل من الصالحين ؛ ودليل عدم المنافاة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان لا يكره قيام بعضهم لبعض ، وأنه أمر أسرى «بنى قريظة» فقال لهم قوموا لسيدكم: يعنى سعد بن معاذ ، وقد قام صلى الله عليه وسلم لعكرمة بن أبى جهل لما قدم عليه ليسلم ، وكان يقوم لعدى بن حاتم كلما دخل عليه ، وكان يقوم لعدى بن حاتم كلما دخل عليه ، وكان يقوم لعبد الله بن أم مكتوم ويفرش له رداءه ليجلس عليه ويقول: أهلا بالذى عاتبنى ربى من أجله •

وقد ورد أيضا أنهم أى الصحابة قاموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وهذا الخبر يناقض ما هنا الا أن يقال فى التوفيق: أنهم اذا رأوه من بعد غير قاصد لهم لم يقوموا ، أو أنه اذا تكرر قيامه وعوده اليهم لم يقوموا ، فلا ينافى أنهم اذا قدم عليهم أولا قاموا واذا انصرف عنهم قاموا •

« حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَدَّثَنَا سَدِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَدَّثَنَا سَدِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَدَّشَا سَدِيدٌ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، لَو أَهْدِي إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ ، وَلَو دُعِيتُ عَلَيْهِ كَا اللهِ لَا يَعْدِي اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ

قوله (حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع) على وزن سريع البصرى أبو عبد الله • روى عن جعفر بن سليمان ويزيد بن زريع وبشر بن المفضل وطبقتهم ، وروى عنه مسلم والترمذي والنسائي وطائفة • وثقه أبو حاتم • مات سنة سبع وأربعين ومائتين •

قوله (حدثنا بشر بن المفضل) تقدم في باب التكأة ٠

قوله (حدثنا سعید) ابن أبی بردة هو عامر بن أبی موسی الكوفی ٠ روی عن أبیه عن جده وعن أنس ، وروی عنه عمرو بن دینار وقتادة ومسعر وأبو عوانة ٠ وثقه أحمد وأبن معین ٠

قوله (عن قتادة ) تقدم في باب الشيب ٠

قوله (عن أنس بن مالك رضى الله عنه ) تقدم في باب الخلق •

قوله (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أهدى الى كراع لقبلت) أى قال أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال • والكراع بضم الكاف هو مادون الركبة أو ما دون الكعب من الدواب ، وقيل مستدق الساق من الغنم والبقر • ويذكر ويؤنث • وفى المثل: أعطى العبد كراعا فطلب ذراعا: ، لأن الكراع فى الرجل (بكسر الراء) والذراع فى اليد • وقوله لقبلت أى لأجبت الدعوة وأخذت جبرا لخاطر المعطى وليحصل التحابب والتآلف ، ولأن الرد يحدث نفورا وعداء • فيندب قبوله الهدية ولو بشىء قليل القيمة •

قوله (ولو دعيت عليه لأجبت) قوله ولو دعيت عليه أى اليه كما فى نسخة وقوله لأجبت أى لتأليف الداعى وزيادة المحبة ؛ فان عدم الاجابة يقتضى النفرة وعدم المحبة ولذلك يندب قبول الدعوة ولو كانت من عبد أو خادم أو مسكين أو أجنبى ؛ وقد قبل النبى صلى الله عليه وسلم دعوة يهودية «خيبر» على ما كان فيها من ايذاء ، زاده الله رفعة ومهابة •

« حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّ عَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَدَّدٍ بْنِ الْمُنْ كَدِرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : جَاء فِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِرَاكِبِ بَعْلٍ وَلَا بِرْذُونَ » .

قوله (حدثنا محمد بن بشار ) أي العبدي تقدم في باب الخلق .

قوله (حدثنا عبد الرحمن) أي ابن مهدى تقدم في باب الشعر •

قوله (حدثنا سفيان) أي الثوري تقدم في باب الخلق ٠

قوله (عن محمد بن المنكدر) ابن عبد الله بن الهريرى بن عبد العزيز ابن عامر بن الحرث بن حارثة بن سعد بن تيم القرشى التيمى أبو عبد الله المدنى أحد الأئمة الأعلام • روى عن عائشة وأبى هريرة وقتادة وجابر وطائفة ، وروى عنه زيد بن أسلم ويحيى الأنصارى والزهرى وعلى بن جدعان وخلق •

قال ابن المدینی له نحو مائتی حدیث ، وقال ابن حبان بکاء اذا قرأ القرءان أو حدیث النبی صلی الله علیه وسلم ، وقال ابن المنکدر عن نفسه : کابدت نفسی أربعین سنة فاستقامت : و ثقه ابن معین وأبو حاتم ، مات سنة ثلاثین ومائة ، قوله (عن جابر رضی الله عنه) ابن عبد الله الصحابی تقدم فی باب الخلق ، قوله (جاءنی رسول الله صلی الله علیه وسلم لیس براکب بغل ولا برذون والمعنی أتانی رسول الله صلی الله علیه وسلم ماشیا لا یرکب بغلا ولا برذونا ولا ابلا ولا غیرها ، وفی روایة عن البخاری بهذا الاسناد عن جابر «مرضت مرضا فأتانی رسول الله صلی الله علیه وسلم یعودنی وأبو بکر وهما ماشیان فوجدانی أغمی علی " ، فتوضأ النبی صلی الله علیه وسلم ثم صب وضوءه علی " ، قال فأفقت ، ، الحدیث » ، وقوله لیس براکب بغل ولا برذون أی ولا غیرهما خلافا لمن أخذ بمفهومه ، والبغل بفتح الباء وسکون الغین الحیوان من الدواب خلافا لمن أخذ بمفهومه ، والبغل بفتح الباء وسکون الغین الحیوان من الدواب تتاج الحمار والحصان أو عکسه ، وهو یستعمل للرکوب والحمل ، فان کان الأب حصانا عظم جسمه عن الحمار وبالعکس ، والبرذون لغة الثقیل الجسم من صنف البغال ، وقیل هو الفرس الأعجمی وهو أصبر من العربی والعربی منه ، وسمی بذلك من البرذنة وهی الثقل ،

«حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ وَعَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ : أَنَّ رَجُلًا خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ، فَقَرَّبَ مِنْهُ ثَرِيدًا عَلَيْهِ دُبَّانِهِ ، قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم أَفَدَرَ بَعْ مَنْهُ ثَرِيدًا عَلَيْهِ دُبَّانِهِ ، قَالَ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَأْخُذُ الدُّبَّاء ، وَكَانَ يُحِبُ الدُّبَّاء ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَأْخُذُ الدُّبَّاء ، وَكَانَ يُحِبُ الدُّبَّاء ، وَكَانَ يُحِبُ الدُّبَّاء ، وَكَانَ يُحِبُ الدُّبَاء ، وَكَانَ يُحْدَلُ عَلَى أَنْ يُصَعْم أَنْ يُصَامِع عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَم عَلَى أَنْ يُصَعْم أَنْ يُصَام أَقُدِرُ عَلَى أَنْ يُصَلَى أَنْ يُصِي مِن الله عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَالله عَلَيْه وَلَه مُنْ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم الله وَسَلِم الله وَلَا يَعْمَ الله وَالله عَلَيْه وَلَه مُنْ الله وَلَيْه وَلَه مُنْ اللهُ الله وَلَه مُنْ الله وَلَه مُنْ الله وَلَا عَلَيْه وَلَا عَام الله وَلَه وَلَا عَالَه عَلَيْه وَلَه عَلَى اللهُ الله وَلَا عَام الله وَلَه الله وَلَه الله وَلَا عَلَيْه وَلَه وَلَا عَلَيْه وَلَه وَلَه وَلَه عَلَى الله وَلَا عَلَى الله وَلَا عَلَا عَام الله وَلَا عَلَيْكُولُ الله وَلَا عَلَى الله وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَامُ اللّه الله الله وَلَا عَلَى الله وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَامُ اللّه وَلَا عَلَيْكُولُ الله وَلَا عَلَيْكُولُ اللهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا الله وَلَا عَلَا عَلَيْ اللّه وَلَا عَلَالَ الله وَلَا عَلَا الله وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا الله وَاللّه وَلَا عَلَالَ عَلَا الله وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ اللّه وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا

- قوله (حدثنا اسحق بن منصور ) تقدم في باب الشيب .
- قوله (حدثنا عبد الرزاق) ابن همام تقدم في باب الشيب ٠

قوله (حدثنا معمر) على وزن جعفر ابن راشد الأزدى تقدم فى باب الكحل. قوله (عن ثابت البناني) تقدم فى باب الشيب .

قوله (وعاصم الأحول) عطف على ثابت تقدم فى باب الخاتم ٠

قوله (عن أنس بن مالك ) تقدم في باب الخلق •

قوله (أن رجلا خياطا) قيل هو من مواليه تقدم ذكره فى باب الادام . وهذا الحديث أعيد هنا لما فيه من الدلالة على تواضعه صلى الله عليه وسلم واجابته دعوة من هو فى مقام الخادم .

قوله (دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم) سبق ذكره أن النبى صلى الله عليه وسلم أجاب الدعوة الى مكان الخياط ومعه أنس بن مالك اما بدعوة خاصة من الخياط واما أنه استصحبه كخادمه .

قوله (فقرب منه ثريدا عليه دباء) أى فقرب اليه كما فى نسخة • وقوله ثريدا أى خبزا مثرودا بمرق اللحم • وقوله عليه دباء بضم الدال وتشديد الباء وفتحها وبالمد ويجوز القصر وهو اليقطين أى القرع •

قوله (فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الدباء) أى يلتقطها من القصعة .

قوله (وكان يحب الدباء) كالتعليل لما قبله ، فكأنه قال : فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الدباء لأنه كان يحب الدباء .

قوله (قال ثابت فسمعت أنسا يقول فما صنع لى طعام أقدر على "أن يصنع فيه دباء الاصنع) بالبناء للمجهول فى الفعلين ، وهدذا اقتداء بالنبى صلى الله عليه وسلم •

« حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُعُورَةً قَالَتْ: قِيلَ لِعَائِشَةَ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ يَحْيِي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةً قَالَتْ: قِيلَ لِعَائِشَةَ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ يَحْيِي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةً قَالَتْ: قَيلَ لِعَائِشَةَ مَعَادُ اللهِ فِي يَيْتُهِ قَالَتْ: كَانَ بَشَرًا مِنَ الْبَشَرِ ، يَفْلِي مَاذَا كَانَ يَعْمَلُ رَسُولُ اللهِ فِي يَيْتُهِ قَالَتْ: كَانَ بَشَرًا مِنَ الْبَشَرِ ، يَفْلِي

ثَوْبَهُ وَيَحْلُبُ شَاتَهُ وَيَحْدِمُ نَفْسَهُ » . وَفِي رَوَايَةٍ يُحْيِطُ ثَوْبَهُ وَيَخْصِفُ نَعْلُهُ ، وَفِي رَوَايَةٍ أُخْرَى يُرَقِّعُ ثَوْبَهُ ، وَيَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ البَيْتِ وَأَكْثَرُ الرِّجَالُ فِي بُيُوتِهِمْ ، وَفِي رَوَايَةٍ أُخْرَى أَيْضًا يَعْمَلُ عَمَلَ البَيْتِ وَأَكْثَرُ الرِّجَالُ فِي بُيُوتِهِمْ ، وَفِي رَوَايَةٍ أُخْرَى أَيْضًا يَعْمَلُ عَمَلَ البَيْتِ وَأَكْثَرُ مَا يَعْمَلُ الْبَيْتِ وَأَكْتُرُ مَا يَعْمَلُ الْبَيْتِ وَأَكْتُهُ مَا يَعْمَلُ الْبَيْتِ وَأَكْتُوا لَهُ إِلَيْنَ مِنْ وَاللَّهِ إِلَيْهُ مِنْ مَا يَعْمَلُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْمَلُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَا يَعْمَلُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُ

قوله (حدثنا محمد بن اسماعيل) أى البخارى تقدم فى باب الخلق • وهذا يدل على أن البخارى كان شيخا لعبد الله بن صالح •

قوله (حدثنا عبد الله بن صالح) ابن محمد بن مسلم الجهنى مولاهم أبو صالح البصرى كاتب الليث • روى عن معاوية بن صالح وموسى بن على ويحيى بن أيوب ، وروى عنه البخارى • قال ابن عدى مستقيم الحديث ولكن يقع فى حديثه غلط ، وقال أبو زرعة حسن الحديث ، وقال أحمد كان أول أمره متماسكا ثم فسد وليس بشىء • قال ابن يونس مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين •

قوله (حدثنا معاوية بن صالح) تقدم في باب الضحى ٠

قوله (عن يحيى بن سعيد) ابن قيس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة الأنصارى البخارى قاضى المدينة • روى عن أنس وابن المسيب والقاسم وعراك بن مالك وخلق، وروى عنه الزهرى والأوزاعى ومالك والسفيانان والحمادان والجريران وأمم • قال ابن المدينى له نحو ثلثمائة حديث، وقال ابن سعد ثقة حجة كثير الحديث، وقال أبو حاتم يوازى الزهرى، وقال أحمد يحيى أثبت الناس • مات سنة ثلاث وأربعين ومائة •

قوله (عن عمرة) بفتح العين وسكون الميم وفتح الراء بنت عبد الرحمن ابن سعيد بن زرارة الأنصارية المدنية الفقيهة ، سيدة نساء التابعين • روت عن عائشة وأم حبيبة وأم سلمة وطائفة ، وروى عنها أبو بكر بن حزم وسليمان ابن يسار والزهرى وخلق • وثقها ابن المدينى • ماتت قبل المائة •

قوله (قيل لعائشة ) تقدمت في باب القول ٠

قوله (ما كان يعمل رسول الله فى بيته ، قالت كان بشرا من البشر) أى كان يعمل فى بيته ما يعمله عامة البشر ، أى تواضعا وارشادا الى التواضع ولا يترفع عن الأعمال العادية تكبرا كعادة الملوك ، ودفعت بذلك ما رأته من اعتقاد الكفار أنه لا يليق بمنصبه أن يفعل ما يفعله غيره من العامة ، وقد عددت عائشة بعض الأعمال التى كان يعملها فقالت :—

قوله (يفلى ثوبه) بفتح الياء وسكون الفاء أى يفتش ثوبه ليلتقط منه نحو الشوك ، أو يرقع ثوبه من نحو خرق • وليس المراد بأنه كان يفتش ثوبه ليلتقط منه نحو قمل كما وهم بعضهم لأن أجساد الأنبياء لا تغشاها الحشرات •

قوله (ويحلب شاته) بضم اللام ويجوز كسرها أي يأخذ منها اللبن ٠

قوله ( ويخدم نفسه ) أى يحضر الوضوء ويوضىء نفسه ونحو ذلك مما يلزم له ٠

قوله (وفى رواية يخيط ثوبه ) أى يرقعه كما مر •

قوله (ويخصف نعله) أي يخيط ويرتق ما به من فتق ٠

قوله (وفى رواية أخرى يرقع ثوبه) وفى رواية لأحمد يرفع دلوه ويعمل ما يعمل الرجال فى بيوتهم أى كان يفعل فى بيته ما كان يفعله أصغر الناس فى بيوتهم ؛ وذلك لشدة تواضعه ٠

وفى البخارى سألت عائشة ما كان النبى صلى الله عليه وسلم يصنع فى أهله قالت «كان فى مهنة أهله ، فاذا حضرت الصلاة قام الى الصلاة » • ومن ذلك ينبغى للرجل أن يكون متواضعا معوانا لأهله فلا يتربب عليهم ويكون عندهم كالأمير عليهم • وفى « مختصر السيرة » للطبرى أنه صلى الله عليه وسلم كان فى سفر فأمر أصحابه باصلاح شاة ذبحت فقال رجل على "سلخها وقال آخر على" طبخها فقال صلى الله عليه وسلم على "جمع الحطب ، فقالوا يا رسول الله نكفيك العمل قال ، قد علمت أنكم تكفوننى ولكنى أكره أن أتميز عليكم وان الله يكره من عبده أن يراه متميزا عن أصحابه •

ورحم الله البوصيرى حيث يقول:

ومبلغ العلم فيــه أنه بشر وأنه خــير خلق الله كلهم

قوله (وفى رواية أخرى ، يعمل عمل البيت وأكثر ما يعمل الخياطة) أى أعم من أن تكون للترقيع وغيره وللثوب وغيره ٠

(تنبيه) يؤخذ من ترجمة هذا الباب ومما ذكر في أحاديثه – وفي الاعادة افادة \_ أن التواضع لغة هو التذلل والخضوع ، وعرفا هو خروج الانسان عن مقتضى جاهه وعظمته وتنزله عن مرتبة أمثاله ، وعند المحققين هو أن لا يرى العبد لنفسه قدرا ولا قيمة ولا مرتبة وأن يرى الحالة التي هو فيها أعظم من أن يستحقها • ويؤخذ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحب أن يمجده أصحابه أو يطروه كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فجعلوه إلها أو ابن إله فزاغوا وضلوا • ويؤخذ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني بذوي الحاجات ويستمع اليهم ويعمل على قضاء حاجاتهم ولو كان صاحب الحاجة عبدا أو امرأة ، ويؤخَّذ منه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان أمينا على اسرار ذوى الحاجات فلا يذيعها ولا ينشرها وينأى عن مواطن سمع الغير لها ، ويؤخذ من حديث أنس الثاني أنه صلى الله عليه وسلم كان يعود المرضى ويواسيهم ويدعو لهم وكان يشهد الجنائز أي يحضر صلاتها وتشييعها ودفنها وكان يركب الحمار وهو أقل دواب الركوب شأنا حتى أنه كان يوم « بني قريظة » على حمار مخطوم بحبل من ليف وعليه برذعة حشوها ليف وكان يجيب دعوة العبد والخادم، وفي حديث أنس الثالث كان يقبل الدعوة ولو كانت وضيعة وأنه صلى الله عليه وسلم كان يكتم حاله عن أصحابه ولا يشكو حتى أنه رهن درعه عند يهو دى على ثلاثين صاعا من شعير يمون بها أهله ولم يعلم بذلك أحد الا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فخلص أبو بكر الرهن الذي كان على الدرع واستعادها ، ومن حديثه الرابع أنه صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث عليه قطيفة لا تساوى أربعة دراهم فقال اللهم اجعله حجاً لا رياء فيه ولا سمعة ؛ ومن حديثه الخامس أنه كان يكره أن يقوم له أصحابه ، ومن حديثه السادس أنه صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة خياط الى طعام صنعه له واستصحب معه أنسا • ويؤخذ من حديث جابر رضي الله عنه أنه مرض يوما فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبوبكر وذهبا ما شبين لا يركبان بغلا ولا برذونا

أى ولا ابلا • وسئلت عائشة رضى الله عنها : ماذا كان يعمل رسول الله في بيته ? قالت: كان بشرا من البشر أي كعامة الناس يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه وفى رواية يخيط ثوبه ويخصف نعله وفى رواية يرقع ثوبه ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم • وهذه الأحاديث ظاهرة الدلالة على غايةً تو اضعه صلى الله عليه وسلم ورغبته دائما فى المبالغة فى التواضع والخضوع وفى التقليل من زخرف الدنيا ونعيمها واظهار أنها حقيرة وانما عند الله خير وأبقى، ولذلك يجب أن يركن العبد في طلباته كلها الى خالقه ولا يشكو ولا يتألم ولا يتضجر حتى يأتيه الله بالفرج، وفي حديث موسى عليه السلام: يا موسى سلني في كل شيء حتى في شراك نعلك وملح قدرك : وبالجملة فان التواضع فضيلة ترفع صاحبها الى المقام الأعلى ولا تنقص من قدره ولا تمس بمروءته وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما زاد الله عبدا بعفو الا عزا وما تواضع أحـــد لله الا رفعه الله » ، وقال عليه الصلاة والسلام « طوبى لمن تواضع فى غير مسكنة ؛ وأنفق مالا جمعه فى غير معصية ، ورحم أهل الذل والمسكّنة ،وخالط أهل الفقه والمعرفة » . وقال صلى الله عليه وسلم « الكرم التقوى ، والشرف التواضع ، واليقين الغنى » • وقال صلى الله عليه وسلم « أربع لا يعطيهم الله الا من أحب ، الصمت ، والتوكل على الله ، والتواضع ، والزهد في الدنيا » • وقال ابن عباس رضي الله عنهما : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اذا تواضع العبد رفعه الله الى السماء السابعة » : • وقال عليه الصلاة والسلام « التواضع لا يزيد العبد الا رفعة ، فتواضعوا يرحمكم الله » • وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: مالى أرى عليكم حلاوة العبادة ، قالوا وما حلاوة العبادة ، قال التواضع: وقال صلى الله عليه وسلم « اذا رأيتم المتواضعين من أمتى فتو اضعوا لهم ، وآذا رأيتم المتكبرين فتكبروا عليهم فان ذلك مذلة لهم وصغار » •

## (باب ما جاء في خُلُقِ رسول الله صلى الله عليه وسلم)

الخلق بضمتين عبارة عن الصورة الباطنة والسجايا النفسية التي طبع الانسان عليها ، كما أن الخلق بالفتح عبارة عن الأوصاف الظاهرة ، وكل من أوصاف الباطن والظاهر يكون حسنا ويكون قبيحا • والمراد من الترجمة

بيان ما جاء من الأخبار فى أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم الباطنة وهى كثيرة: منها التواضع والحياء وحسن المعاشرة والصفح والعفو والاحتمال والسخاء والصبر والشكر والعدل والزهد والشجاعة والصمت والوقار والتؤدة والمحبة والأمانة والعبادة والخشية والخوف والشفقة • وقد سبق الكلام على بعضها وسيأتى الكلام على البعض الآخر •

وبالجملة فكما حاز ظاهره صلى الله عليه وسلم الجمال كله على أكمل ما ينبغى وأتم ما يكون ، فقد حاز باطنه الكمال كله ، فكان أجمل من كل جميل وأكمل من كل كامل ، بحيث لا يشاركه مخلوق فى ذلك وكان ذلك آية ظاهرة وحجة باهرة على اتصاف نفسه بالأخلاق الحميدة • قال تعالى (وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِمٍ) .

لا حَدَّثَنَا إِسْحَقَ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بَكِيرِ عَنْ نُحَمَّدِ بْنِ الشَّوْعَ عَنْ عَمْرُو السَّحْقَ عَنْ زِيادٍ بْنِ أَبِي زِيادٍ عَنْ نُحَمَّدِ بْنِ كَمْبِ الْقُرَطِيِّ عَنْ عَمْرُو ابْنِ الْمَاصِى قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُقْبِلُ بِوَجْهِهِ وَحَدِيثِهِ ابْنِ الْمَاصِى قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُقْبِلُ بِوجْهِهِ وَحَدِيثِهِ وَحَدِيثِهِ عَلَى أَشَرِّ الْقَوْمِ يَتَأَلَّفُهُمْ بِذَلِكَ ، فَكَانَ يُقْبِلُ بِوجْهِهِ وَحَدِيثِهِ عَلَى عَلَيْ أَشَرِّ الْقَوْمِ ، قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ أَنَا خَيْرُ أَوْ أَبُو بَكْرِ عَلَى اللهِ أَنَا خَيْرُ أَوْ مُحَمِّرُ فَقَالَ مُحَرَّ ، فَقَلْتُ عَمْرُ ، فَقَلْتُ عَمْرُ ، فَقَلْتُ عَمْرُ ، فَقَلْتُ عَلَيْ اللهِ أَنَا خَيْرُ أَوْ مُحَمِّ فَقَالَ مُحَرَّ ، فَقَلْتُ مَرَّ اللهِ قَالَ عَمْرُ ، فَقَلْتُ مَرَّ فَقَالَ مُحَمِّ وَقَالَ مُحَمِّرُ ، فَقَالَ مُحَرَّ ، فَقَلْتُ مُولِ اللهِ قَالَ عَمْرُ ، فَقَالَ مُحَرَّ ، فَقَالَ مُحَرَّ ، فَلَتْ اسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ قَالَ عَمْرُ ، فَقَالَ مُحَرَّ أَوْ مُحَمِّ وَقَالَ مُحَرَّ ، فَلَتْ اللهِ قَالَ مُحَمِّ وَقَالَ مُحَمِّ وَقَالَ مُحَرِّ أَوْ مُحَمِّ وَقَالَ مُحَدِّ اللهِ قَالَ اللهُ وَلَيْ اللهِ قَالَ مُحْرَدُ أَوْ مُحْمَلُ اللهُ اللهِ قَالَ مُحَدِيثُهِ فَلَا اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

قوله (حدثنا استحق بن موسى ) الأنصارى تقدم فى باب النعل ٠.

قوله (حدثنا يونس بن بكير) ابن واصل الشيباني أبو بكر الكوفى الحافظ ، روى عن الأعمش وهشام وكهمس وخلق ، وروى عنه أبو بكر ابن أبي شعبة وهناد وأبو كريب وخلق ، قال ابن معين ثقة ، وقال أبو حاتم

محله الصدق ، وضعفه النسائى ، وقال أبو داود ليس بحجة ، وروى عنه البخارى متابعة ، مات سنة تسع وتسعين ومائة ،

قوله (عن محمد بن اسحق) ابن يسار المطلبي مولى قيس بن مخرمة أبو عبد الله المدنى أحد الأئمة الأعلام رأى أنسا • روى عن أبيه وعطاء والزهرى وخلق • وروى عنه يحيى الأنصارى من شيوخه وعبد الله بن عون وشعبة والحمادان وخلق • شهد له ابن شهاب بالعلم الجم ، وقال أحمد حسن الحديث ، وقال البخارى يحتج به ، ووثقه العجلى وابن سعد • مات سنة احدى وخمسين ومائة •

قوله (عن زياد بن أبى زياد) ميسرة المخزومى مولاهم المدنى • روى عن مولاه عبد الله بن عياش بن أبى ربيعة وروى عنه يزيد بن الهاد • كان صالحا زاهدا بدالا يأكل اللحم • مات سنة خمس وثلاثين ومائة •

قوله (عن محمد بن كعب القرظى) المدنى ثم الكوفى أحد العلماء • روى عن أبى الدرداء مرسلا وعن فضالة بن عبيد وعن عائشة وعن أبى هريرة ، وروى عنه ابن المنكدر ويزيد بن الهاد والحكم بن عتبة • قال ابن عون كان ثقة ورعا • مات سنة تسع عشرة ومائة •

قوله (عن عمرو بن العاصى ) الصحابي تقدم في باب الشرب ٠

قوله (قال • كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه) أما الاقبال بالوجه فظاهر ، وأما الأقبال بالحديث فمعناه جعل الكلام مع المخاطب وقصده به فهو معنوى ، والأول حسى •

قوله (على أشر القوم يتألفهم بذلك) الكشير فى اللغة حذف الهمزة واستعماله بها ومعناه شر القوم ، وهو لغة قليلة ، وقوله يتألفهم أى يحببهم لبثبتوا على الاسلام ، والضمير عائد على أشر وانما أتى بضمير الجمع لأنه جمع فى المعنى ، وقوله بذلك أى بالأقبال المفهوم من الفعل ، وانما كان صلى الله عليه وسلم يتألفهم بذلك ليثبتوا على الاسلام أو ليتقى شرهم ، فالأقبال على أهل الشر والتبسم فى وجههم جائز ، أما الثناء عليهم فلا يجوز لأنه كذب صريح وفاق .

قوله ( فكان يقبل بوجهه وحديثه على حتى ظننت أنى خير القوم ) وذلك أنه لحداثة عهده بالاسلام لم يكن يعرف شيم النبى صلى الله عليه وسلم فظن أنه خير القوم ، مع أنه كان من شرهم باعتبار ما كان من من الكيد للنبى صلى الله عليه وسلم وللمسلمين عند ما كان مشركا .

قوله (قلت يا رسول الله أنا خير أو أبو بكر) أى أنه لغروره وكبره الذين. ورثهما عن الجاهلية أراد أن يفاضل بين نفسه وبين أسبق الصحابة وأثبتهم في الاسلام وهو أبو بكر الصديق رضى الله عنه الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ايمانه « لو وزن ايمان أمتى بايمان أبي بكر لرجحه » •

قوله (قال أبو بكر) أى قال النبى صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر خير منه ٠

قوله (فقلت يا رسول الله أنا خير أو عمر قال عمر) كما علم ابن العاصى أن أبا بكر أفضل منه أراد أن يعرف مكانته من عمر، فقال له رسول الله ان عمر خير منه •

قوله ( فقلت یا رسول الله أنا خــیر أو عثمان قال عثمان ) أی أن عثمان خیر منه •

قوله ( فلما سألت رسول الله فصدقنى ) أى فلما أجابنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدق من غير مداراة • وفى بعض النسخ صدقنى من غير فاء وهو أولى •

قوله ( فلوددت أنى لى أكن سألته ) بكسر الدال الأولى وسكون الثانية واللام قبلهما للقسم ؛ لأنه تبين له من جواب أسئلته أنه من شر القوم وأنه أخطأ في ظنه أنه خير القوم •

ومنه ينبغى للشخص أن لا يسأل عن شيء الا بعد التثبت لأنه ربما أخطأ ظنه فيظهر أمره وينفضح حاله • قال تعالى (ياءيها الذين آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاء إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُوُّكُمْ ) ومثل ابن العاصى فى هذا السؤال كمثل الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أبي قال: أبوك حذافة: ولم يكن

أبوه الذي يعرفه ففضح مستوره بالسؤال ، وما كان أغناه عن هذه الفضيحة التي جرها على نفسه بحمقه وعدم تفكيره في سؤاله •

ووجه مناسبة هذا الحديث للباب معاملة رسول الله عليه الصلاة والسلام الناس حتى أشرارهم بالحلم وستر عيوبهم ، وما يدفعه الى ذلك الا تواضعه فان التواضع يؤدى الى مكارم الأخلاق ٠

« حَدَّثَنَا قُتَبْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ أَنْبَأَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْهَانَ الضَّبَعِيُّ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : خَدَمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ فَمَا قَالَ لِى أَفِّ قَطْ ، وَمَا قَالَ لِي لَشَيْءِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُ وَلَا لِشَيْءِ تَرَكْتُهُ لَمْ تَرَكْتَهُ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَحَسَنِ النَّاسِ خُلُقاً . وَلَا مَسِسْتُ خَزَّا وَلَا حَرِيرًا مَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقاً . وَلَا مَسِسْتُ خَزَّا وَلَا حَرِيرًا وَلَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقاً . وَلَا مَسِسْتُ خَزَّا وَلَا حَرِيرًا وَلَا مَسِمَّتُ مَنْ كَفَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا شَمَمْتُ مَنْ كَفَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا شَمَمْتُ مَنْ عَرَقِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا شَمْمَتُ مَنْ عَرَقِ النَّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا شَمْمَتُ مَنْ عَرَقِ النَّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا شَمْمَتُ مَنْ عَرَقِ النَّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلا عَلْمَ أَلْ أَلْمَتُ مَنْ كُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلا عَطْرُاكُ أَلْمَاتُ أَطْيَبِ مِنْ عَرَقِ النَّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلا عَطْرُ وَلا عَطْرُ وَلا عَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَرَقُ النَّذِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » .

قوله (حدثنا قتيبة بن سعيد ) أبو رجاء تقدم في باب الخلق ٠

قوله (أنبأنا جعفر بن سليمان الضبعى) بضم المعجمة وتشديدها وفتح الباء أبو سليمان البصرى الزاهد • روى عن ثابت والجعد بن عثمان ، وروى عنه السفيانان وابن المبارك ويحيى بن يحيى وطائفة • وثقه أحمد وابن معين ، وقال ابن سعد ثقة متشيع • مات سنة ثمان وسبعين ومائة •

قوله (عن ثابت) أى البناني تقدم في باب الشيب ٠

قوله (عن أنس بن مالك رضى الله عنه ) تقدم فى باب الخلق ٠

قوله (قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين) أى فى السفر والحضر وكان عمره حينئذ عشر سنين أيضا • وهذا الحديث رواه أبو نعيم أيضا عن أنس بلفظ « خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما سبنى قط

وما ضربنی ضربة وما انتهرنی ولا عبس فی وجهی ولا أمرنی بأمر فتوانیت فیه فعاتبنی علیه ، فان عاتبنی أحد قال: دعوه لو قدر شیء كان » •

قوله ( فما قال لى أف قط ) وأف بضم الهمزة وتشديد الفاء وكسرها بلا تنوين وبه ومفتوحة بلا تنوين ، وهذه ثلاث لغات فيها ، وذكر بعضهم فيها عشر لغات وقيل أزيد كثيرا ، وهى كلمة تبرم وملال تقال لكل ما يتضجر منه ويستوى فيه الواحد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث ، قال تعالى فى شأن الوالدين ( وَلَا تَقُلُ لَمُمَا أُفَ وَلَا تَنْهَرَ هُمَا ) • وقوله قط بفتح القاف وتشديد الطاء مضمومة فى أظهر لغاتها ، وهى ظرف بمعنى الزمن الماضى ، والمعنى فيما مضى من عمرى ، وربما يستعمل بمعنى دائما •

قوله (وما قال لى لشيء صنعته لم صنعته ، ولا لشيء تركته لم تركته ) أي لشدة ايمانه صلى الله عليه وسلم بالقضاء والقدر ، فكان يشهد أن الفعل من الله وأنه لا فاعل الا هو وما الخلق الا وسائط وأسباب ، فالغضب على مخلوق فى شيء فعله ينافى كمال التوحيد كما هو مقرر فى علمه .

قوله (وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا ) ينبغى استقاط من لأنه أحسن الناس خلقا اجماعا ، فكان الأولى تركها لايهامها خلاف ذلك الا أن يقال أتى بها دفعا لما عساه يتوهم من عدم مشاركة بقية الأشياء له فى أحسنية الخلق ، والحال أنه أحسنهم ، وعرفوا حسن الخلق بأنه مخالطة الناس بالجميل والبشر واللطافة وتحمل الأذى والاشفاق عليهم والحلم والصبر وترك الترفع وتجنب الغلظة والغضب والمؤاخذة ، وكان هذا شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جميع أموره مع عموم الناس لا مع خصوص أنس ، قال تعالى (وَلَو كُنْتَ فَظّاً غَلِيظاً الْقَلْبِ لاَنفَضُوا مِنْ حُولِك) وقال تعالى (عَفا الله عليه وسلم فى جميع أمورة مع عموم الناس لا مع وقال تعالى (عَفا الله عليه وسلم كان يعفو ويصفح حتى مع من لم يكن يستحق ذلك ، ويشهد بذلك عليه وسلم كان يعفو ويصفح حتى مع من لم يكن يستحق ذلك ، ويشهد بذلك أيضا ما فعله يوم فتح مكة اذ بعد أن دخلها وأزال الأصنام من حول الكعبة وقضى القضاء الأخير على عبادة الشرك جمع قريشا (أى من لم يؤمن منهم) وقال لهم : أتدرون ما أنا فاعل بكم ? قالوا أخ كريم وابن أخ كريم ، قال م كالهم لله الهم : أتدرون ما أنا فاعل بكم ? قالوا أخ كريم وابن أخ كريم ، قال

اذهبوا فأتتم الطلقاء • وصدق الله تعالى حيث يقول ( وَ إِنَّكَ لَمَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ )

قوله (ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم) قوله مسست بكسر السين الأولى على الأفصح وقد تفتح وقوله خزا بفتح الخاء أى ثوبا مركبا من حرير وغيره به ففى «النهاية » الخز ثياب تعمل من صوف وابريسم ، وهو مباح ان لم يزد وزن الحرير على غيره وقوله ولا حرير أى خالصا ليغاير ما قبله وقوله ولا شيأ أى حريرا أو غيره مما يقصد به النعومة ، فهو تعميم بقصد تخصيص وقوله كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم أى بل كفه الشريفة كانت ألين من كل شيء ولا ينافيه ما مر فى باب الخلق (بالفتح) من أنه ششن الكفين لأن معناه غليظهما مع النعومة و

قوله (ولا شممت مسكا قط ولا عطرا) قوله شممت بكسر الميم الأولى وفتحها والشم بالأنف • والمسك بكسر الميم طيب معروف وأصله دم يتجمد فى نوافج الظبية أى خارج سرتها ثم ينقلب طيبا وهو ظاهر اجمالا • وقوله قط أى فى الزمن الماضى • وقوله ولا عطرا أى طيبا وهو أيضا تعميم بعد تخصيص •

قوله (كان أطيب من عرق النبى صلى الله عليه وسلم) وفى نسخة من عرف بالفاء وكلاهما صحيح ، لكن الأول هو الثابت فى معظم الروايات ، والمقصود أن عرقه صلى الله عليه وسلم أطيب من جميع ما شمه أنس من أنواع الطيب .

«حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيد وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ وَالْاَحَدَّنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْد عَنْ سَلْمَ الْعَلْوِيِّ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكُ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : أَنَّهُ كَانَ رَجُلْ بِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ : أَنَّهُ كَانَ رَجُلْ بِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ ، قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا يَكَادُ يُواجِهُ أَحَدًا بِشَيْءِ وَسَلَمَ لَا يَكَادُ يُواجِهُ أَحَدًا بِشَيْءِ يَكُرَهُهُ ، فَلَمَ قَالَ لَوْ قُلْتُمْ لَهُ يَدَعُ هَذِهِ الصَّفْرَةَ » .

قوله (حدثنا قتيبة بن سعيد ) أبو رجاء تقدم في باب الخلق ٠

قوله (وأحمد بن عبدة الضبى والمعنى واحد ) تقدم فى باب الخلق • وقوله والمعنى واحد أى وان اختلفت بعض الألفاظ ولكن المعنى واحد • قالا (حدثنا حماد بن زيد) الضرير تقدم فى باب الخاتم •

قوله (عن سلم العلوى) هو سلم بن قيس البصرى ، وسلم بفتح السين وسكون اللام • روى عن أنس ، وروى عنه جرير بن حازم وهمام بن يحيى • ضعفه ابن معين ، وقال شعبة ذلك الذي يرى الهلال قبل الناس بليلتين ، له عندهم حديثان • وارتضاه المصنف في هذا الحديث •

قوله (عن أنس بن مالك ) تقدم في باب الخلق ٠

قوله (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عنده رجل به أثر صفرة) قوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أى عن حاله • وقوله كان عنده رجل أى جاءه رجل ذات مرة • وقوله به أثر صفرة أى عليه بقية صفرة من زعفران •

قوله (وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يواجه أحدا بشىء يكرهه) قوله لا يكاد يواجه أى يقرب من المواجهة • والمواجهة بمعنى المقابلة أى مفاجأة الشخص بذكر عيوبه ؛ وانما لم يواجههم النبى صلى الله عليه وسلم بذلك خشية من كفرهم أو ارتدادهم • ولا يخفى أن نفى القرب من الشيء أبلغ من نفى ذلك الشيء ، فقوله لا يكاد يواجه أبلغ من قوله لا يواجه • وقوله أحدا أى من المسلمين بخلاف الكفار فانه كان يغلظ عليهم باللسان والسنان المتثالا لأمر الرحمن • وقوله بشيء يكرهه أى من أمر أو نهى يكرهه ذلك الأحد •

قوله ( فلما قام قال للقوم لو قلتم له يدع هذه الصفرة ) قوله فلما قام أى الرجل • وقوله قال للقوم أى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه الحاضرين بالمجلس ؛ ويجوز أن يكون الضمير لأصحاب الرجل • وقوله لو قلتم له يدع هذه الصفرة أى لو قلتم له يترك هذه الصفرة لكان أحسن • وهـنا يدل على ماقرره بعض العلماء من تحريم المزعفر ومثله المعصفر ، والجمهور على كراهته فقط •

« حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْطَقَ عَنْ أَبِي عِبْدِ اللهِ الجُدَلِيِّ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا وَلَامُتَفَحِّشًا وَلَاصَخَّابًا فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا يَحْنُو وَيَصْفَحُ » .

قوله (حدثنا محمد بن بشار ) أى العبدى تقدم فى باب الخلق • قوله (حدثنا محمد بن جعفر ) أى غندر تقدم فى باب الخلق •

قوله (حدثنا شعبة) أى ابن الحجاج بن الورد العنكى • تقدم فى باب الخبز •

قوله (عن أبى اسحق) عمرو بن عبد الله السبيعى تقدم فى باب الخلق • قوله (عن أبى عبد الله الجدلى) بفتح الموحدة والدال ، قيل اسمه عبد الرحمن بن عبيد • روى عن خزيمة بن ثابت ، وروى عنه الشعبى ومسلم البطين • وثقه ابن معين •

قوله ( عن عائشة ) تقدمت في باب القول ٠

قوله (قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا) قوله فاحشا أى ذا فحش طبعا فى أقواله وأفعاله وصفاته ، وان كان استعماله فى القول أكثر ومعناه ما خرج عن مقداره حتى يستقبح ، وقوله ولا متفحشا أى متكلفا الفحش فى أقواله وأفعاله وصفاته ، والمقصود نفى الفحش عنه صلى الله عليه وسلم طبعا وتكلفا ، وهذا التعبير من بديع الكلام ،

قوله (ولا صخابا فى الأسواق) قوله ولا صخابا من الصخب محركة وهى شدة الصوت ؛ والمعنى أنه ليس صياحا فى الأسواق • والأسواق جمع سوق وهو ما يجتمع الناس فيه للبيع والشراء ، وكان من عادة النبى صلى الله عليه وسلم أن يرتاد هذه الأسواق ليعلم مقدار محافظة المسلمين على حدود دينهم أو ليرشدهم الى حسن المعاملات أو ليفتش على بضائعهم • ومن ذلك

ما عرف فى السيرة وفى غيرها أنه صلى الله عليه وسلم ذهب يوما الى السوق فوجد رجلا يبيع عدسا فضرب يده فيه فرأى فى باطنه بللا فقال: ما هذا يا هذا قال الرجل أصابته السماء يا رسول الله (يعنى المطر) قال هل أعلمت الناس قال لا ، قال انه لا يصلح للبيع: من غش فليس منا: وليس نفى رفع الصوت مقصورا على الأسواق بل يعم المجتمعات كلها ، وهذا لا ينافى رفع الصوت فى الصلاة الجهرية •

قوله (ولا يجزى بالسيئة السيئة السيئة) أى لا يجازى بالسيئة التى يفعلها الغير معه السيئة التى يفعلها هو مع الغير ، فالباء للمقابلة ، وفى هذا يقول الله سبحانه وتعالى (فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ) وفيه اشارة الى أن العفو والاصلاح أولى من مقابلة السيئة بالسيئة ،

قوله (ولكن يعفو ويصفح) فائدة الاستدراك رفع ما يتوهم من أن ترك الجزاء عجز • ومعنى يعفو أى يعامل الجانى معاملة العافى بأن لا يظهر له شيأ مما تقتضيه الجناية • ومعنى يصفح أنه يظهر أنه لم يطلع على شيء مما ارتكب ، الا أن يكون مخالفة للدين فلا يسكت عنها •

«حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْطَقَ الْهُمَدَا فِيْ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : مَاضَرَبَ رَسُولُ اللهِ عَنْ قَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ بِيدِهِ شَيْئًا قَطْ ، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَلَاضَرَبَ خَادِمًا وَلَا امْرَأَةً ».

قوله (حدثنا هارون بن اسحق الهمداني ) تقدم في باب العمامة ٠

قوله (حدثنا عبدة ) ابن سليمان الكلابي • تقدم في باب الأكل •

قوله (عن هشام بن عروة) تقدم في باب الشعر ٠

قوله (عن أبيه) أى عروة بن الزبير بن العوام • تقدم فى باب الادام • قوله (عن عائشة رضى الله عنها قالت) تقدمت فى باب القول •

قوله (ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط) والمراد نفى الضرب المؤذى والا فالضرب للتأديب من محاسن الشرع وهو نافع ، ويؤخذ منه أن الأولى للامام أو ولى الأمر أن لا يقيم الحدود والتعازير بنفسه ، بل يقيم لها من يستوفيها ، وعليه عمل الخلفاء • وقوله بيده للتأكيد لأن الضرب عادة لا يكون الا بها وهذا التعبير من قبيل قوله تعالى (ولا طَائر يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ) • وقوله شيأ أى آدميا أو غيره • وقوله قط أى فى الزمن الماضى •

قوله ( الا أن يجاهد فى سبيل الله ) واذا جاهد فى سبيل الله ضرب بيده أو بغيرها ان احتاج لذلك ؛ وقد وقع ذلك منه فى «أحد» فانه صلى الله عليه وسلم قتل أبى بن خلف بيده ولم يقتل أحدا بعده ، وعلى ذلك فانه أشقى الناس فان أشقى الناس من قتل نبيا أو قتله نبى وفى ذلك بيان فضل الجهاد •

قوله ( ولا ضرب خادما ولا امرأة ) أى مع وجود سبب لضربهما وهو مخالفتهما غالبا ، ان لم يكن دائما ، فالتنزه عن ضرب الخادم والمرأة حيث أمكن أفضل لاسيما لأهل المروءة والكمال ، وأبلغ من ذلك خبر أنس الذى سبق بأنه لم يعاتبه قط ،

«حَدَّثَنَا أَجْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِياضِ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنتَصِرًا مِنْ مَظْ اَمَتَةً ظُلِمِهَا قَطُّ مَا لَمْ ثُينَةً مَكُ مِنْ مَحَارِمِ اللهِ شَيْءٍ ، فَإِذَا انْتُهِكَ مِنْ مَحَارِمِ اللهِ شَيْءٍ ، فَإِذَا انْتُهِكَ مِنْ مَحَارِمِ اللهِ شَيْءٍ ، فَإِذَا انْتُهِكَ مِنْ مَحَارِمِ اللهِ شَيْءٍ كَانَ مِنْ أَشَدَهِم فِي ذَلِكَ غَضَبًا ، وَمَا خُيرً انْتُهِكَ مَنْ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ مَأْثُمًا » .

قوله (حدثنا أحمد بن عبدة الضبى) البصرى تقدم فى باب الخلق • قوله (حدثنا فضيل بن عياض) ابن مسعود بن بشر التميمى • البربوعى أبو على الخراساني الزاهد شيخ الحرم أحد أثمة الهدى والسنة • روى عن

منصور والأعمش وسليمان التيمى ، وروى عنه السفيانان وابن المبارك ويحيى القطانوقتيبة وأحمد بن المقدام وسرى السقسطى وخلائق • قال النسائى مأمون ، وقال ابن سعد كان ثقة نبيلا فاضلا عابدا ورعا ، من كلامه : من خاف الله لم يضره أحد : مات سنة سبع وثمانين ومائة بمكة •

قوله (عن منصور) ابن المعتمر السلمى بفتح السين وتشديدها أبو عتاب الكوفى أحد الأعلام المشاهير • روى عن ابراهيم النخعى وأبى وائل وأبى ذر ابن عبد الله وخلق ، وروى عنه أيوب وشعبة وزائدة وخلق • قال أبو حاتم متقن لا يخلط ولا يدلس ، وقال العجلى ثبت ثقة له نحو ألفى حديث ، وقال زائدة صام منصور أربعين سنة وقام ليلها • توفى سنة اثنتين وثلاثين ومائة •

قوله ( عن الزهرى ) تقدم في باب الشعر ٠

قوله ( عن عروة ) ابن الزبير تقدم في باب الادام •

قوله (عن عائشة) تقدمت في باب القول •

قوله (ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط) قوله ما رأيت أى ما علمت اذ هو الأنسب بالمقام • وقوله منتصرا من مظلمة ظلمها قط أى منتقما وآخذا بالثأر من أجل مظلمة وقعت به • وقوله ظلمها بصيغة المجهول ، فلا ينتصر لنفسه ممن ظلمه بل كان يعفو عنه فقد عفا عمن قال له من الأعراب: ان هذه القسمة ما أريد بها وجه الله تعالى ، لأجل تأليفه للاسلام مع عذره لاحتمال انها جرت على لسان الرجل من غير أن يقصد بها الطعن فى القسمة ، وعفا أيضا عمن رفع صوته عليه لكونه كان طبعه وسجيته كما كانت عادة الأجلاف من العرب قبل أن يتأدبوا بآداب القرءان ، وعفا عمن جذبه بردائه حتى أثر فى عنقه الشريف وقال له انك لا تعطينى من مالك عمن حذبه بردائه حتى أثر فى عنقه الشريف وقال له انك لا تعطينى من مالك عليه من مال أبيك ، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأمر له بعطاء ؛ لما كان عليه من مزيد الحلم والصبر والاحتمال •

قوله (ما لم ينتهك من محارم الله شيء) أي ما لم يرتكب من حرمات الله شيء، وهذا كالاستثناء المنقطع؛ لأنه في هذه الحالة ينتصر لله لا لنفسه • قوله (فاذا انتهك من محارم الله شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا)

أى فاذا ارتكب شىء من محرمات الله كان أشد الناس غضبا لله ، ومن زائدة بمعنى لأجل ذلك ، والمعنى أنه ينتقم ممن ارتكب ذلك لصلابته فى الدين ولأن العفو عن ذلك ضعف ومهانة ويشجع على التهاون بحدود الله فتسوء العاقبة .

ويؤخذ من ذلك أنه يسن لكل ذى ولاية على الخلق التخلق بهذا الخلق ( بالضم ) فلا ينتقم لنفسه ، ولا يعود نفسه العفو عمن يهمل حق الله تعالى ٠

قوله (وما خير بين أمرين الا اختار أيسرهما) وفى نسخة ولا خير • وقوله بين أمرين أى من أمور الدنيا • وقوله الا اختار أيسرهما أى أسهلهما وأخفهما ، فاذا خيره الله فى شأن أمت بوجوب الشىء أو ندبه أو حرمته ، اختار الأيسر عليهم •

فينبغى الأخذ بالأيسر والميل اليه دائما وترك ما عسر من أمور الدنيا والآخرة ، وفى معنى ذلك الأخذ برخص الله تعالى ورسوله ورخص العلماء ، ما لم يتتبع بحيث تنحل ربقة التقليد من عنقه ٠

قوله (ما لم يكن مأثما) أى ما لم يكن أيسر الأمرين مفضيا الى الانم ، فان كان أيسر الأمرين مؤديا للاثم أخذ بالأشد • ومأثما أى مفضيا الى الاثم ، ففيه مجاز مرسل من اطلاق المسبب على سببه •

« حَدَّثَنَا ابْنُ أَ بِي مُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّد بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : أَسْتَأْذَنَ رَجُلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَرْوةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَت نَ أَسْتَأْذَنَ رَجُلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ وَأَنَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ بِنْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ أَوْ أَخُو الْعَشِيرَةِ ، مُلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ وَأَنَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ بِنْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ أَوْ أَخُو الْعَشِيرَةِ ، ثُمَّ أَذِنَ لَهُ ، فَلَمَّ ا حَرَجَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ قُلْتُ مَا قُلْتُ مَنْ النَّاسُ مَنْ قُلْتُ مَا قُلْتُ مِنْ النَّاسُ مَنْ قَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ مِنْ النَّاسُ مَنْ تَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ مِنْ النَّاسُ مَنْ مَنْ النَّاسُ أَوْ وَدَّعَهُ اللَّهُ الْسَلَيْ اللهُ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَلَهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَالَمُهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ النَّاسُ أَوْ وَدَّعَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْ اللَّهُ الْعَالَ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَ عَلَا عَالُولُهُ اللَّهُ مُ النَّاسُ أَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْعَوْلَ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْدُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ا

قوله (حدثنا ابن أبي عمر ) هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني

أبو عبد الله الحافظ نزيل مكة • روى عن فضيل بن عياض وأبى معاوية وخلق ، وروى عنه الثلاثة وهلال بن العلاء • وثقه ابن حبان ، وقال أبو حاتم صدوق • قال البخارى مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين •

قوله (حدثنا سفيان) ابن عيينة تقدم في باب الشعر ٠

قوله (عن محمد بن المنكدر) تقدم في باب التواضع .

قوله ( عن عروة ) تقدم في باب الادام •

قوله (عن عائشة رضى الله عنها قالت ) تقدمت في باب القول .

قوله (استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده) جاء في بعض الروايات التصريح بأن الرجل هو مخرمة بن نوفل ، والذي عليه المعول أنه عيينة بن حصن الفزارى الذي يقال له الأحمق المطاع وكان اذ ذاك من أهل النفاق ولذا قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال ليتقى شره ، وهذا ليس بغيبة بل نصيحة للأمة ، ومصداقا لذلك أن عيينة كان بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم من أهل الردة ، ولما جيء به مكبلا الى أبى بكر وسير به في طرقات المدينة كان الصبيان يصيحون عليه ويقولون هذا الذي خرج من الدين فيقول لهم : عمكم لم يدخل حتى يخرج : ، فكان هذا القول علما من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم ومعجزة من معجزاته ، ولكن عيينة أسلم بعد ذلك وحسن اسلامه وحضر بعض الفتوحات في عهد عمر • وقوله وأنا عنده أي حاضرة عنده •

قوله (فقال بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة) هكذا وقع فى هذه الرواية ، والشك من الراوى ، وفى رواية البخارى بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة بالواو من غير شك ، والشك فى رواية الترمذى من سفيان ، واضافة الابن أو الأخ الى العشيرة كاضافة الأخ الى العرب فى قولهم أخا العرب يريدون واحدا منهم ، أى بئس هذا الرجل من هذه العشيرة ، وقوله العشيرة أى القبيلة ،

قوله ( ثم أذن له ) أي في الدخول .

قوله ( فلما دخل ألان له القول ) أى لطفه بتشديد الطاء ، ليتألفه ليسلم قومه لأنه كان رئيسهم •

ويؤخذ من ذلك جواز المداراة بالملاطفة والملاينة لاصلاح الدين ، وهي مباحة بل قد تكون مستحسنة حتى روى « من عاش مداريا مات شهيدا »، بخلاف المداهنة في الدين فليست مباحة ،

قوله ( فلما خرج قلت يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له القول ) أى قلت ما قلت في الرجل أولا ثم لطفت له القول ، وقد تقدم سبب ذلك ٠

قوله (فقال يا عائشة ان من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس الله على الله الله على الله على الله عليه وسلم أنه ألان له القول وتلطف معه فى الكلام لاتقاء فحشه كما هو شأن جفاة الأعراب ؛ لأنه ان لم يلن له الكلام لأفسد حال عشيرته وزين لهم العصيان وحثهم على عدم الايمان وهم لا يعصون له أمرا ؛ فالانة القول كانت من أجل السياسة الدينية والمصلحة للأمة المحمدية •

«حَدَّنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عِمْرَانَ أَبُو الْقَاسِمِ الْقُرَشِيُّ الْمُسَكِّى حَدَّنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجُودَ النَّاسِ بِالْخُيْوِ، عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجُودَ النَّاسِ بِالْخُيْوِ، وَكَانَ أَجُودُ مَا يَكُونُ فِي شَهْر رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِيخَ ، فَيَأْتِيهِ جِبْرِيلُ وَكَانَ أَجُودُ مَا يَكُونُ فِي شَهْر رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِيخَ ، فَيَأْتِيهِ جِبْرِيلُ فَي فَيْعُر ضَى عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجُودَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجُودَ اللهِ عَلَيْهِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَة » .

قوله (حدثنا عبد الله بن عمران أبو القاسم القرشي المكي) ابن زيد المخزومي العابدي أبو القاسم المكي • روى عن ابراهيم بن سعد ، وروى عنه الترمذي • قال ابن حبان في « ثقاته » يخطيء أحيانا • مات سنة خمس وأربعين ومائتين •

قوله (حدثنا ابراهيم بن سعد) ابن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى أبو اسحق المدنى نزيل بغداد وقاضيها وأحد الأعلام • روى عن أبيه

والزهرى وصالح بن كيسان وابن اسحق وخلق ، وروى عنه ابنه يعقوب وعبد الصمد بن عبد الوارث ويزيد بن هارون ويحيى بن يحيى وأحمد ابن حنبل وخلق • وثقه أحمد ويحيى بن معين وأبو حاتم والعجلى • مات سنة ثلاث وثمانين ومائة وقيل أربع وثمانين •

قوله (عن ابن شهاب) أى الزهرى تقدم فى باب الشعر ٠

قوله (عن عبيد الله) هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود • تقدم في باب التواضع •

قوله (عن ابن عباس رضى الله عنهما ) تقدم في باب الخلق ٠

قوله (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير) أى كان رسول الله فى حد ذاته بصرف النظر عن مشاغله الدنيوية والأخروية أشد الناس جودا بكل خير من خيرى الدنيا والآخرة لله وفى الله ، من بذل العلم والمال والنفس لاعلاء كلمة الدين وهداية العباد وايصال النفع اليهم وقضاء حوائجهم وتحمل أعبائهم • ومن جوده العظيم أنه أعطى رجلا غنما ملأت ما بين الجبلين فرجع لقومه فقال أسلموا فان محمدا يعطى عطاء الملوك ويعيش عيشة الفقراء فكان يربط على بطنه الحجر ويشده كلما اشتد به الجوع ولا يعلم أصحابه بذلك ، وكان يمر عليه الشهر والشهران لا يوقد فى بيته نار •

قوله (وكان أجود ما يكون فى شهر رمضان) برفع أجود على أنه اسم لكان ، وما مصدرية ، والخبر محذوف ؛ والمعنى أن أجود أكوانه صلى الله عليه وسلم كان حاصلا فى شهر رمضان • ويجوز النصب والرفع هو الوارد فى أكثر الروايات مع أن النصب أظهر •

قوله (حتى ينسلخ) المعنى أن غاية جوده كانت تستمر فى جميع رمضان الى أن يفرغ ، ثم يرجع الى أصل جوده الذى جبل عليه الزائد عن جود الناس جميعا ؛ وانما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون فى رمضان لأنه موسم الخيرات فان الله يتفضل فى هذا الشهر على عباده بما لا يتفضل به فى غيره ، وهو صلى الله عليه وسلم متخلق بأخلاق ربه •

قوله ( فيأتيه جبريل يعرض عليه القرءان ) قوله فيأتيه الفاء للتفصيل وقيل

للتعليل • ومعنى يأتيه جبريل أى فى بعض أحيان رمضان ؛ وقد يوهم أن زيادة جوده انما تكون عند اتيان جبريل وليس الأمر كذلك بل زيادة جوده تكون فى رمضان مطلقا وان كانت تزيد جدا عند ملاقاة جبريل أى بعدها والا فان وقت الملاقاة يكون النبى خاليا من الناس فلا يتيسر الاعطاء • وقوله فيعرض عليه القرءان أى يقرأ النبى صلى الله عليه وسلم على جبريل القرءان ، ففى الصحيحين «كان جبريل يلقاه كل ليلة فى رمضان يعرض عليه النبى صلى الله عليه وسلم القرءان وفى العام الأخير قرأه عليه مرتين » ومعنى العرض كما فى « المصباح » القراءة من الحفظ •

قوله (فاذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة) أى كان أكثر خيرا من الريح المرسلة بالمطر ؛ لأنها تنشر السحاب وتملؤه ماء فينصب الماء منها على الأرض فيحيا به الموات ويخرج به النبات ، وفي هذا الحديث طلب اكثار الجود في رمضان خصوصا عند ملاقاة الصالحين. وعند قراءة القرءان ، وطلب الاكثار من قراءة القرءان فيه ، وفيه أن صحبة الصالحين تؤثر في دين العبد حتى قالوا: لقاء أهل الخير عمارة القلوب: .

« حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَمْهَانَ الضَّبَعِيُّ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِمَالِكِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدَّخِرُ شَيْئًا لِغَدٍ .

قوله (حدثنا قتيبة بن سعيد ) أبو رجاء تقدم في باب الخلق ٠

قوله (حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي) بالضم تقدم في باب الخلق ٠

قوله (عن ثابت) أى البناني تقدم في باب الشيب •

قوله (عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال) تقدم فى باب الخلق • قوله (كان النبى صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيأ لغد) وفى نسخة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم • وقوله لا يدخر شيأ لغد أى لا يدخر شيأ ليتخذه أى يجعله ذخيرة لليوم الآتى لكمال توكله ، وهذا بالنسبة لنفسه

فلا ينافى أنه كان يدخر لعياله قوت سنة ، ومع ذلك كان يؤثر عليهم المحتاج فيصرف له مما ادخره لعياله ، فادخاره لم يكن لخشية العدم بل لكثرة الكرم ٠

وانما ناسب هذا الحديث باب خلقه صلى الله عليه وسلم لأن عدم الادخار علامة على عظم توكله وهو من محاسن الأخلاق ٠

« حَدَّ ثَنَا هَارُونُ بْنُ مُوسَى بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ الْمَدِينِ حَدَّ ثَنِي أَبِي عَنْ هَمَرَ بْنِ الْطَّابِ هِشَام بْنِ سَعْد عَنْ زَيْد بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْطَّابِ مِضَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ أَنْ رَجُلًا جَاء إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ أَنْ يَعْطَيْهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ أَنْ يَعْطَيْهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ أَنْ يَعْطَيْهُ ، فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلَ كَنِ ابْتَعْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَوْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُ اللهِ قَلْمَ مِنْ فَقَالَ رَجُلُ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَوْلُ اللهِ قَلْمَ وَسَلَمَ قَوْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهِ وَاللّهِ وَسَلَمَ قَوْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَعُرِفَ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعُرْفَ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعُرْفَ فَى وَجُهِهِ الْبَشْرُ لِقَوْلُ الْأَنْصَارِيِّ ، ثُمَّ قَالَ بِهِ ذَا أَمُونُ تُهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَعُرْفَ اللهُ وَالْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَالْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

قوله (حدثنا هارون بن موسى بن أبى علقمة المدينى) الفروى بموحدة فوقانية ومهملة أبو موسى • روى عن أبيه ومحمد بن فليح ، وروى عنه الترمذى والنسائى وقالا لا بأس به ، وقال أبو حاتم شيخ • قال ابن عساكر مات سنة اثنتين وخمسين ومائتين •

قوله (حدثنی أبی) هو موسی بن أبی علقمة الفروی بفتح الفاء والراء المدنی و روی عن هشام بن سعد ، وروی عنه ابنه هارون وهو مجهول •

قوله (عن هشام بن سعد) القرشي مولاهم يتيم زيد بن أسلم وروى عنه وعن نافع • روى عنه الليث وابن مهدى • قال أبو داود أثبت الناس في زيد ابن أسلم ، وقال أبو زرعة شيخ محله الصدق ، وضعفه النسائى وابن معين وابن عدى ، وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به • وارتضاه المصنف قيل مات سنة ستين ومائة •

قوله (عن زيد بن أسلم) مولى عمر بن الخطاب تقدم فى باب الادام . قوله (عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه ) أمير المؤمنين تقدم فى باب الادام .

قوله (أن رجلا جاء الى النبى صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه) لم يسم هذا الرجل وكان يطلب احسانا ، والظاهر من الرواية أن ذلك كان للمرة الثانية • وأن النبى صلى الله عليه وسلم سبق أن أعطاه فى المرة الأولى •

قوله ( فقال النبى صلى الله عليه وسلم ما عندى شيء ولكن ابتع على فاذا جاءنى شيء قضيته ) أى ليس عندى ما أعطيه لك الآن فاشتر ما تحتاجه بدين يكون على أداؤه ؛ فالابتياع هنا بمعنى الشراء • وقوله فاذا جاءنى شيء قضيته أى اذا جاء شيء من فضل الله كفيء أو غنيمة قضيت ذلك الدين •

قوله (فقال عمر يا رسول الله قد أعطيته) كان الظاهر أن يقول فقلت لأن القائل هو الراوى وهو عمر بن الخطاب الآ أن يقال انه من قبيل الالتفات على مذهب بعضهم • وقول عمر يا رسول الله قد أعطيته اما لعلمه أن النبى سبق أن أعطاه قبل هذا فلا حاجة لأن يعده بالاعطاء ، واما أنه يقصد أن النبى صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الميسور من القول وهو قوله : ما عندى شيء فلا حاجة لأن يلتزم له شيئا في ذمته • وقوله فما كلفك الله ما لا تقدر عليه ، والفاء للتعليل والمعنى لا تفعل ذلك لأن الله لا يكلفك ما لا تستطيعه أي لا تقدر عليه •

قوله ( فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم قول عمر ) أى من حيث استلزامه حرمان السائل لا من حيث الشرع ، كذا علله ابن حجر .

ويفهم مما سيأتي في هذا الحديث أنه كرهه لمخالفته لما أمر به من المبالغة في الاعطاء بالوعد و نحوه ٠

قوله ( فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أنفق ولا تخف من ذي العرش

اقلالا) لم يسم هذا الرجل من الأنصار والظاهر أنه ممن غلب عليهم الايثار • وقوله يا رسول الله أنفق ولا تخف من ذى العرش اقلالا أى أنفق ولو بالعدة فهى لالتزام النفقة كالانفاق • ولو قال أنفق ولا تخش من ذى العرش اقلالا لصار نصف بيت موزون ولكنه لم يقصد ذلك • وقوله اقلالا من الاقلال وهو الافتقار أى صار ذا قلة •

قوله ( فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف فى وجهه البشر لقول الأنصارى ، وقوله وعرف فى وجهه الضحك فرحا لقول الأنصارى ، وقوله وعرف فى وجهه البشر أى رؤى البشر فى وجهه ، والبشر بكسر الباء وسكون الشين الطلاقة والبشاشة وذلك لقول الأنصارى ،

قوله (ثم قال بهذا أمرت) أى قال النبى صلى الله عليه وسلم • وتقديم الجار والمجرور على الفعل الذى هو الاختصاص فى اللغة يدل على أن المعنى أمرت بقول الانصارى لا بقول عمر •

ويؤخذ من هذا الحديث أن من خصوصياته صلى الله عليه وسلم المبالغة في الانفاق سواء أكان لديه ما يعطى أو لم يوجد ، وهذا الانفاق غير ما يحصل من الأفراد فان الانفاق له عندهم قواعد تختلف عن ذلك فهم مكلفون أن لا ينفقوا الا من العفو وهو الزائد عن حاجتهم الضرورية وهذا في حق من لم يطق الايشار لقوله تعالى (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) ، (واذا ما أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما) أى مصروفهم كما أنه ينبغى أن لا ينفقوا مما ادخروه لقوت أهليهم وعيالهم وكل ذلك يختلف عما كان عليه صلى الله عليه وسلم لأنه كان غاية في الكرم والجود لا يرد سائلا ولا يضن بحاجة زاده الله رفعة ومهابة وقدرا وقدرا و

« حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْبَلُ الْهُجَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهاً » .

قوله (حدثنا على بن خشرم) تقدم في باب اللباس ٠

قوله (وغير واحد قالوا) أى وكثير من مشايخ على بن خشرم • قوله (حدثنا عيسى بن يونس) تقدم فى باب الخلق •

قوله (عن هشام بن عروة) تقدم في باب الشعر ٠

قوله (عن أبيه ) أي عروة بن الزبير بن العوام تقدم في باب الادام .

قوله (عن عائشة) تقدمت في باب القول .

قوله (أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها) أى يجازى عليها بأن يعطى المهدى بدلها ؛ فيسن قبول الهدية حيث لا شبهة في مال المهدى والا فلا يقبلها • واذا ظن المهدى اليه أن المهدى انما أهدى اليه هديته لطلب مقابل فلا يجوز قبولها الا اذا أعطاه مافى ظنه بالقرائن •

واعلم أن أخلاقه صلى الله عليه وسلم وهديه وسيرته هي الميزان الأكبر ؛ فتعرض عليها الأشياء فما وافقها فهو المقبول وما خالفها فهو المردود ٠

(تنبيه) يؤخذ مما ذكر فى ترجمة هذا الباب وفى أحاديثه أن الخلق بضم النخاء واللام عبارة عن الصورة الباطنة والسجايا النفسية التى طبع عليها الانسان ؛ كما أن الخلق بالفتح عبارة عن الأوصاف الظاهرة ، والباطن يكون حسنا ويكون قبيحا أى نسيئا فيقال هذا حسن الخلق وهدا سيىء الخلق أى قبيحه ، وإذا أخذنا بمجموع ما نشر عن النبى صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق نجد أنه اتصف بشمائل كثيرة منها التواضع والحياء وحسن المعاشرة والصفح والعفو والاحتمال والسخاء والصبر والشمكر والعدل والزهد والشجاعة والصمت والوقار والتؤدة والمحبة والأمانة وحسن العبادة والخشية والخوف والشفقة والرحمة ، وكما حاز ظاهره الجمال كله كذلك والخشية والخوف والشفقة والرحمة ، وكما حاز ظاهره الجمال كله كذلك حيث يقول ( وَإِنّكَ لَمّلَى خُلُق عَظِيمٍ ) ، ويؤخذ من حديث عمرو بن العالمين حيث يقول ( وَإِنّكَ لَمّلَى خُلِي عَظِيمٍ ) ، ويؤخذ من حديث عمرو بن العالمين وكان يقبل عليه حتى ظن أنه خير من كل الصحابة الكبار ومعنى ذلك أنه دخله الغرور وصلف الجاهلية فلما سأل رسول الله هل هو خير أم أبو بكر وعمر وعثمان صدقه رسول الله فقال هم خير منه قال عمرو : فلوددت أنى لم أكن

سألته: ومع علم رسول الله بما انطوت عليه نفس ابن العاصى ومع علمه بما سيحصل منه فانه صلى الله عليه وسلم لم يواجهه بما يكره وذلك لسمو خلقه وكرم سجاياه ، وصدق الله تعالى حيث يقول ( وَأَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِن حُولِكَ ) وهو انما يعمل لتمكين رابطة الاسلام لا لتفكيكها • ويؤخذ من حديث أنس بن مالك الأول أنه خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين وكان عمره في بدايتها عشر سنين فما قال له أف قط أى لم يضجر به ولا عاتبه على شيء صنعه أو على شيء تركه وذلك لشدة وثوقه صلى الله عليه وسلم بالقضاء والقدر وحلمه وصفحه وعفوه وذلك مما يدل فوق حسن الخلق على كمال التوحيد . ومن حديث أنس الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحظ على رجل جاءه من الأعراب كثرة الخضاب بصفرة ومع ذلك لم يشأ أن يذكر للرجل ذلك فقال لأصحابه : لو قلتم له يدع هذه الصفرة: وذلك لما جبل عليه من كراهة أن يواجه أحدا بما يكره ولا أن يفاجيء شخصا بذكر عيوبه وذلك خشية كفرهم أو ارتدادهم • ومن حديث عائشة رضى الله عنها الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق أي المجتمعات ولا يجازي على السيئة التي يفعلها معه الغير بسيئة يفعلها هو مع الغير بل كان يعفو ويصفح متأدبا بأدب ربه حيث يقول (فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ) ومعنى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم يعامل الجاني معاملة العافى بأن لا يظهر له شيئا مما تقتضيه العقوبة الا اذا كانت الجناية على حد من حدود الله فانه لا يعفو فيها ولا يصفح بل يغضب لها ايما غضب • ومن حديثها الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضرب بيده شيئًا قط ولا ضرب خادما ولا امرأة الا أن يجاهد في سبيل الله فقد قتل أبى ابن كعب بضربة سيف في « أحد » ولم يقتل غيره وعليه فانه أشقى الناس قولا وفعلا • ومن حديثها الثالث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مارؤى قط منتصرا لمظلمة ظلمها الا اذا انتهكت محارم الله فاذا انتهك من محارم الله شيء لم يقم لغضبه شيء حتى يقيم حد الله وأنه ماخير بين أمرين الا اختار أيسرهما على الناس وذلك لشدة حبه لهم وشفقته عليهم وذلك ما لم يكن الأيسر منهما مأثما والا اختار الأشد • ومن حديثها الرابع أن رجلا استأذن على رسول الله م — ٢٥ الشمائل المحمدية

وعائشة عنده فقال بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة ثم أذن له فلما دخل ألان له القول فلما خرج قالت عائشة يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له القول فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ان من شر الناس من تركه أو ودعه الناس اتقاء فحشه ؛ لأنه لو لم يلن له رسول الله صلى الله عليه وسلم القول لأفسد حال عشيرته وزين لهم العصيان وأبعدهم عن الاسلام لأنه كان رئيسهم وكان يعرف بالأحمق المطاع ؛ فالانة القول كانت من أجل السياسة الدينية والمصلحة المحمدية ولم تكن رياء ولا خوفا فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يخشى أحدا الا الله • ويؤخذ من حديث ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليــه وسلم كان أجود الناس بالخير وكان أجود مايكون فى شهر رمضان حين يأتيه جبريل يدارسه القرءان وكان فيه كالريح المرسلة بالخير ، ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حد ذاته بصرف النظر عن مسائله أشد الناس جودا بكل خير من خيرى الدنيا والآخرة لله وفي الله وذلك ببذل العلم والنفس والمال في سبيل الله وكان كثير العطاء كبيره يعطى عطاء الملوك ويعيش عيش الفقراء ويكتم حاله عن أصحابه وكان يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع أحيانا ولا يشكو ولا يتضجر بل يصبر وينتظر حتى يأتيه الفرج من ربه وكان يمر عليه الشهر والشهران لا يوقد في بيته نار ، فاذا كان رمضان كان أجود منه في غيره وذلك حتى ينقضي ؛ ومن هذا الحديث يطلب اكثار الجود في رمضان وعند ملاقاة الصالحين وعند قراءة القرءان وفيه أن صحبة الصالحين تؤثر في دين العبد • ومن حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أن يعطيه فقال النبي ما عندى شيء أعطيكه ولكن ابتع على (أي اشتر بالدين) فاذا جاءني شيء قضييته ؛ فقال عمر يا رسول الله لقد أعطيته وما يأمرك الله بما لا تطيق أي لا يأمرك أن تستدين لتحسن الي السائلين ، فكره رسول الله قول عمر فقال رجل من الأنصار يارسول الله أنفق ولا تخف من ذي العرش اقلالا ، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف فى وجهه البشر لقول الأنصارى وقال بهـذا أمرت والمعنى أنى أمرت بكثرة الانفاق لا بما يقول عمر ؛ والظاهر أن ذلك من خصوصياته صلى الله عليه وسلم وأن يكون غاية في الكرم والجود • ومن حديث آخر لعائشة رضي الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها ؛ وذلك حيث لا شبهة فى مال المهدى وأن تكون بلا مقابل فاذا كانت من مال مشبوه فلا يقبلها •

واعلم أخيرا أن أخلاقه صلى الله عليه وسلم وهديه وسيرته هي الميزان الأكبر الذي يتخذ نبراسا فتعرض عليه الأشياء فما وافقها فهو المقبول وما خالفها فهو المردود ٠

## ( باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم )

الحياء بالمد لغة هو تغير وانكسار يعترى الانسان لغير ما يعاب عليه أو يعاتب به ، وشرعا هو خلق (بالضم) يبعث على تجنب القبح ويحض على ارتكاب الحسن ومجانبة التقصير فى حق ذى الحق ، وهذا هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم « الحياء من الايمان » ، أما الحيا بالقصر فهو المطر ، وكل منهما مأخوذ من الحياة لأن الأول فيه حياة القلب والثانى فيه حياة الأرض ،

« حَدَّثَنَا مَمْنُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي عُتْبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا، وَكَانَ إِذَا كُرِهِ شَيْئًا عُرِفَ فِي وَجْهِهِ ».

قوله (حدثنا محمود بن غيلان ) تقدم في باب الخلق ٠

قوله (حدثنا أبو داود) هو سليمان بن داود الجارود الفارسي الطيالسي تقدم في باب الشبيب ٠

قوله (حدثنا شعبة) أى ابن الحجاج بن الورد العتكى تقدم فى باب الخبز • قوله (عن قتادة) تقدم فى باب الشيب •

قوله (سمعت عبد الله بن عتبة يحدث عن ) ابن مسعود الهدلي وهو الفقيه الأعمى كان من بحار العلم وهو معلم عمر بن عبد العزيز • روى عن عمر

وعمار ، وروى عنه أبناه عبيد الله وعون • فال ابن سعد كان ثقة فقيها • قال ابن حبان مات سنة أربع وسبعين •

قوله (أبى سعيد الخدرى قال) سعد بن مالك بن سنان تقدم في باب الجلسة ٠

قوله (كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء فى خدرها) والعذراء هى البنت البكر سميت بذلك لتعذر وطئها • والخدر بكسر الخاء وسكون الدال ستر يجعل للبنت البكر اذا شبت وترعرعت لتنفرد فيه وهى أشد حياء مما اذا كانت مخالطة للناس فانها تكون حينئذ قليلة الحياء • ومحل كون الحياء ممدوحا ما لم ينته الىضعف أو جبن أو خروج عن حق أو نرك اقامة حد، والا كان مذموما • وكان النبى صلى الله عليه وسلم شديد الحياء حتى كان أشد من العذراء التي وصفنا حالها فى خدرها ، ولشدة حيائه كان يتستر فى اغتساله ولم ير أحد عورته قط ، قالت عائشة « ما رأيت منه ولا رأى منى » •

قوله (وكان اذا كره شيئا عرف فى وجهه) أى كان لشدة حيائه لا يفرح بكراهته لشىء من الأشياء ، بل كان يبدو على وجهه أثر الانقباض ونحوه ، وكذلك العذراء وهى فى خدرها لا تفرح بكراهة شىء بل يعرف ذلك فى وجهها . وبهذا التعبير يظهر وجه ارتباط هذه الجملة بالتى قبلها .

«حَدَّثَنَا مَعْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا وَكِيعْ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْخُطْمِيِّ عَنْ مَوْلَى لِعَائِشَةَ قَالَ قَالَتْ عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْخُطْمِيِّ عَنْ مَوْلَى لِعَائِشَةَ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ : مَا نَظَرْتُ إِلَى فَرْج رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ فَرْجَ رَسُولِ اللهِ قَطَّ ».

قوله (حدثنا محمود بن غيلان ) تقدم في باب الخلق ٠

قوله (حدثنا وكيع) ابن الحجاج الرؤاسي أبو سفيان تقدم في باب الخلق •

قوله (حدثنا سفيان) أي الثوري تقدم في باب الشعر ٠

قوله (عن منصور) أي ابن المعتمر تقدم في باب الخلق ٠

قوله (عن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمى) روى عن أبيه وأبى حميد الساعدى ، وروى عنه منصور ومعتمر بن سليمان • وثقه ابن معين والعجلى والدار قطنى •

قوله (عن مولى لعائشة قال) لم يذكر اسمه فى الرواية • قوله (قالت عائشة) تقدمت فى باب القول •

قوله (ما نظرت الى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم) وفى رواية «ما رأيت منه ولا رأى منى » تعنى الفرج • وروى ابن الجوزى عن أم سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان اذا أتى أحد نسائه غض عينيه وقنع رأسه وقال للتى تحته «عليك بالسكينة والوقار» ا هـ •

وشك الراوى وهو مولى عائشة هل قالت ما نظرت الى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط • وقط أى طول مدة مكثها معه كزوجته •

والظاهر أن المراد أنه كان صلى الله عليه وسلم من شدة حيائه لا يمكنها النظر الى فرجه لشدة حرصه واحتياطه فيفعل كل ما يجب فعله لئلا يقع نظرها على عورته ٠

## (باب ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم)

الحجامة بكسر المهملة هي شرط الجلد واخراج الدم بالمحجم أو المحجمة وهي ما يحجم به • وفي احتجامه صلى الله عليه وسلم اشارة الى أن تدبير البدن مشروع غير مناف للتوكل لأنه ثقة بالله وأخذ بالأسباب من غير اعتماد عليها • نعم تركه أفضل ، ولا ينافيه فعله صلى الله عليه وسلم له مع أنه سيد المتوكلين ، لأنه انما فعله للتشريع وتعليم الأمة • وللحجامة فوائد كثيرة يعلم بعضها من أحاديث الباب •

« حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَمْهُمَ عَنْ كُمَيْدٍ قَالَ « حَدَّثَنَا عَلِيُ بُنُ حُجْرِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَمْهُمَ عَنْ كُمَيْدٍ قَالَ اللهِ سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ كَسْبِ الْحَيَجَّامِ فَقَالَ : احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةً ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ ، وَكَلَّمَ أَهْلَهُ فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ ، وَقَالَ إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ ، بِهِ الْحَجَامَةُ ، أَوْ إِنَّ مِنْ أَمْثَلِ مَا تَدَاوَيْتُمْ ، بِهِ الْحَجَامَةُ » .

قوله ( حدثنا على بن حجر ) تقدم في باب الخلق ٠

قوله (حدثنا اسماعيل بن جعفر) ابن أبى كثير الزرقى مولاهم أبو اسحق المدنى القارىء أحد الكبار • روى عن عبد الله بن دينار والعلاء بن عبد الرحمن وربيعة وحميد ، وروى عنه قتيبة وعلى بن حجر ويحيى بن بحيى له نحو خمسمائة حديث • وثقه أحمد بن حنبل • توفى سنة ثمانين ومائة •

قوله ( عن حميد قال ) أي الطويل تقدم في باب الخلق ٠

قوله ( سئل أنس بن مالك ) تقدم في باب الخلق ٠

قوله (عن كسب الحجام فقال ) أى عن أجر الحجام هل هو حلال أم لا • ولعل السائل يوهم عدم حله من ورود خبر بخبثه فسأل عنه •

قوله ( احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حجمُه أبو طيبة ) اسمه نافع على الصحيح ٠

قوله (فأمر له بصاعين من طعام) زاد فى رواية من تمر ، فدل ذلك على حله ، لأنه لو كان حراما لم يعطه ، وما ورد عن النهى عنه هو للتنزيه وهو المراد بكونه خبيثا ، والصاعان تثنية صاع وهو مكيال يسمع أربعة أمداد ، والمد رطل وثلث بالعراقى عند الشافعى وعند علماء الحجاز فيكون الصاع عندهم خمسة أرطال وثلثا ، وقيل المد رطلان فيكون الصاع ثمانية أرطال وهو قول أبو حنيفة وعند بعض علماء العراق ،

قوله (وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه) أى وكلم النبى صلى الله عليه وسلم مواليه كما فى رواية البخارى • وقوله فوضعوا عنه من خراجه أى خففوه عنه ، وكان خراجه ثلاثة آصع من تمر فوضعوا عنه صاعا بشفاعته صلى الله عليه وسلم •

قوله (وقال ان أفضل ما تداويتم به الحجامة أو ان من أمثل ما تداويتم به الحجامة) والقائل هو النبى صلى الله عليه وسلم • قال أهل المعرفة بالطب: والخطاب فى ذلك لأهل الحجاز والبلاد الحارة ، أما أهل البلاد الباردة فالفصد لهم أولى من الحجامة ، ولذلك قال صاحب « الهدى »: التحقيق فى أمر الحجامة والفصد أنهما يختلفان باختلاف الزمان والمكان والمزاج ، فالحجامة فى الأزمان والبلاد الحارة والأبدان الحارة أنفع ، والفصد بالعكس ا هد: •

« حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَقَ الْمُمَدَا فِيْ حَدَّثَنَا عَبَدَةُ عَنْ سُفْيَانَ النَّيِّ النَّوْرِيِّ عَنْ جَابِرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَظُنْهُ قَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ عَلَى الأَخْدَعَيْنِ وَبَيْنَ الْكَتِفَيْنِ ، وَأَعْطَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ عَلَى الأَخْدَعَيْنِ وَبَيْنَ الْكَتِفَيْنِ ، وَأَعْطَى الْخَجَامَ أَجْرَهُ ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا كَمْ فَعْطِهِ » .

قوله (حدثنا هارون بن اسحق الهمدانى) تقدم فى باب العمامة • قوله (حدثنا عبدة) ابن سليمان الكلابى تقدم فى باب الأكل • (عن سفيان الثورى) تقدم فى باب الخلق •

قوله (عن جابر) أى ابن عبد الله الصحابى تقدم فى باب الخلق • قوله (عن الشعبى) هو عامر بن شراحيل تقدم فى باب اللباس • قوله (عن ابن عباس) تقدم فى باب النوم •

قوله (أظنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على الأخدعين) وفي نسيخة قال بدل أظنه قال • وقوله احتجم على الأخدعين ؛ وهما عرقان في جانب العنق •

قوله (وبين الكتفين) أى على كاهله وهو أعلى ظهره ؛ وروى عبد الرزاق أنه صلى الله عليه وسلم لما سم «بخيبر» احتجم ثلاثا على كاهله ، لأن السم يسرى فى الدم حتى يصل الى القلب وباخراج الدم يخرج ما خالطه معه أو يخرج معظمه ٠

قالوا والحجامة على الأخدعين تمنع من أمراض الرأس والوجه والأذنين والعينين والأسئان والأنف • وعلى الكاهل تنفع من وجع السن والوجه والحلقوم وتنقى الرأس • وعلى الساقين تنفع فى بتور الفخذ والنقرس والبواسير وداء الفيل وحكة الظهر • وعلى ظهر القدم تنفع من قروح الفخذين والساقين والحكة العارضة •

قوله (وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه) أى وأعطى الحجام الصاعين المتقدمين • وقوله (ولو كان حراما لم يعطه) لأنه صلى الله عليه وسلم لا يعين على محرم أبدا ، وفى ذلك رد على من حرم أجر الحجامة مطلقا •

ويؤخذ من أحاديث الباب سن التداوى وأخذ الأجرة للطبيب والشفاعة عند رب الدين ٠

## (باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم )

أى باب بيان الأخبار التى وردت فى ذكر الألفاظ التى تطلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كانت علما أو وصفا • وقد نقل عن بعضهم أن لله تعالى ألف اسم • وأن للنبى صلى الله عليه وسلم كذلك ألف اسم • وقد ألف السيوطى رحمه الله رسالة سماها « البهجة السنية فى الأسماء النبوية » وقد قاربت الخمسمائة ، والقاعدة أن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى غالبا •

«حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّهْمِنِ الْمَنْ وُمِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا حَدَّنَا سَعِيدُ بِنُ عَبْدِ الرَّهْمِنِ الْمَنْ وُمِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا حَدَّنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِي أَسْمَاءً : أَنَا مُحَمَّدُ ، وَأَنَا أَحْمَدُ ، وَأَنَا الْمَاسِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِي أَسْمَاءً : أَنَا مُحَمَّدُ ، وَأَنَا الْمَاسِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ بِي الْكُورَ ، وَأَنَا الْمَاشِرُ اللّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدْمِى ، وَأَنَا الْمَاقِبُ ، وَالْعَاقِبُ الّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيُّ » .

قوله (حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ) تقدم في باب الجلسة ٠

- قوله (وغير واحد) أى من شيوخه ٠
- قوله (حدثنا سفيان) أي الثوري تقدم في باب الخلق ٠
- قوله (عن الزهرى) أى ابن شهاب تقدم فى باب الشعر ٠

قوله (عن محمد بن جبير بن مطعم) النوفلي أبو سعيد المدنى • روى عن أبيه وابن عباس ، وروى عنه بنوه عمر وسعيد وابراهيم وحميد • وثقه العجلي وابن خراش • مات في خلافة سليمان بن عبد الملك •

قوله (عن أبيه) جبير بن مطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف النوفلى الصحابى أبو محمد أو أبو عدى المدنى ، أسلم يوم الفتح أو قبل «حنين » له ستون حديثا • روى عنه ابناه محمد ونافع وروى عنه سليمان ابن صرد وابن المسند وطائفة • كان حليما وقورا عارفا بالأنساب ، ذكر ابن اسحق أن النبى صلى الله عليه وسلم أعطاه مائة من الأبل • توفى سنة تسع أو ثمان وخمسين بالمدينة •

قوله ( قال ) أي قال جبير ٠

قوله (قال النبى صلى الله عليه وسلم ان لى أسماء) أى كثيرة ؛ وانما أقتصر على الخمسة الآتية لأنها أشهر الأسماء ، أو لأنها المذكورة فى الكتب القديمة ، وقد ذكر فى «شوق العروس وأنس النفوس » عن كعب الأحبار أنه قال: اسم النبى صلى الله عليه وسلم عند أهل الجنة «عبد الكريم» وعند أهل النار «عبد الجبار» وعند أهل العرض «عبد المجيد» وعند الملائكة «عبد الحميد» وعند الأنبياء «عبد الوهاب» وعند الشياطين «عبد القهار» وعند البوائي «عبد القهار» وعند البوائي «عبد القهار» وعند البوائي «عبد القهار» وعند البوائي «عبد اللهيمن» وغند الحيتان «عبد القدوس» وعند الهوام «عبد الفياث» وعند الوحوش «عبد المناع «عبد اللهيمن» وعند الطبر «عبد النفاد» وعند السباع وفى التوراة «موذ موذ» وفى الانجيل «طاب طاب» وفى الصحف «عاقبة» وفى الزبور «فاروق» وعند الله «طه ويسن» وعند المؤمنين «محمد» صلى الله عليه وسلم ، وكنيته أبو القاسم لأنه يقسم الجنة بين أهلها: اه ،

قوله (أنا محمد) هو فى الأصل اسم مفعول للفعل المضعف وهو حَمَّد ؟ سمى بذلك الهاما من الله تعالى ورجاء لكثرة الحمد له ، ولذلك قال جده حين قيل له لم سميت ابنك محمدا وليس من أسماء آبائك ولا قومك قال أرجو أن يحمد فى السماء والأرض: وقد حقق الله رجاءه فان الله حمده حمدا كثيرا بالغا غاية الكمال • وورد عن كعب الأحبار أن اسم « محمد » مكتوب على ساق عرش الرحمن وفى السماوات السبع وفى قصور الجنة وغرفها وعلى نحور الحور العين وعلى ورق « طوبى » وسدرة المنتهى وعلى أطراف الحجب وبين أللائكة •

قوله (وأنا أحمد) هو فى الأصل أفعل تفضيل من حمد ؛ سمى بذلك لأنه أحمد الحامدين لربه ، ففى الصحيح أنه يفتح عليه يوم القيامة بمحامد لم يفتح بها على أحد قبله ، ولذلك يعقد له لواء الحمد ويخص بالمقام المحمود وبالجملة فهو أكثر الناس حامدية ومحمودية فلذلك سمى أحمد ومحمد •

ولهذين الاسمين الشريفين مزية على سائر أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فينبغى تحرى التسمية بهما فقد ورد فى حديث قدسى « انى آليت على نفسى لا أدخل النار من اسمه أحمد ولا محمد » •

قوله (وأنا الماحى الذي يمحو الله بي الكفر) أي من الحرمين الشريفين وغيرهما أي يد حضه ، ولأنه تعالى يمحو سيئات من اتبعه ومن آمن به ٠

قوله (وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمى) أي على أثرى اذ لا نبى بعده • وفي رواية على عقبى • وقد ورد أنه أول من تنشق عنه الأرض فيتقدم الناس في المحشر ويحشر الناس على أثره •

قوله ( وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي ) أي الذي أتى عقب جميع الأنبياء فلا نبي بعده وهو خاتم الأنبياء والمرسلين ٠

حَدَّ ثَنَا ثُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ حَدَّ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ عِيَاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائلٍ عَنْ حُذَيْفَةً قَالَ: لَقِيتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ

طُرُق الْمَتدينَةِ فَقَالَ: أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا نَبِيُّ الرَّحْمَةِ وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ وَأَنَا الْمُعَلَّدُ وَأَنَا نَبِيُّ الرَّحْمَةِ وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ وَأَنَا الْمُعَلِّمِ ». الْمُقَلَّقُ وَأَنَا الْحُمَاشِرُ وَنَبِيُّ الْمُتَلَاحِمِ ».

قوله (حدثنا محمد بن طريف الكوفى) تقدم فى باب الشرب •

قوله (حدثنا أبو بكر بن عياش) قال « القارى » تلميذ الامام عاصم ا ه • وقال عبد الرؤوف الكوفى المقرى الخياط واسمه محمد أو عبد الله أو غير ذلك مما ذكره: ثقة عابد بلغ مائة سنة فساء حفظه خرج له الجماعة ا ه •

قوله (عن عاصم ) ابن بهدلة تقدم في باب الصوم ٠

قوله (عن أبى وائل) شقق بن سلمة صاحب ابن مسعود أدرك الجاهلية قال بعث النبى صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عشر حجج أرعى ابلا لأهلى وقال أنا مصدق بالنبى صلى الله عليه وسلم وأنا غلام يومئذ .

قوله (عن حذيفة) أي ابن اليمان تقدم في باب النوم •

قوله (لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة) أي قابلته في أحد سككها ٠

قوله ( فقال أنا محمد وأنا أحمد ) تقدم الكلام على الاسمين الشريفين في الحديث السابق •

قوله ( وأنا نبى الرحمة ) أى سببها ؛ قال تعالى ( وَمَا أَرْسَلْنَـالَكَ إِلاَّ رَ مُحَةً للْمَـٰلَمَينَ ) فقد رحم الله به جميع المخلوقات من عـذاب الخسف والمسنخ والاستئصال اكراما له صلى الله عليه وسلم قال تعالى ( وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَـذُ بَهُمُ وَأَنْتَ فِيهِمْ ) .

قوله (ونبى التوبة) أى الأمر بها بشروطها المعروفة ، أو الكثير التوبة فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب اليه فى اليوم سبعين مرة أو مائة مرة ٠

قوله (وأنا المقفى) بكسر الفاء وتشديدها على أنه اسم فاعل وبفتحها على أنه اسم مفعول ؛ ومعناه على الأول الذي قفى آثار من سبقه من الأنبياء وتبع أطوار من تقدمه من الأصفياء قال تعالى (أُولئكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدَهُ ) أى فى أصل التوحيد ومكارم الأخلاق وان كان مخالفا لهم فى الفروع اتفاقا ؛ ومعناه على الثانى الذي قفى به على آثار الأنبياء وختم به رسالاته •

قوله ( وأنا الحاشر ) تقدم المعنى في الحديث السابق •

قوله (ونبى الملاحم) جمع ملحمة وهى الحرب سميت بذلك لاشتباك لحوم المقاتلين بعضهم ببعض ؛ وسمى صلى الله عليه وسلم نبى الملاحم لحرصه على الجهاد فى سبيل الله ومسارعته الى خوض الحروب التى يقتضيها نشر الدين وتعاليمه ؛ أو أنه سبب لتلاحم أواصر الناس ولم شعثهم وجمعهم •

## (باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم)

أى باب بيان ما ورد من الأحاديث فى كيفية معيشته صلى الله عليه وسلم ، لا ما يتعلق بالعيش الذى هو الخبز فقد سبق الكلام عليه ؛ وقد أورد المصنف هذا الباب بزيادات على الباب السابق أخرجته عن التكرار •

« حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْهَانَ الضَّبَعِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارِ قَالَ: مَا شَبِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ خُبْزٍ مَا شَبِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ خُبْزٍ وَطُ وَلَا خُمْ إِلَّا عَلَى صَفَفٍ » .

قوله (حدثنا قتيبة بن سعيد ) تقدم في باب الخلق ٠

قوله (حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي ) تقدم في باب الخلق ٠

قوله (عن مالك بن دينار قال ) السامى الناجى مولاهم أبو يحيى الزاهد الواعظ أحد الأعلام • تابعى روى عن أنس وسعيد بن جبير وعطاء وطائفة ،

وروى عنه عاصم الأحول وسعد بن أبى عروبة وخلق • وثقه النسائى • مات سنة ثلاثين ومائة •

قوله (ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم ) هل المراد أنه ما شبع من أحدهما كما يفهمه توسط قط بينهما أو منهما معا ، لما ورد من أنه له يجتمع عنده غداء وعشاء من خبز ولحم ؛ ألظاهر الأول . وفوله قط أى فى الزمن الماضى .

قوله (الا على ضفف) بفتح الضاد والفاء الأولى: أى الا اذا نزل به ضيوف فيشبع حينئذ بحيث يملأ ثلث بطنه وذلك للايناس بالضيوف والمجابرة ، وهذا هو المتعين فى فهم هذا المقام ، وما ذكره بعض الشراح من أن المعنى لم يشبع من خبز ولا لحم فى بيته بل مع الناس فى الولائم والعقائق فهو وهم ؛ لأنه لا يليق بجنابه صلى الله عليه وسلم اذ لو جاز ذلك الفعل فى حق أحدنا لم يرتضه فما بالك بالجناب العالى الأعز الأفخم والملاذ الأعظم ،

وهذا الحديث أسقط منه الصحابى فهو من هذا الوجه مرسل • وقد روى عن الحسن وهو تابع تابعى فيكون من هذا الوجه مفصلا ، ويوجد فى بعض النسخ قبل قوله حدثنا قتيبة • • • النح حدثنا عبد الله بن أبى زياد حدثنا سبار حدثنا سهل بن أسلم عن زيد ثم قال حدثنا قتيبة •

«حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَ صِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ
قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِير يَقُولُ: أَلَسْتُم فِي طَعَام وَشَرَابِ مَا شِئْتُم ،

قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِير يَقُولُ: أَلَسْتُم فِي طَعَام وَشَرَابِ مَا شِئْتُم ،

لَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيَ كُم صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا عُلَا بَطْنَهُ » .

قوله (حدثنا قتيبة بن سعيد) أبو رجاء تقدم فى باب الخلق • قوله (حدثنا أبو الأحوص) هو عون بن مالك تقدم فى باب الترجل • قوله (عن سماك بن حرب) تقدم فى باب الخاتم •

قوله (قال سمعت النعمان بن بشير يقول) تقدم في باب الادام ٠

قوله ( ألستم في طعام وشراب ما شئتم ) أي ألستم متنعمين في الطعام والشراب الذي تشاءونه من التوسيعة والافراط ، والهمزة للاستفهام الاستنكاري وما موصولة • والقصد التقريع والتوبيخ على الاكثار من ذلك ، فقد روى الطبرُاني « أهل الشبع أهل الجوع في الآخرة » ، وجاء في حديث « أشبعكم في الدنيا أجوعكم في الآخرة » ، وقال بعض العارفين : جو عوا أنفسكم لوليمة الفردوس: • والمذموم انما هو الشبع المثقل الموجب للكسل المانع من العبادة وتحصيل العلم والعمل ؛ أما الأكل المعين عليها فهو مطلوب لا سيما اذا كان بفصد التقوى على الطاعة قال تعالى ( ياءيها الرُّسُلُ كُلُوا مِن الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَـٰلِحًا ) ، فلا ينبغى للآكل أن يسترسل في الطعام استرسال البهائم ؛ قال صلى الله عليه وسلم « ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه ، حسب ابى آدم لقيمات يقمن صلبه ، فان كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه » وهذا هو الشبع الشرعى • والشبع بدعة ظهرت في القرن الأول • قوله (لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه ) أى والله لقد رأيت نبيكم والحال أنه ما يجد من الدقل بفتح الدال والقّاف وهو ردىء التمر ما يملأ بطنه لأعراضه عن الدنيا وما فيها واقباله على الآخرة ؛ وأضاف النبي الى المخاطبين بقوله نبيكم اشارة الى أنه يُلزمهم الاقتداء به والمشي على طريقت وعدم التطلع الى الدنيا ونعيمها الزائل وزخارفها المغرية • وفي مسند ابن الحرث عن أنس « أن فاطمة جاءت بكسرة خبز الى المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال ما هـذه قالت قرص خبزته فلم تطب نفسى حتى آتيك به ، فقال أما أنه أول طعام دخل فم أبيك منذ ثلاً ثة أيام » • وروى عن عائشة أنها قالت « لم يشبع صلى الله عليه وسلم قط ، وما كان يسأل أهله طعاما ولا يشتهي ، ان أطعموه أكل وما أطعموه قبل وما سقوه شرب » ؛ وذلك كله رفعة فى مقامه الشريف وزيادة فى علو قدره المنيف وعبرة لمن بعده من الخلفاء والملوك . وقد انقسم الناس بعده أربعة أقسام: قسم لم يرد الدنيا ولم ترده كالصديق رضى الله عنه ، وقسم لم يرد الدنيا وأرادته كالفاروق ، وقسم أرادها وأرادته كخلفاء بني أمية والعباسيين

الا عمر بن عبد العزيز ، وقسم أرادها ولم ترده كمن أفقره الله وامتحنه بجمعها .

« حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهُمَدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ عَنِ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنَّا آلَ نُحَمَّدٍ نَمْ كُنُ شَهْرًا ابْنِ عُرْوَةً عَنِ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنَّا آلَ نُحَمَّدٍ نَمْ كُنُ شَهْرًا مَا نَسْتَوْقِذُ بِنَارٍ ، إِنْ هُوَ إِلَّا التَّمْرُ وَالْمَاهِ » .

قوله (حدثنا هارون بن اسحق) تقدم فى باب العمامة •

قوله (حدثنا عبدة) ابن سليمان الكلابي أبو محمد تقدم في باب الكلام • قوله (عن هشام بن عروة) تقدم في باب الشعر •

قوله (عن أبيه) هو عروة بن الزبير بن العوام تقدم فى باب الادام • قوله (عن عائشة قالت) تقدمت فى باب القول •

قوله (كنا آل محمد ) سبق الكلام على آل محمد في باب الخبز .

قوله (نمكث شهرا ما نستوقد بنار) وفى نسخة لنمكث باللام ؛ أى ما كنا نوقد نارا للطبخ أو الخبز فالسين والتاء زائدتان .

قوله ( ان هو الا التمر والماء ) وفى رواية الا التمر والملح ؛ أى ما كنا نجد طعاما غيرهما ، وفى حديث آخر « ان هو الا الأسودين » •

« حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّ مْن حَدَّ ثَنَا رَوْحُ بْنُ أَسْلَمَ أَبُو حَاتِمِ الْبَصْرِئُ حَدَّ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سُلْمَةَ أَنْبَأَنَا ثَابِت عَنْ أَنَسِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدْ ، وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدْ ، وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللهِ وَمَا يُكُوذُونَ مِنْ وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللهِ وَمَا يُمؤذَى أَحَدْ ، وَلَقَدْ أُودِيدٍ إِلَّا شَيْءٍ يُوارِيهِ وَلَقِيدٍ لِيلًا شَيْءٍ يُوارِيهِ إِيلًا اللهِ وَمَا يَاللهِ وَمَا يَاللهِ عَمَامٌ يَأْ كُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَيْءٍ يُوارِيهِ إِيلًا شَيْءٍ يَا لَهُ عَلَيْهِ اللهِ يُولِيلًا إِيلًا شَيْءٍ يَا لَيْهِ وَيُومٍ مَالِي وَلِيلِللًا طَعَامُ يَأْ كُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَيْءٍ يُوارِيهِ إِيلًا بَعْ وَلِيلًا إِيلًا مُؤْمِنًا مُنْ مَا إِيلًا عَامً عَامً عَنْ اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

قوله (حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ) تقدم في باب الخضاب ٠

قوله (حدثنا زوح بن أسلم أبو حاتم البصرى) الباهلى • روى عن الحمادين ، وروى عنه أحمد بن ابراهيم الدورقى وحميد بن زنجويه • قال البخارى يتكلمون فيه ، وقال عفان كذاب ، وقال ابن معين ليس بذاك فانه لم يكن من أهل الكذب ، وقال أبو حاتم لين الحديث ، ووثقه ابن حبان •

قوله (حدثنا حماد بن سلمة ) تقدم في باب الخضاب ٠

قوله (أنبأنا ثابت) أى البناني تقدم في باب الشيب ٠

قوله (عن أنس بن مالك) تقدم في باب الخلق ٠

قوله (قال لقد أخفت فى الله وما يخاف أحد) قوله لقد أخفت بالبناء للمجهول أى أخافنى المشركون بالتهديد والايذاء الشديد • وقوله فى الله أى بسبب دين الله ففى سببية أى أخافونى بسبب اظهارى لدين الله وتبليغه • وقوله وما يخاف أحد بالبناء للمجهول أيضا أى والحال أنه لا يخاف أحد غيرى بمثل ما خوفت به ، لأنى كنت وحيدا فى اظهار دين الله •

قوله (ولقد أوذيت فى الله وما يؤذى أحد) كلا الفعلين بالبناء للمجهول، ويقال فى معناهما بالقياس على ما تقدم فى العبارة السابقة •

قوله (ولقد أتت على ثلاثون من بين ليلة ويوم) قوله ولقد أتت على أى لقد مرت على وقوله ثلاثون من بين ليلة ويوم أى ثلاثون متواليات، والغرض من هذا التعبير التأكيد عن المدة المذكورة •

قوله (مالى ولبلال طعام يأكله ذو كبد) وفى نسخة ومالى بالواو والمعنى والحال أنه ليس لى • وقوله ولبلال لأن بلالا كان رفيقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت أن قال هذا الحديث والظاهر أنه كان فى سفر • وقوله طعام يأكله ذو كبد أى طعام يستسيغه صاحب كبد أى حيوان ، وفى ذلك اشارة الى رداءة الطعام وقلته جدا •

قوله ( الا شيء يواريه ابط بلال ) أى الا شيء يسير جدا يخفيه بلال تحت ابطه ؛ وكنى بالمواراة تحت الابط عن كونه قليلا جدا .

## (باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم)

أى باب بيان الأخبار الواردة فى مقدار عمره الشريف ؛ والسن بهذا المعنى مؤنثة وهي بمعنى المدة: أما السن بمعنى الضرس وجمعها أسنان فهي مذكرة •

« حَدَّثَنَا أَهْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَ كَرِيّا ابْنُ إِسْطَقَ حَدَّثَنَا أَهْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَاسٍ قَالَ : مَكَنَ النَّبِيُ ابْنُ إِسْطَقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَكَنَ النَّبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمٌ عَمْرًة سَدَنَةً ، وَبِالْمَدِينَة عَمْرًا ، وَتُورُقِّ وَهُو ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ » .

قوله (حدثنا أحمد بن منيع) تقدم في باب اللباس ٠

قوله (حدثنا روح بن عبادة ) ابن العلاء بن حسان القيسى أبو محمد البصرى الحافظ أحد الرؤساء الأشراف وصاحب السبق • روى عن حسين المعلم وابن عون وهشام بن حسان وخلق ، وروى عنه أحمد واسحق وعبد ابن حميد وخلق • وثقه الخطيب وغيره ، صنف الكتب فى السنن والأحكام وجمع التفاسير • مات سنة خمس ومائتين وقيل سبع •

قوله (حدثنا زكريا بن اسحق ) المكى • روى عن عمرو بن دينار ، وروى عنه وكيع وأبو عاصم وروح بن عبادة وجماعة • قال ابن معين كان يرى فى القدر ، وثقه البخارى ومسلم وابن معين وأبو داود •

قوله (حدثنا عمرو بن دينار) أى الجمحى تقدم فى باب الوضوء • قوله (عن ابن عباس قال) تقدم فى باب النوم •

قوله ( مكث النبى صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاث عشرة سنة ) قوله مكث أى لبث ، وقوله ثلاث عشرة سنة ؛ لأن مدة فتور الوحى أى انقطاعه كما تقدم القول فى باب الخلق وكما سيأتى فى ختام هذا الباب ، هى ثلاث سنين من جملة ما مكثه النبى صلى الله عليه وسلم بمكة وهى مدة النبوة ، وأما العشر سنين التى ذكرها المصنف فى باب الخلق فهى مدة الرسالة ، وهذا محمدية العشر سنين التى ذكرها المصنف فى باب الخلق فهى مدة الرسالة ، وهذا

هو الأصح الموافق لما رواه أكثر الرواة من أصحاب السيرة • وجاء فى رواية رواها عمار مولى بنى هاشم سترد بعد هذه الرواية عن ابن عباس أيضا قال ان هذه المدة فى جملتها خمس عشرة سنة ؛ وهى بحسبان سنتى الولادة والوفاة كما سيأتى •

قوله ( وبالمدينة عشرا ) ومدة مكث النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة كانت عشر سنين باتفاق وكلها بعد الهجرة ولا خلاف في هذه المدة ٠

قوله ( وتوفى وهو ابن ثلاث وستين ) قوله وتوفى بالبناء للمجهول أى وتوفاه الله اليه • وقوله وهو ابن ثلاث وستين ؛ اتفق العلماء على أن هذه الرواية أصح الروايات الواردة فى قدر عمره الشريف ، وتفصيلها كما جاء فى أحاديث أخرى : أن النبى صلى الله عليه وسلم مكث بمكة قبل البعثة أربعين سنة ، ثم خاءه الوحى على رأس الأربعين سنة ، ثم فتر الوحى ثلاث سنين كما سبق القول ، ثم بدأت الرسالة فمكث يدعو الناس فيها الى الاسلام عشر سنين ، وهذه ثلاث وخمسون سنة ، ثم هاجر الى المدينة ومكث فيها عشر سنين : فتكون مدة عمره الشريف ثلاث وستون سنة •

« حَدَّ ثَنَا أَ هَدُ بْنُ مَنِيعِ وَ يَعْقُوبُ بْنُ إِ بْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَا حَدَّ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيْهِ عَنْ خَالِدٍ الْحُدَدَّاءِ أَنْبَأَ نَا عَمَّارُ مُ وَ لَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنْ عُلَيْهِ عَنْ خَالِدٍ الْحُدَدَّاءِ أَنْبَأَ نَا عَمَّارُ مُ وَلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ سَمْعَتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : تُونُقِّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَهُو ابْنُ خَمْسٍ وَسِيِّينَ » .

قوله (حدثنا أحمد بن منيع) تقدم في باب اللباس •

قوله (ويعقوب بن ابراهيم الدورقى) ابن كثير العبدى الحافظ أبو يوسف البغدادى • روى عن يحيى بن أبى زائدة ومعتمر بن سليمان وعبد العزيز ابن أبى حازم وخلق • قال الخطيب كان ثقة حافظا متقنا صنف « المسند » • وثقه النسائى ، وقال أبو حاتم صدوق • مات سنة اثنتين وخمسين ومائتين • . قوله (حدثنا اسماعيل ابن علية ) هو اسماعيل ابن ابراهيم بن مقسم

الأسدى القرشى مولاهم أبو بشر البصرى ابن علية وهي أمه وهى مولاة لبنى أسد ابن خزيمة الحافظ أحد الأئمة الأعلام • روى عن أبوب وعبد العزيز ابن رفيع وروح بن القاسم ويحيى بن سعيد وخلق ، وروى عنه ابراهيم ابن طهمان وأحمد وابن راهويه وعلى بن حجر وخلق • قال شعبة ابن علية ريحانة الفقهاء ، وقال أحمد اليه المنتهى فى التثبت ، وقال ابن معين كان ثقة مأمونا ورعا تقيا • مات سنة ثلاث وتسعين •

قوله (عن خالد الحذاء) تقدم في باب العبادة •

قوله (أنبأنا عمار مولى بنى هاشم قال) هو عمار بن أبى عمار مولى بنى هاشم أبو عمرو المكى • روى عن قتادة وأبى هريرة وابن عباس ، وروى عنه عطاء ونافع وشعبة ومعتمر وخلق • وثقه أبو حاتم • مات فى ولاية خالد العشرى بالعراق •

قوله (سمعت ابن عباس يقول) تقدم في باب النوم ٠

قوله ( توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن خمس وستين ) الله بحسبان سنتى المولد والوفاة كما مربيانه فى الحديث السابق •

« حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةً عَنْ أَبِي إِسْطَى عَنْ مُعَاوِيَةً أَنَّهُ سَمِعَهُ أَبِي إِسْطَى عَنْ مُعَاوِيَةً أَنَّهُ سَمِعَهُ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مُعَاوِيَةً أَنَّهُ سَمِعَهُ يَخْطُبُ قَالَ: مَات رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ يَخُطُبُ قَالَ: مَات رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ » .

قوله (حدثنا محمد بن بشار) أي غندر تقدم في باب الخلق •

قوله ( عن شعبة ) تقدم في باب الخبز ٠

قوله (عن أبي اسحق) تقدم في باب الخلق ٠

قوله (عن عامر بن سعد) ابن أبي وقاص الزهري المدنى • روى عن أبيه

وعثمان والعباس ، وروى عنه ابنه داود والزهرى وأبو طوالة • قال ابن سعد ثقة كثير الحديث • مات سنة أربع ومائة •

قوله (عن جرير) ابن حازم الأزدى تقدم في باب الفاكهة ٠

قوله (عن معاوية) ابن أبى سفيان بن صغر بن حرب الأموى أبو عبد الرحمن ، أسلم زمن الفتح له مائة وثلاثون حديثا • روى عنه أبو ذر مع تقدمه وابن عباس ، وروى عنه من التابعين جبير بن نقير وابن المسيب وخلق ولى الشام عشرين سنة وملك عشرين سنة ، كان يضرب به المثل فى الحلم ، وكان كريما ذا سياسة وعقل ، خلق للامارة ، كامل السؤدد ، ذا دهاء ورأى ومكر كأنما خلق للملك ، قال له النبى صلى الله عليه وسلم : ان ملكت فاعدل : توفى فى رجب سنة ستين •

قوله (أنه سمعه يخطب قال) أى أن جريرا سمع معاوية يخطب يقول ؛ والمعنى خطبة الجمعة ٠

قوله ( مات رسـول الله صلى الله عليـه وسلم وهو ابن ثلاث وستين ) وهو يطابق حديث ابن عباس الأول الذي اجتمع الرأي عليه •

قوله (وأبو بكر وعمر وأنا ابن ثلاث وستين) والاسمان الأولان مرفوعان بالابتداء والخبر محذوف تقديره كذلك ؛ أما أبو بكر فمتفق عليه ، وأما عمر قيل انه مات وهو ابن احدى وستين وقيل سبع أو ثمان وخمسين ، وقوله وأنا ابن ثلاث وستين ليس المراد أن يذكر عمره الذى سيعيشه ولكن المراد أنه كان كذلك وقت تحديثه ، ولم يذكر معاوية عثمان رضى الله عنه وقد تعددت الروايات عن عمره وقت قتله والأصح أنه قتل وعمره ثلاث وستون سنة ، وأحسن العمر ثلاث وستون كعمر النبى صلى الله عليه وسلم وصاحبه ؛ وقال بعض العارفين عندما بلغ عمره هذه السن: لا فائدة من بقية حياتى: ،

« حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَهْدِي الْبَصْرِيُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الْبَصْرِيُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الْبُ جُرَيْجِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ : النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ مَاتَ وَهُو ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِلِّينَ » .

قوله (حدثنا حسين بن مهدى البصرى) الأيلى بالضم أبو سعد البصرى. روى عن عبد الرزاق وعبد الله بن موسى ، وروى عنه اثنان من المشايخ. قال أبو حاتم صدوق. • مات سنة سبع وأربعين ومائتين. •

قوله (حدثنا عبد الرزاق) ابن همام تقدم في باب الشيب ٠

قوله (عن ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز تقدم فى باب الشرب •

قوله (عن الزهرى ) تقدم فى باب الشعر •

قوله ( عن عروة ) تقدم فى باب الادام ٠

قوله (عن عائشة) تقدمت في باب القول ٠

قوله (أن النبى صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن ثلاث وستين) قد علمت من الروايات المتقدمة أن قول عائشة يوافق رواية ابن عباس الأولى ويوافق أصح الروايات ٠

« حَدَّ ثَنَا إِسْحَقُ بِنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّ ثَنَا مَعْنُ حَدَّ ثَنَا مَالِكُ أَنَّهُ سَمِعَهُ ابْنُ أَنَسِ عَنْ رَبِيعَةً بِنِ أَبِي عَبْدِ الرَّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَيْسَ بِالطُولِلِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَيْسَ بِالطُولِلِ الْبَائِنِ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَيْسَ بِالطُولِلِ الْبَائِنِ وَلَا بِالْآ دَمِ وَلَا بِالْآ دَمِ وَلَا بِالْآ مَم وَلَا بِالْآ مَعْدِ الْقَطَطِ وَلَا بِالْآ مَم وَلَا بِالْآ مَم وَلَا بِالْآ مَعْنَ اللهُ عَلَى وَلَا بِالْآ مَعْنَ مَنْ سَنَةً ، وَلَا بِالْآ مَعْنَ مَنْ سَنَةً ، وَلَا بِالْآ مَعْنَ مَنْ سَنَةً ، وَلَا بِالْآ مَعْنَ مَا اللهُ عَلَى وَأُسِ اللهُ عَلَى وَلَا بِالْآ مَعْنَ مَا اللهُ عَلَى وَأُسِ اللهُ عَلَى وَأُسِ سَنَيْنَ سَدَنَةً ، وَلَيْسَ فِي اللهُ عَلَى وَأُسِ سِنِينَ سَدَنَةً ، وَلَيْسَ فِي اللهُ عَلَى وَأُسِ سِنِينَ سَدَنَةً ، وَلَيْسَ فِي لَا يَعْمَ عَشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءً » .

تقدم ذكر هذا الحديث فى صدر الكتاب بمتنه واسناده وتفسيره وذلك فى مقدمة المصنف ، ووجه مناسبة اعادة ذكره هنا هو الجزء الأخير منه الخاص بعمره الشريف ٠

ويعلم مما سبق ذكره أنه صلى الله عليه وسلم بعث بمكة بعد تمام الأربعين

سنة ، وجاءته البعنة بالرؤيا الصادقة فكان لا يرى رؤيا الا جاءت كفلق الصبح ، ثم جاءه الوحى ثم فتر عنه ثلاث سنين ، ثم نزل عليه الوحى بعدها بالرسالة فأقام بمكة عشر سنين ، وبذلك تكون اقامته بمكة كلها ثلاث وخمسون سنة ، ثم هاجر الى المدينة فأقام بها عشر سنين ، ثم توفاه الله وعمره ثلاث وستون على أصح الروايات ، ولا منافاة بين هذا الحديث وأحاديث الباب فهو لم يحسب مدة فترة الوحى وهى ثلاث سنين وكانت الدعوة فيها سرا بمكة ،

## (باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم )

جاء في « السيرة النبوية والآثار المحمدية » لمفتى السادة الشافعية بمكة السيد أحمد زيني المشهور «بدحلان» في مقدمة باب مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي انتهى بوفاته : وهذا الباب يسكب المدامع من الأجفان ، ويجلب الفجائع لاثارة الأحزان ، ويلهب نيران الموجدة على أكباد ذوى الايمان • وقد عرف الله النبي صلى الله عليه وسلم باقتراب أجله بنزول سورة (إذَا جَاءَ نَصْرُ الله وَالْفَتْحُ ...) فان المراد من هذه السورة أنك يا محمد اذا فُتح الله عليك البلاد ودخل الناس في دينك الذى دعوتهم اليه أفواجا فقد اقترب أجلك فتهيأ للقائنا فانه قد حصل مقصود ما أمرت به من تبليغ الرسالة: ا هـ فيا أيها القلم لا يأخذك الكلال اذا قدر لك أن يسيل مدادك في تسطير ما لا تشتهي ، ولا يستولى عليك الملال اذا ما واجهت الشدائد والنكبات ، وأنت أيتها النفس تعودي على تحمل المصائب والرزيات ، واصبري على ما أصابك بفقد محور هذا الوجود ، والجوهر الفرد الذي يرجع اليه السبب في كل موجود • وقد سمتى الله الموت مصيبة فقال تعالى (إِنْ أَنْتُمُ ضَرَبْتُمُ فَ الْأَرْضِ فَأَصَابَتُ كُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ) فاذا كان الموت في حد ذاته مصيبة فما بالك بموت سيد الوجود ؛ لاشك أنه مصيبة المصائب ، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول « ان من أصيب بمصيبة فليذكر مصيبته بي فانها أعظم المصائب » • ونقل عن القاضي حسين : يجب على كل مؤمن أن يكون حزنه على فراق النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منه على فراق أبويه: ويقول الله تعالى (وَلَنَبَلُونَكُمُ بِشَيْء مِنَ الْمُوالِ وَالْأَنْهُس وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّلَبِرِينَ). الخُون وَالْجُوع وَنَقْص مِنَ الْأَمُوالِ وَالْأَنْهُس وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّلَبِرِينَ). فاللهم نشهدك أننا قد أصبنا بأعظم مصيبة بفقد نبينا فآتنا من لدنك صبرا نحتملها به وألحقنا به في الرفيق الأعلى ووفقنا الى اتباع هديه وسنته واكتب لنا شفاعته واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته انك على كل شيء قدير اهد .

والقصد من الباب بيان الأحاديث التى وردت فى تمام عمره الشريف ، فان الوفاة بفتح الواو مصدر وفى بالتخفيف ومعناه تمام الأجل ، وما ورد فى أحواله فى مرضه الأخير ، وما لاقاه عند الموت من سكرات وشدائد ، وما حصل بعد موت النبى من الحوادث الجسام التى ترتب عليها ثبوت هذا الدين المحمدى • وكذلك تبين أحاديث الباب ما كان من فضل لأبى بكر رضى الله عنه ولعمر اذ لولا ثبات الأول وشدة الثانى لكان للاسلام شأن غير الذى صار اليه وتعرض له •

« حَدَّثَنَا أَبُوعَمَّارِ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَغَيْرُ وَاحِدِ قَالُوا حَدَّثَنَا سَهُ فَيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: آخِرُ نَظْرَةٍ نَظَرَّتُهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَشْفُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَشْفُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَشْفُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْإِثْنَانِ ، فَنَظَرَّتُ إِلَى وَجهْ مِ كَأَنَّهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ ، وَالنَّاسُ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ ، فَكَادَ النَّاسُ أَنْ يَضْطَر بُوا ، فَأَشَارَ إِلَى النَّاسِ وَالنَّاسُ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ ، فَكَادَ النَّاسُ أَنْ يَضْطَر بُوا ، فَأَشَارَ إِلَى النَّاسِ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَّلَ مُونَ وَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَمَالًا وَأَبُو بَكُرٍ يَوْمُهُمْ ، وَأَنْقِى السَّجَفُ وَنُوكُ فَى رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَمَا مَنْ آخِرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ » .

قوله (حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث) تقدم فى باب اللباس • قوله (وقتيبة بن سعيد) أبو رجاء تقدم فى باب الخلق • قوله (وغير واحد) أى من شيوخهما •

- قوله (حدثنا سفيان بن عيينة) تقدم في باب الشعر ٠
  - قوله (عن الزهرى) تقدم في باب الشعر ٠
- قوله (عن أنس بن مالك قال ) تقدم في باب الخلق ٠

قوله ( آخر نظرة نظرتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أى آخر مرة رأيت فيها وجهه الكريم •

قوله (كشف الستارة يوم الاثنين) وذلك أن الحجرة التي توفى فيها رسول الله وهي حجرة عائشة رضى الله عنها كان عليها أى على بابها من داخل المسجد ستر أى ستارة أى سجف اشارة الى حرمتها ، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم من يوم الاثنين ، أمر برفع هذا الستر اشارة الى أن حرمة هذا المكان قد رفعت ، ومن ثم تمكن أنس وغيره من دخول الحجرة فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببرده ٠

قوله (فنظرت الى وجهه كأنه ورقة مصحف) الظاهر أن أنس وغيره قبل أن يدخل وينظر الى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ميت، قد فهموا من رفع الستر أن مرضه قد خف وزالت وعكته فانتظروا خروجه فلما لم يخرج دخلوا ونظر أنس الى وجهه وقوله كأنه ورقة مصحف أى فى الحسن والصفاء ؛ فان ورقة المصحف مشتملة على البياض والاشراق الحسى والمعنوى من حيث ما فيها من كلام الله تعالى ، ولذلك فان وجهه الشريف كان مشتملا على الحسن وصفاء البشرة وسطوع الجمال الحسى والمعنوى ، ولذلك قال أبو بكر كما سيرد فيما بعد عندما وقع نظره على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ميت « بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا » •

قوله (والناس خلف أبى بكر فكاد الناس أن يضطربوا فأشار الى الناس أن المبتوا وأبو بكر يؤمهم) الظاهر من هذا الحديث ومما يرد فى الأحاديث الآتية أن عبارات الراوى تتعلق بمسائل لا ارتباط بينها ، بل أن كل منها مستقل عن الأخرى وأن فى تلك العبارات تقديم وتأخير ، فالعبارة السابقة يفهم منها أن رفع الستر كان بعد الوفاة اشارة الى زوال حرمة المكان بموت صاحبه ، وهذه العبارة تشير الى صلاة الصبح التى أمها أبو بكر بأمر النبى صلى الله

عليه وسلم وهذه كانت قبل الوفاة وقبل رفع الستر بزمن حيث المعروف من الروايات الآتية أن الوفاة كانت فى آخر يوم الاثنين ، والمعروف أيضا أن أبا بكر انصرف الى أهله بالسنح عقب صلاة الصبح وأنه لم يحضر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما دعى بعدها فحضر ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ميت ، وكذلك العبارة التالية من الحديث تبين أن الوفاة كانت من آخر يوم الاثنين •

قوله (وألقى السجف وتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم) قوله وألقى السجف ، وهذه العبارة أيضا لا ارتباط لابين التى قبلها وهو امامة أبى بكر بالناس فى صلاة الصبح ، ولا بين ما بعدها وهو حصول الوفاة ، اذ المعروف أن السجف أى الستر انما رفع بعد الوفاة ، وفوله وتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلة من آخر ذلك اليوم ، المراد بذلك اليوم يوم الاثنين ، وكان ابتداء مرضه صلى الله عليه وسلم من صداع عرض له فى الثانى من ربيع الأول سنة عشر من الهجرة ، ثم اشتد به حتى صار يقول : أين أنا غدا — أين أنا غدا : ، ففهم نساؤه أنه يريد يوم عائشة فادن له أن يمرض عندها، واشتد به المرض وهو عندها حتى قبض فى الثانى عشر من ربيع الأول وكان يوم الاثنين ، فتكون مدة مرضه عشرة أيام ،

ولا ينافى ما تقدم فى هذه الرواية من أنه توفى فى آخر ذلك اليوم • وجزم أهل السيرة بأنه صلى الله عليه وسلم مات حين اشتد الضحى ، وقد ذكر أنه بعد ما توفى ضحى حصل اضطراب واختلاف بين الناس فى موته فأنكر بعضهم موته حتى قال عمر : من قال منكم ان محمدا قد مات قتلته بسيفى هذا : حتى جاء أبو بكر وقال : يا أيها الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حى لا يموت : فرجع الناس الى صوابهم وغشيتهم السكينة وأخذوا يفكرون فيما يجب عليهم عمله ازاء المصيبة الكبرى وما يترتب عليها •

« حَدَّثَنَا مُعَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ أَخْضَرِ عَنِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ أَخْضَرِ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَالِيشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ مُسْنِدَةً

النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى صَدْرِى أَوْ قَالَتْ إِلَى حِجْرِى ، فَدَعَا النَّيِّ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ بَالَ فَمَاتَ » .

قوله (حدثنا سليم ابن أخضر) البصرى وسليم على وزن صديق • روى عن سليمان التيمى وابن عون ، وروى عنه ابن مهدى ويحيى بن يحيى وأحمد بن عبدة • وثقه ابن معين والنسائى • مات سنة ثمانين ومائة •

قوله (عن ابن عون) عبد الله بن عون بن أرطبان المزنى مولاهم أبو عون الحزاز أحد الأعلام • روى عن عطاء ومجاهد وسالم والحسن والشعبى وخلق، وروى عنه شعبة والسفيانان ويحيى القطان • قال ابن مهدى : ما أحد أعلم بالسنة بالعراق من ابن عون : ، وقال روح بن عبادة ما رأيت أعبد منه • مات سنة احدى وخمسين ومائة •

- قوله (عن ابراهيم) أي النخعي تقدم في حديث أم زرع •
- قوله ( عن الأسود ) أي ابن يزيد تقدم في باب العبادة
  - قوله (عن عائشة قالت) تقدمت في باب القول •

قوله (كنت مسندة النبى صلى الله عليه وسلم الى صدرى أو قالت الى حجرى) ومسندة بصفة اسم الفاعل ؛ أى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يسند رأسه الى صدرها • وقوله أو قالت الى حجرى ؛ والحجر بكسر الحاء وفتحها هو الحضن وهو ما دون الابط الى الكشيح •

قوله (فدعا بطست ليبول فيه ثم بال) والطست بفتح الطاء وسكون السين كلمة أعجمية معربة مؤنثة عند الأكثر وحكى تذكيرها ؛ وهي اناء • قوله ليبول فيه ثم بال ، وفي رواية ثم مال بالميم والظاهر أنه تصحيف • وفي رواية عن عائشة « فدعا بطست فانخنث فمات ومعنى انخنث استرخت أعضاؤه وانتهى الاسترخاء بالموت ، وفي رواية أخرى عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الى على " ؛ ولكن هذه الرواية لا تستقيم مع الروايات السالفة ، والظاهر أن الرواية التي تقول فيها فانخنث هي الأقرب الى الصواب وعلى ذلك يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبل قبل موته •

قوله ( فمات ) ليست الفاء سببية ولكن المعنى أنه صلى الله عليه وسلم مات وهو على هـذه الحال من الاستناد كما صرح به البخارى عن عائشة « توفى فى بيتى بين سحرى ونحرى » ؛ والسحر بفتح فسكون ما يقابل الرئة من الصدر ، والنحر على وزنها هو موضع القلادة من أسفل العنق ؛ وفى رواية أخرى لعائشة « بين حاقنتى وذا قنتى » ، والحاقنة المعدة ، والذاقنة ما تحت الذقن ؛ والمعنى على كل أنه كان يسند رأسه الشريف على صدرها والمعانى قريبة من بعضها •

« حَدَّ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَبَاحِ الْبَرَّ ارُ حَدَّ ثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ الرَّ عَمْنَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَا أَغْبِطُ عَبْدِ الرَّ عَمْنَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَا أَغْبِطُ أَحَدًا بِهَوْنَ مَوْتِ النَّبِيِّ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » .

قال أبو عيسى سألت أبا زرعة فقلت له من عبد الرحمن بن العلاء هذا فقال هو عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج ٠

قوله (حدثنا الحسن بن صباح البزار ) تقدم في باب السمر .

قوله (حدثنا مبشر بن اسماعيل) بضم الميم وفتح الباء وكسر الشين وتشديدها الكلبى مولاهم أبو اسماعيل الحلبى • روى عن جعفر بن برقان وصفوان بن عمرو وطائفة ، وروى عنه أحمد ودحيم • قال ابن سعد كان ثقة مأمونا ، وقال النسائى ليس به بأس ، مات « بحلب » سنة مائتين •

قوله (عن عبد الرحمن بن العلاء) ذكر المصنف أنه ابن اللجلاج • روى عن أبيه ، وروى عنه ليث بن سليم •

- قوله (عن ابن عمر) عبد الله تقدم في باب التعطر •
- قوله (عن عائشة قالت) تقدمت في باب القول ٠

قوله ( لا أغبط أحدا بهون موت ) وقوله لا أغبط بكسر الباء من الغبطة

بكسر الغين وهى أن يتمنى المرء مثل ما يكون للغير من غير أن يزول ما هو فيه فهى ليست من الحسد • وقوله بهون موت أى بسهولته ؛ ومرادها بذلك ازالة ما تقرر فى الأذهان من تمنى سهولة الموت بعد ما رأت من شدة سكرات الموت على رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ علمت منها أنها ليست علامة رديئة بل مرضية فليست شدة الموت علامة على سوء حال الميت كاقد يتوهم ، وكذلك ليست أمارة على ضده بل مرجع ذلك الى المشيئة •

قوله (بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال في «جمع الوسائل» والتحقيق أن الشدة انما كانت في مقدمات موته صلى الله عليه وسلم لافي نفس سكراته • وسيأتي في آخر هذا الباب بيان عن حالة مرضه الشريف الذي انتهى بالوفاة سواء من أحاديث الشمائل أو من غيرها وتشخيص المرض •

قوله (قال أبو عيسى سألت أبا زرعة فقلت من عبد الرحمن بن العلاء هذا فقال هو عبد الرحمن بن العلاء بن اللجاج) تقدمت الاشارة الى ذلك •

« حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ عَبِ الرَّ مَمْنِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عَبِ الرَّ مَمْنِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عَبِ الرَّ مَمْنِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عَالِمَةً وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اخْتَلَفُوا عَائِشَةً وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اخْتَلَفُوا فِي دَفْنِهِ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَي دَفْنِهِ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ شَيْئًا مَا نَسَيْنُهُ ، قَالَ مَا قَبَضَ اللهُ نَبِيًّا إِلَّا فِي الْمَوْضِعِ اللهِ يَكِيبُ أَنْ يُعِنْ أَنْ يَبِيًّا إِلَّا فِي الْمَوْضِعِ اللهِ يَعْفِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ مَوْضِعَ فَرَاشِهِ » .

قوله (حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء) تقدم في باب الشيب ٠

قوله (حدثنا أبو معاوية) محمد بن حازم التميمى مولاهم أبو معاوية الضرير أحد الأعلام • روى عن الأعمش وسهيل بن أبى صالح وعاصم الأحول وخلق ، وروى عنه أحمد واسحق وابن المديني وابن معين

وأبو خيثمة وخلق ، وروى عنه من شيوخه الأعمش وابن جريج • قال العجلى ثقة وكذا قال النسائى وابن خراش ، وقال يعقوب ربما يدلس • مات سنة خمس وتسعين ومائة •

قوله (عن عبد الرحمن بن أبى بكر هو ابن المليكى) هو عبد الرحمن ابن أبى بكر هو ابن المليكى) هو عبد الرحمن ابن أبى مليكة المدنى • روى عن عمرو ، وروى عنه ابن وهب • وضعفه ابن معين • وارتضاه المصنف •

قوله (عن ابن أبى مليكة) هو عبد الله بن عبيد الله بن زهير وهو أبو مليكة ابن عبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم أبو بكر المكى ، روى عن عائشة وأم سلمة وأسماء وابن عباس ، تابعى أدرك ثلاثين من الصحابة، روى عنه ابنه يحيى وعطاء وعمرو بن دينار ، وثقه أبو حاتم وأبو زرعة ، مات سنة سبع وعشرة ومائة ،

قوله (عن عائشة قالت) تقدمت في باب القول ٠

قوله ( لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه ) أى في أصل الدفن هل يدفن أويترك للصعود الى السماء ، واختلفوا كذلك في محل الدفن هل يدفن في مسجده أو في البقيع ، عند أصحابه أو في الشام عند أبيه « ابراهيم » ، أو في بلده بمكة ، فالاختلاف من وجوه •

قوله ( فقال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته ) اشارة الى كمال استحضاره وحفظه ٠

قوله (قال ما قبض الله نبيا الا فى الموضع الذى يحب أن يدفن فيه) أى ما قبض الله روح نبى الا فى المكان الذى يحب سبحانه وتعالى أن يدفن فيه ؛ ويجوز أن الضمير فى يحب الى النبى • ولا ينافى هذا نقل موسى عليه السلام ليوسف عليه السلام من مصر الى فلسطين لاحتمال أن دفنه بمصر كان بصفة مؤقتة لفقد من ينقله وقتئذ ، والظاهر أن موسى انما فعله بوحى من الله • وورد أن عيسى عليه السلام بعد أن ينزل الى الأرض ويموت يدفن بجانب النبى صلى الله عليه وسلم فى الفرجة الخالية بين النبى صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ؛ وأخذ منه بعضهم أن عيسى يقبض هناك أى فى المدينة وسبحان علام الغيوب •

قوله (ادفنوه فى موضع فراشه) أى احفروا له قبره فى المكان الذى كان فيه فراشه الذى مات عليه ؛ وهو الموضع الذى كان حجرة عائشة قبل أن يوسع الحرم النبوى ٠

«حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ وَعَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ وَسُوَّارُ بِنُ عَبْدِ اللهِ وَغَيْرُ وَاللهِ وَغَيْرُ وَاللهِ وَغَيْرُ وَاللهِ وَغَيْرُ وَاللهِ وَغَيْرُ اللهِ عَنْ مُوسَى وَاللهِ اللهِ عَنْ مُوسَى ابْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَبَيْلًا اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَبَيْلًا اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم بَعْدَ مَا مَاتَ ».

قوله (حدثنا محمد بن بشار ) أي العبدي تقدم في باب الخلق ٠

قوله ( وعباس العنبرى ) تقدم في باب صلاة التطوع في البيت ٠

قوله (وسوار بن عبد الله) وسوار بضم السين وفتح الواو وتشديدها ابن قدامة التميمي العنبري أو عبد الله القاضي ابن القاضي ابن القاضي البصري ، روى عن معتمر بن سليمان ويزيد بن زريع وعبد الوارث ويحيى القطان ، وروى عنه الترمذي والنسائي ووثقاه ، مات سنة خمس وأربعين ومائتين ،

قوله (وغير واحد قالوا) أي أكثر واحد من الشيوخ ٠

قوله (حدثنا يحيى بن سعيد) أى الأموى تقدم فى باب الترجل •

قوله (عن سفيان الثورى ) تقدم فى باب الخلق ٠

قوله (عن موسى بن أبى عائشة) المخزومى مولاهم الهمدانى بسكون الميم أبو الحسن الكوفى • روى عن سعيد بن جبير وعمرو بن شعيب ، وروى عنه السفيانان وعبيدة بن حميد • وثقه ابن معين ، وقال ابن أبى حاتم يكتب حديثه • قوله (عن عبد الله بن عبد الله) ابن عتبة بن مسعود الهدلى أبو عبد الله المدنى الأعمى الفقيه • روى عن عمر وابن مسعود مرسلا وعن أبيه وعائشة ، وروى عنه أخوه عون وعراك بن مالك والزهرى وأبو الزناد وخلق • قال أبو زرعة ثقة مأمون امام ، وقال العجلى كان جامعا للعلم • ماتسنة أربع وتسعين وقيل سنة تسع ومائة •

قوله (عن ابن عباس) تقدم فى باب النوم . قوله (وعائشة) أم المؤمنين تقدمت فى باب القول .

قوله (أن أبا بكر قبل النبى صلى الله عليه وسلم بعد ما مات) والحكاية سترد تفصيلا فى الأحاديث الآتية وهى أنه لما حضر أبو بكر من أهله بالسنح كشف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغطى ببرده وهو ميت بحجرة عائشة وانحنى عليه وقبله بين عينيه أو على جبينه اقتداء به صلى الله عليه وسلم حين قبل عثمان بن مظعون فى جبينه وهو ميت ؛ وعلى ذلك يكون تقبيل الميت سنة ، والمعروف أنه قال: طبت حيا وميتا ، انك ميت وانهم ميتون: ،

« حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِي ّ الجُهُ صَمِيْ الْحَدَّثَنَا مَرْ حُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَرْيِزِ الْعَطَّارُ عَنْ أَبِي عِمْرَ النَّ الجُنُونِيِّ عَنْ يَزِيدَ بَابَنُوسَ عَنْ عَالْشَةَ : الْعَطَّارُ عَنْ أَبِي عِمْرَ النِّ الجُنُونِيِّ عَنْ يَزِيدَ بَابَنُوسَ عَنْ عَالِيْهَ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وَفَاتِهِ فَوَضَعَ فَهَهُ أَنَّ أَبَا بَكْر دَخَل عَلَى النِّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وَفَاتِهِ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى سَلَاعِدَيْهِ وَقَالَ وَانبَيِّاهُ وَاصَفِيَّاهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى سَلَاعِدَيْهِ وَقَالَ وَانبِيَّاهُ وَاصَفِيَّاهُ وَاخْلِيلَاهُ » .

قوله (حدثنا نصر بن على الجهضمى) ابن نصر بن على بن صهبان الأزدى الجهضمى الحافظ أحد أئمة البصرة • روى عن المعتمر ويزيد بن زريع وابن عيينة وخلق • وروى عنه (ع) • قال أبو حاتم هو عندى أوثق من الغلاس وأحفظ ، وقال النسائي وابن خراش ثقة • مات سنة خمسين ومائة •

قوله (حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار).أبو محمد البصرى • روى عن أبيه وأبى عمران الجونى ، وروى عنه أبيه وأبى عمران الجونى ، وروى عنه ابن المدينى وخليفة • وثقه النسائى • مات سنة ثمان ونمانين ومائة •

قوله (عن أبى عمران الجونى) هو عبد الملك بن حبيب الأزدى أبو عمران الجونى البصرى أحد العلماء • روى عن جندب وأنس ، وروى عنه سليمان التيمى والحمادان وخلق • وثقه ابن معين • مات سنة ثمان وعشرين ومائة •

قوله (عن يزيد بابنوس) بفتح الموحدتين وضم النون ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة • روى عن عائشة وروى عنه أبو عمران الجونى • قال الدارقطني لا بأس به ، وقال البخاري كان من الذين قاتلوا عليا •

قوله (عن عائشة) تقدمت في باب القول ٠

قوله (قالت ان أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ) أى قبله في جبينه ٠

قوله (ووضع يديه على ساعديه وقال) الأقرب ما فى « المواهب » أنه وضعهما على صدغيه لأنه هو المناسب للعادة • قوله وقال أى من غير انزعاج وقلق وسكينة • وفى رواية أنه قال: بأبى أنت وأمى طبت حيا وميتا: •

قوله (وانبياه واصفياه واخليلاه) واهنا للتضجر، والتألم فكأنه رضى الله عنه يتضجر ويتألم لما حل بنبيه وصفيه وخليله ٠

«حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالِ الصَّوَّافُ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَمْهَانَ عَنْ ثَابِت عَنْ أَنِسِ قَالَ : كَأَنَ الْيَوْمُ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ ثَابِت عَنْ أَنس قَالَ : كَأَنَ الْيَوْمُ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ اللهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ أَضَاء مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ ، فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي مَاتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدينَةَ أَضَاء مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ ، وَمَا نَفَضْنَا أَيْدِينَا مِنَ التَّرَابِ وَإِنَّا لَفِي دَفْنِهِ ، فَيهِ اظْلَمَ مِنْ التَّرَابِ وَإِنَّا لَفِي دَفْنِهِ ، فَيهً أَنْ كُرُونَا قُلُو بَنَا » .

قوله (حدثنا بشر بن هلال الصواف البصرى) النميرى أبو محمد ، روى عن جعفر بن سليمان وعبد الوارث بن سعيد ، وروى عنه اثنان من المشايخ ، قال أبو حاتم محله الصدق أيقظ من بشر بن معاذ ، وذكره ابن حبان في « الثقات » ، مات سنة أربعين ومائتين ،

قوله (حدثنا جعفر بن سليمان) الضبعى تقدم فى باب الخلق • قوله (عن ثابت) أى البنانى تقدم فى باب الشيب •

قوله (عن أنس) أى ابن مالك تقدم في باب الخلق ٠

قوله (قال كان اليوم الذى دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء) أى كان اليوم الذى دخل فيه لأول مرة بعد الهجرة استنار منها كل شيء حسا ومعنى ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم نور الأنوار والسراج الوهاج ونبراس الهداية ومبدد الظلمات ، وفي رواية أخرى عن أنس سبق ذكرها : كانت الحجرات تلاحك وجهه : أى ترى فيه صور الحجرات وغيرها : فكأنه كالمرآة المجلوة تنعكس عليها المرئيات ،

قوله ( فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء ) أي ذهب ذلك النور الذي كان صلى الله عليه وسلم مبعثه ومنشؤه وصار كل شيء كاسفا قاتما٠

قوله (وما نفضنا أيدينا من التراب وأنا لفى دفنه) أصل نفض الشيء تحريكه بشدة ليزول عنه التراب ؛ والمعنى وما انتهينا من دفنه وبدأنا ننفض تراب قبره الشريف عن أيدينا ٠

قوله (حتى أنكرنا قلوبنا) أى لم تبق قلوبنا على ماكانت عليه من الصفاء والرقة والاطمئنان لوجود الهادى الأعظم بجانبها ، بل تغير حالها بفقده وانعدام نوره ومدده وهدايته وتعليمه وارشاده • وليس المراد أنهم لم يجدوها (أى قلوبهم) على ما كانت عليه من التصديق ، لأن ايمانهم لم ينقص بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم •

بَلَاً فَلْيُؤَذِّنْ وَمُرُوا أَبَا بَكْر فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّ أَبِي رَجُلْ أَسيف وَإِذَا قَامَ ذَاكَ الْمُقَامَ بَكَى فَلَا يَسْتَطِيعُ فَلَوْ أَمَرْتَ غَيْرَهُ ، قَالَ ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَأَفَاقَ فَقَالَ مُرُوا بِلَالًا فَلْيُؤَذِّنْ وَمُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِثُ أَوْ صَوَاحِبَاتُ يُوسُفَ، قَالَ فَأُمرَ بَلَالْ ۚ فَأَذَّنَ وَأُمرَ أَبُو بَكْرِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ خَفَّةً فَقَالَ انْظُرُوا إِلَىَّ مَنْ أَتَّكِيءٍ عَلَيْهِ ، فَجَاءَتْ تَر رَةُ وَرَجُلُ آخَرُ فَا تَكَأَعَلَيْهِما ، فَامَا رَآهُ أَبُو بَكُر ذَهَبَ لِيَنْكِصَ فَأُومَاۚ إِلَيْـهِ أَنْ يَثْبُتَ مَكَانَهُ حَتَّى فَضَى أَبُو بَكُرْ صَـلَاتَهُ ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبضَ . فَقَالَ عُمَرُ وَاللهِ لَا أَسْمَعُ أَحَدًا يَذْ كُرُأَنَّ رَسُولَ اللهِ قُبضَ إِلَّا ضَرَ بْتُهُ بِسَيْفِي هَذَا ، قَالَ وَكَانَ النَّاسُ أُمِّيِّينَ لَمْ يَكُنْ نَبِي تَبْ قَبْلَهُ ، فَأَمْسَكَ النَّاسُ ، فَقَالُوا يَاسَالِمُ انْطَلَقْ إِلَى صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَأَدْعُهُ ، فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْر وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأَتَيْتُهُ أَبْكِي دَهِشًا ، فَلَمَّارَآنِي قَالَ لِي أَقْبُضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قُلْتُ إِنَّا مُعَمَرَ يَقُولُ لَا أَسْمَعُ أَحَدًا يَذْ كُرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبِضَ إِلَّا ضَرَ بَيْهُ بِسَيْفِي هَذَا ، فَقَالَ لَى انْطَلَقْ فَأَنْطَلَقْتُ مَعَهُ ، فَجَاء وَالنَّاسُ قَدْ دَخَلُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ بَاأَيْهَا النَّـاسُ أَفْرُجُوا لَى فَأَفْرَجُوا لَهُ ، فَجَاء حَتَّى أَكَ عَلَيْهِ وَمَسَّهُ فَقَالَ: إِنَّكَ مَيِّت وَ إِنَّهُمْ

مَـ يُّتُونَ : ثُمَّ قَالُوا يَاصَاحِتَ رَسُولِ الله قُبضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــَلَّمَ قَالَ نَعَمُ فَعَـامُوا أَنْ قَدْ صَــدَقَ ، قَالُوا يَاصَاحَبَ رَسُولِ الله أَيُصَلَّىٰ عَلَىٰ رَسُولَ الله ؟قَالَ نَعَمْ ،قَالُوا وَكَيْفَ؟قَالَ : يَدْخُلُ قَوْمٌ فَيُكَبِّرُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَدْعُونَ ثُمَّ يَخْرُجُونَ ، ثُمَّ يَدْخُلُ قَوْمٌ فَيُكَبِّرُونَ وَيُصَلُّونَ وَ يَدْعُونَ ثُمَّ كِخْرُجُونَ حَتَّى يَدْخُلُ النَّاسُ، قَالُوا يَاصَاحبَ رَسُولِ اللهِ أَيُدْفَنُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟قَالَ : نَعَمْ ،قَالُواأً يْنَ؟قَالَ : فِي الْمُكَان الَّذِي قَبَضَ اللهُ فيه رُوحَهُ، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَقْبِضْ رُوحَهُ إِلَّا فِي مَكَانَ طَيِّب فَعَلَمُوا أَنْ قَدْ صَدَقَ ، ثُمَّ أَمَرَهُ ۚ أَن يُغَسِّلَهُ بَنُوا أَبِيهِ ، وَاجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ يَتَشَاوَرُونَ، فَقَالُوا: انْطَلَقُوا بِنَا إِلَى إِخْوَانِنَا مِنَ الْأَنْصَارِ نُدْخِلُهُمْ مَعَنَا فِي هَذَا الْأَمْرِ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: مِنَّا أَمِينٌ وَمِنْكُمْ أَمِينٌ، فَقَالَ مُمَرُ بِنُ الْخُطَّابِ: مَنْ لَهُ مِثْلُ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ، ثَانِيَ اثْنَانِ إِذْ هُمَا ف الْغَارِ، إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ ، لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا مَنْ هُمَا ، قَالَ ثُمَّ بَسَطَ يَدَهُ فَيَايَمَهُ وَبَايَمَهُ النَّاسُ بَيْمَةً حَسَنَةً جَمِيلَةً ».

قوله (حدثنا نصر بن على الجهضمي ) تقدم في هذا الباب •

قوله (حدثنا عبد الله بن داود ) تقدم في باب الصوم ٠

قوله (حدثنا سلمة بن نبيط) بالتصغير ابن شريط الكوفى أبو فراس • روى عن أبيه ، وروى عنه الثورى وابن المبارك • وثقه أحمد •

قوله (أخبرنا عن نعيم بن أبى هند) وأخبرنا بالبناء للمجهول • ونعيم هو النعمان الأشجعى الكوفى • روى عن نبيط بن شريط وأبى وائل وجماعة ، وروى عنه الزبير بن الحريث وسليمان التيمى وطائفة • وثقه النسائى • مات سنة عشر ومائة •

قوله (عن نبيط بن شريط) كلاهما بالتصغير ، ابن أنس بن مالك بن هلال الأشجعي صحابي له حديث ، روى عنه ابنه سلمة ونعيم بن أبي هند ،

قوله (عن سالم بن عبيد وكانت له صحبة قال) الأشجعي صحابي من أهل الصفة • روىعنه نبيط بن شريط وهلال بن يساف ، وفي اسناد حديثه اختلاف.

قوله (أغمى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مرضه فأفاق) قوله أغمى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أى استولى عليه الاغماء وفقد الوعى فى مرضه لشدة، ما حصل له من الضعف والاعياء وفتور الأعضاء • فالاغماء جائز على الأنبياء لأنه من المرض ، وقيده الغزالي بغير الطويل وجزم به البلقيني ، بخلاف الجنون أى العته فليس جائزا عليهم لأنه نقص والنقص محال على الأنبياء ، وليس اغماؤهم كاغماء غيرهم لأنه اغماء يستر حواسهم الظاهرة دون قلوبهم لأنها اذا عصمت عن النوم فهى عن الاغماء أولى • وقوله فأفاق أى من الاغماء بأن عاد اليه شعوره •

قوله (قال حضرت الصلاة قالوا نعم) أى أحضرت الصلاة ، وكانت صلاة العشاء الأخيرة كما ثبت عند البخارى ؛ أى أحضر وقتها • وقوله قالوا نعم أى حضر وقت الصلاة •

قوله (قال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر أن يصلى للناس أو قال بالناس) قوله مروا بلالا فليؤذن ، أى بلغوا أمرى لبلال ليؤذن لصلاة العشاء • وقوله ومروا أبا بكر أن يصلى للناس أو قال بالناس ، أى أبلغوا أبا بكر ليصلى بالناس . اماما فى صلاة العشاء ، والشك من الراوى هل قال النبى صلى الله عليه وسلم ليصلى للناس أو بالناس وكلاهما واحد •

قوله (ثم أغمى عليه فأفاق فقال حضرت الصلاة قالوا نعم • فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصل بالناس ) ذكر العبارة السابقة وكررها اما للتأكيد أو لأن الاغماء أنساه الأولى ، فشغلته الصلاة في المرة الثانية ولذا أعادها •

قوله (فقالت عائشة ان أبى رجل أسيف ، اذا قام ذاك المقام بكى فلا يستطيع) قوله ان أبى رجل أسيف أى حزين أى يغلب عليه الحزن لأنه لا يطيق أن يرى

محلك خاليا اذا قام ذاك المقام فيأخذه البكاء • وقوله فلا يستطيع أى لا يستطيع الصلاة بالناس •

قوله ( فلو أمرت غيره ) أى لو أمرت من يستطيع أن يصلى بالناس بدون بكاء لكان حسنا ؛ فجواب لو محذوف ان كانت شرطية ، ويحتمل أنها للتمنى فلا جواب لها •

قوله (ثم أغمى عليه فأفاق فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصل بالناس) أى كررها عقب الافاقة ، وفي تكرار الأمر اشارة الى أن أولى الناس بالخلافة بعده صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضى الله عنه ، وأنه لا يتولى تنفيذ الخطط الشرعية الا من هو أحق من غيره بها ، وفى «عيون الأئر» أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى مرضه لعبد الله بن زمعة بن الأسود مر الناس فليصلوا ، فقدم عمر لغيبة أبى بكر ، فلما سمع النبى صلى الله عليه وسلم صوته أخرج رأسه حتى أطلعه للناس من حجرته ، ثم قال لا لا لا ليصل لهم ابن أبى قحافة ، وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه فى هذا الخبر قال : فانفضت الصفوف وانصرف عمر حتى طلع ابن أبى قحافة وكان بالسنح وتقدم فصلى بالناس ا ه ،

قوله (فانكن صواحب أو صواحبات يوسف) أى مثلهن فى اظهار خلاف ما يبطن ، فهو من قبيل التشبيه البليغ ، وصواحب جمع صاحبة وصواحبات جمع للجمع ، وهذا التشبيه جعل عائشة «كزليخا » وفيه الاشارة واضحة الى نسوة المدينة على ما هو معروف فى قصة سيدنا يوسف عليه السلام • والخطاب بصيغة الجمع لكن المراد به واحدة وهى عائشة •

قوله (قال) أي سالم راوي الحديث ٠

كان يصلى بالناس فى معظمها وهو مريض فلما اشتد به المرض فى آخرها أمر أبا بكر بالصلاة بالناس فصلى بهم الجزء الأخير من مرضه الشريف •

قوله (ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة ) أى من مرضه به وجاء فى السيرة أن الخفة نتجت من صب سبع قرب من الماء البارد على بدنه الشريف لرغبته صلى الله عليه وسلم فى خطبة الناس خطبة الوداع التى أوصى بها بالانصار خيرا ، والتى ذكرت فى باب العمامة •

قوله (فقال انظروا الى من أتكىء عليه ) أى أحضروا الى من أعتمد عليه عند الخروج ٠

قوله (فجاءت بريرة ورجل آخر فاتكأ عليهما) وبريرة مولاة عائشة وكانت قبطية وأسلمت و وقوله ورجل آخر أى من موالى رسول الله صلى الله عليه وسلم و وفى رواية الشيخين فى سياق آخر رجلين العباس وعلى ، وفى رواية «مسلم» العباس وولده الفضل وله فى رواية أخرى العباس وأسامة ، وعند «الدارقطنى» أسامة والفضل ، وعند «ابن سعد» الفضل وثوبان ، وجمعوا بين هذه الروايات على تقدير ثبوتها بأن خروج النبى صلى الله عليه وسلم تعدد ذكر من اتكأ عليه و

قوله (فلما رآه أبو بكر ذهب لينكص فأوماً اليه أن يثبت مكانه حتى قضى أبو بكر صلاته) قوله فلما رآه أبو بكر ذهب لينكص أى طفق ليرجع القهقرى ويدخل فى الصف اعتمادا على أن الذى هو أحق بالامامة قد حضر بالقهقرى ويدخل فى الصف اعتمادا على أن الذى هو أحق بالامامة قد شفى من وقد فعل أبو بكر ذلك لظنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شفى من مرضه وأنه يستطيع أن يصلى بالناس • وقوله فأوماً اليه أن يثبت مكانه أى أشار اليه بيده الشريفة أن يبقى مكانه من الامامة ، والمعروف مما مر أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا والامام واقف • وقوله حتى قضى أبو بكر صلاته ، وفى رواية الشيخين حتى قضى أبو بكر صلاته ، وفى رواية الشيخين كان أبو بكر يصلى قاعدا أمام أبى بكر والناس يقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى قاعدا أمام أبى بكر والناس يقتدون بأبى بكر ، وهذا يبين ما فى مذهب الشافعى من جواز اخراج الامام نفسه من الامامة واقتدائه بغيره فيصير مأموما بعد أن كان اماما • ويمكن العجمع بتعدد الروايات بتكرار الخروج والصلاة •

قوله ( ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ) أى قبض الله روحه الشريف وأبو بكر غائب عند أهله « بالسنح » بعد أن أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى ٠

قوله ( فقال عمر والله لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض الا ضربته بسيفي هذا ) أى والحال أن عمر حمل سيفه وقال ما قال عند ما رأى الناس صاروا يرددون الخبر الفاجع وقد استولى عليهم اليأس وأخذهم الذهول لأنهم كانوا يعتقدون أن الذى انتاب رسول الله انما هو غشية أو استغراق لا يلبث أن يزول ، ولذلك توجه عمر للذات العلية واعتمد على سيفه في اعادة السكينة اليهم ، وكان بعض الصحابة يرجو أن يعيش رسول الله حتى يقطع أعناق رجال وأيديهم ، من المنافقين أو المرتدين ،

قوله (قال) أي سالم •

قوله (وكان الناس أميين لم يكن فيهم نبى قبله) الأصل فى الأمى أنه الذى لا يحسن القراءة والكتابة ، فكأنه أنسبه بالطفل الذى ولدته أمه لم يعلم. شيئا ، وذلك كان شأن العرب قبل الاسلام فانهم لم يكونوا يقرأون ويكتبون وكانوا لا يعلمون شيئا من تواريخ الأمم السالفة أو تواريخ الأنبياء وموتهم • والمراد بهم هنا الذين لم يحضروا موت نبى قبله كما سيأتى • وقوله لم يكن فيهم نبى قبله ، أى لم يجربوا موت نبى قبله ولا علموا شيئا من ذلك •

قوله ( فأمسك الناس ) أى أمسكوا ألسنتهم عن الخوض فى موت النبى صلى الله عليه وسلم خوفا من عمر وسيفه ٠

قوله (فقالوا انطلق يا سالم الى صاحب رسول الله فادعه) أى قال الناس يا سالم اذهب الى أبى بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاءت به ، وانما فكر الناس فيه وأرسلوا إليه سالما لعلمهم بثباته وسكينته وحسن تصريفه للأمور فى الملمات ولقوة قلبه عند الشدائد .

قوله ( فأتيت أبا بكر وهو فى المسجد ) أى فجئته وهو فى مسجد السنح بضم السين وبينه وبين مسجد المدينة ميل وكان يصلى الظهر من اليوم الاغبر

الذي توفى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم • ويؤخذ من هذه الرواية أن وقاة النبي كانت قبل الظهر •

قوله ( فأتيته أبكى دهشا ) كرر الراوى فأتيته للتأكيد حال كونى أبكى ٠ وقوله دهشا بفتح الدال وكسر الهاء أى متحيرا ٠

قوله ( فلما رآني قال لي أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أي لما فهمه من اضطراب حال سالم ٠

قوله (قلت أن عمر يقول لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله قد قبض الا ضربته بسيفي هذا) أعاد سالم قول عمر وصفا لحال الناس • وفى رواية أن أبا بكر كان أرسل غلامه ليأتيه بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء الغلام فقال سمعت أنهم يقولون مات محمد ، فركب أبو بكر على الفور ، فقال وا محمداه وبكى فى الطريق حتى أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم •

قوله (فقال لي انطلق فانطلقت معه ) أي سر بنا فسرت معه ٠

قوله ( فجاء والناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وفى رواية قد حفوا أى أحدقوا ، وفى نسخة فجاء والناس فدخلوا ، وهذه الرواية الأخيرة ينافيها ذكر الآتى .

قوله (فقال يا أيها الناس افرجوا لى فافرجوا له) أى قال أبو بكر أيها الناس أوسعوا لى لكى أدخل أى افسحوا لى طريقا • وفى رواية البخارى : أقبل أبو بكر رضى الله عنه فلم يكلم الناس : والمراد منها أنه لم يقل للناس غير ما قال فى هذه الرواية •

قوله (فجاء حتى أكب عليه ومسه فقال انك ميت وانهم ميتون) قوله فجاء حتى أكب عليه ، أى فاقترب منه حتى انحنى عليه فوجده مسجى فى برده ، فكشف عن وجهه الشريف وقبله بين عينيه وهذا معنى المس • وقوله فقال أى قرأ قوله تعالى (إنّكَ مَيِّتُ وَإنّهُمْ مَيِّتُونَ) أى انك يا محمد ستموت وان أعداءك سيموتون وانكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون • وفى رواية أن أبا بكر جاء وعيناه تهملان وزفراته تتصاعد فكشف الثوب عن وجهه وقال: طبت حيا وميتا وانقطع بموتك ما لم ينقطع بموت أحد من الأنبياء ، فعظمت عن

الصفة ، وجللت عن البكاء ، ولو كان موتك اختيارا لجدنا بالنفوس ، اذكرنا يا محمد عند ربك ولنكن من بالك : • وفى رواية أنه قال : بأبى أنت وأمى لا يجمع الله عليك موتتين ، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد متها : وقصد بذلك الرد على عمر أو على الذين ظنوا أن النبى ما كان ينبغى أن يموت •

قوله (ثم قالوا يا صاحب رسول الله قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال نعم ، فعلموا أن قد صدق ) والغرض من سؤالهم التثبت من واقع الأمر ، ولما أخبرهم بأن النبى صلى الله عليه وسلم قد مات ركنوا الى أنه قد قال الحقيقة، فتركوا الدهشةوالحيرة وأخذت تعود اليهم سكينتهم فأخذوا يفكرون فيما يجب عليهم عمله ، وكان تفكيرهم على نحو ما سيدور بينهم وبين أبى بكررضى الله عنه فيما سيأتى .

قوله (قالوا يا صاحب رسول الله ، أيصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ) قوله أيصلى بالبناء للمجهول وفى نسخة أنصلى بالنون ، وهم انما سألوا هذا السؤال لتوهم بعضهم أنه مغفور له فلاحاجة لصلاة الناس عليه ، اذ المقصود منها الدعاء والشفاعة للميت ، وقوله نعم أى يصلى عليه لمشاركته لأمته فى الأحكام ، الا ما خرج له من الخصوصيات بنص ، والأمور الأربعة المفروضة على الحى للميت والتي هي غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه لم تخرج من الأحكام بالنسبة لأى شخص نبيا أو غيره ،

قوله (قالوا وكيف) أى وكيف نصلى عليه هل مثل صلاتنا على آحاد أمته ، أم له صلاة مخصوصة تليق برتبته العالية ٠

قوله (قال يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون ، ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون ) المراد بقوله هذا أن الداخلين يصلون صلاة الجنازة بأربع تكبيرات ثم يخرجون بعد سلام الانصراف والمراد من تكرار العبارة أن يدخل للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كل من حضر موته ؛ والمفهوم أن الصلاة عليه كانت فرادى أى بغير امام كما سيأتى سببه ٠

وقد روى الحاكم والبزار: أنه صلى الله عليه وسلم جمع أهله فى بيت عائشية رضى الله عنها فقالوا فمن يصلى عليك قال اذا غسلتمونى وكفنتمونى

فضعونی علی سریر ثم اخرجوا عنی ساعة فان أول من یصلی علی جبریل به میکائیل ثم اسرافیل ثم ملك الموت. مع جنوده ، ثم ادخلوا علی فوجا بعد فوج فصلوا علی وسلموا تسلیما: ا هم ٠

وجملة من صلى عليه من الملائكة ستون ألفا ومن غيرهم ثلاثون ألفا . وانما صلوا عليه فرادى لعدم اتفاقهم حينئذ على من يكون خليفته وامامه ، ولأن اماما واحدا لا يستطيع أن يصلى لكل هذا العدد الكثير من الناس وغيرهم .

قوله (قالوا أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم) أى أو يترك بلا دفن لسلامته من التغير ، ولاتنظار رفعه الى السماء • وقوله قال نعم أى يدفن فان الدفن من شريعته ومن سنن سائر الأنبياء والمرسلين •

قوله (قالوا أين قال فى المكان الذى قبض الله فيه روحه) أى قالوا يا أبا بكر أين ندفنه • وقوله قال فى المكان الذى قبض الله فيه روحه أى استردها ، واستدل أبو بكر على ذلك بقوله : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « ما فارق الدنيا نبى قط الا يدفن حيث قبض روحه » : قال على وأنا سمعته أيضا •

قوله ( فان الله لم يقبض روحه الا فى مكان طيب فعلموا أن قد صدق ) تفسير لما قد سبق ٠

قوله (ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه) أى أمر الناس أن يمكنوا أهله وعصبته من أن يغسلوه ولا ينازعوهم فى هذا الأمر فهم أحق به ؛ اذ هم الأولى بغسله ولذلك لم يأمر بنى أبيه بغسله بل أمر الناس حتى لا يزاحموهم فيه • والذى قام بغسله صلى الله عليه وسلم هو على بن أبى طالب لوصية النبى بذلك ؛ قال على وكان العباس وابنه الفضل يعينانه وأسامة وشقران مولاه يناولانه الماء ويصبانه وأعينهم معصوبة من وراء ستر •

وكفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثلاثة أثواب بيض سحولية بفتح السين أى يمنية وهو الثوب الأبيض النقى ، وهو لا يكون الا من قطن (١) ،

<sup>(</sup>۱) في « القاموس » للفيروزبادي السحولي الثوب النقي من القطن ٠

ولم يكن فيها قميص ولا عمامة • ووضع أبو طلحة زيد بن سهل مسكا وعطرا في موضع فراشه وحفر لحده الشريف بيده •

وأصح ما روى فيمن نزل فى القبر على والعباس وابناه الفضل وقنم وكان آخرهم نزولا قثم ؛ وورد أنه بنى فى قبره تسع لبنات وفرش تحته قطيفة نجرانية كان يتغطى بها فرشها شقران مولاه فى القبر وقال والله لا يلبسها أحد بعدك ، وقال ابن عبد البر أن القطيفة أخرجت من القبر لما انتهوا من وضع اللبنات التسع ؛ قال « رزين » ورش بلال قبره بقربة ماء ، بدأ من قبل رأسه وجعل عليه من حصا العرصة بيضاء وحمراء ، قال « عياض » وكان القبر مسنما كما فى البخارى ، وكذا قبر أبى بكر وعمر وهو أثبت من رواية تسطيحهما ، لأنه زى أهل الكتاب وشعار الرافضة ،

قوله (واجتمع المهاجرون يتشاورون ) أي في أمر الخلافة •

قوله (فقالوا انطلقوا بنا الى اخواننا من الأنصار ندخلهم فى هذا الأمر) أى سيروا بنا الى ناديهم أى محل مجالسهم • وقوله ندخلهم فى هذا الأمر، أى نشركهم معنا فيما يؤول اليه أمر الخلافة مخافة ان فارقنا القوم ولم تكن بيعة لهم معنا ، أن يحدثوا بعدنا بيعة فيحصل فساد وفتنة ، وكان القائل عمر رضى الله عنه •

قوله ( فقال الأنصار منا أمير ومنكم أمير ) وكان القائل الحباب بن المنذر على عادتهم فى الجاهلية قبل تقرير الأحكام الاسلامية ، ورد المهاجرون بالحديث الذى رواه نحو أربعين صحابيا وهو « الأئمة من قريش » ، وفى رواية « الخلافة لقريش » واستغنى بهذا الحديث عن الدخول معهم فى مناقشة وجدل لا تكون تتيجتهما الا الفتنة والانقسام ومعناهما الحرب الأهلية ، ولكن الله مملم وأراد بالاسلام خيرا •

قوله (فقال عمر بن الخطاب من له مثل هذه الثلاثة ثاني اثنين اذهما فى العار اذيقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا.) وقول عمر استفهام انكارى على الأنصار وغيرهم ممن يظن من نفسه أنه أولى بالخلافة ، والمعنى هل رجل ورد فى شأنه فى نص القرءان مثل هذه الفضائل فى قضية واحدة مع قطع النظر

عن سائر المحاسن والشمائل ، والثلاثة التي يشير اليها عمر واردة في الآية ، إولها قوله تعالى ثانى اثنين اذ هما في الغار : وفيها الاشارة الى أنه صاحب رسول الله في هجرته الذي آثره على كل المسلمين وقتئذ ، وثانيها قوله تعالى اذ يقول لصاحب : وفيها الاشارة الى أن الصاحب الحق هو صاحب وقت الشدة ، وثالثها قوله تعالى لا تحزن ان الله معنا : وفيها الاشارة بأن الله والرسول قد رضيا بصحبته ، وفي رواية النسائي وأبي يعلى والحاكم وصححه عن ابن مسعود أنه لما قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير أتاهم عمر في ناديهم وكان في القوم سعد بن عبادة سيدهم فقال : يا معشر الأنصار ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أبا بكر أن يؤم الناس فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم على أبي بكر : فقالت الأنصار معاذ الله أن نتقدم على أبي بكر ا ه ، قوله ( من هما ) أي الاثنان المذكوران في آية الغار ، والاستفهام للتعظيم والتقر به ،

قوله (ثم بسط يده فبايعه ، وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة ) قوله ثم بسط يده أى بسط عمر كفه لأبى بكر فبايعه بالخلافة ، وتبعه الناس من المهاجرين والأنصار • وقوله بيعة حسنة جميلة أى لوقوعها عن ظهور واتفاق من أهل الحل والعقد • ولم يحضر البيعة على والزبير وذلك اما لاشتغالهما بشئون ما بعد الوفاة ، واما لظنهما أنه قصد تأخيرهما عن المشورة ، وقد قال على فى ذلك أن أبا بكر هو أحق الناس بالامامة فانه صاحب الغار وهو الذى أمر أن يصلى بالناس قبل موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أفلا نرضاه لدنيانا وقد رضيه رسول الله لدنياه و آخرته •

(تنبيه) روى أبو اسحق عن الزهرى عن أنس: أنه لما بويع أبو بنكر فى السقيفة جلس الغد على المنبر فقام عمر فتكلم قبله ثم تكلم أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال به أما بعد أيها الناس قد وليت عليكم ولست بخيركم ، فان أحسنت فأعينونى وان أسأت فقومونى ، الصدق أمانة والكذب خيانة ، والضعيف فيكم قوى عندى حتى أريح عليه حقه ان شاء الله ، والقوى فيكم ضعيف عندى حتى آخذ منه الحق انشاء الله ، ولا يدع قوم الجهاد فى سبيل الله الا ضربهم الله الذل ، ولا تشيع الفاحشة فى قوم قط الا عمهم البلاء ، أطيعونى ما أطعت

الله ورسوله ، فاذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم ، قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله ا هـ •

«حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُمَانِيُ عَنِ أَنْسَ بْنِ مَالِكِ قَالَ : لَتَّا وَجَدَ رَسُولُ اللهِ حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُمَانِيُ عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكِ قَالَ : لَتَّا وَجَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كَرْبِ الْمُوْتِ مَا وَجَدَ قَالَتُ فَاطَمَهُ رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا كُرْبَ عَلَى أَبِيكِ بَعْدَ عَنْهَ وَسَلَّمَ لَا كَرْبَ عَلَى أَبِيكِ بَعْدَ عَنْهَ وَسَلَّمَ لَا كَرْبَ عَلَى أَبِيكِ بَعْدَ الْبَوْمِ ، إِنَّهُ قَدْ حَضَرَ مِنْ أَبِيكِ مَا لَيْسَ بِتَارِكِ مِنْهُ أَحَدًا ، الْمُوافَاةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .

قوله (حدثنا نصر بن على ) أى الجهضمي تقدم في هذا الباب ٠

قوله (حدثنا عبد الله بن الزبير شيخ باهلى قديم) ابن معبد الباهلى لبصرى • روى عن ثابت ، وروى عنه نصر بن على وغيره • قال أبو حاتم مجهول • له عند الشيخين فرد حديث •

قوله (حدثنا ثابت البناني) تقدم في باب الشيب ٠

قوله (عن أنس بن مالك) تقدم في باب الخلق ٠

قوله (قال لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد) أى قال أنس لما لاقى رسول الله من شدة المرض أى وطأته ؛ لأنه كان يكاد جسمه يحترق من شدة الحرارة وكان يتحمل من الآلام البشرية مالا طاقة لاحتماله ، وجف ريقه واستدام صداع رأسه حتى كان يدعو الداخلين عنده الى أن يعصبوا له رأسه وغير ذلك مما ذكر ممن حضروا موته الشريف .

قوله (قالت فاطمة رضى الله عنها واكرباه ) لما حصل لها من التألم والتوجع لما رأت أباها يتحمل هذه الآلام ٠

قوله ( فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم )

أى غدا ستنقطع العلائق الجسمانية وينتقل أبوك الى الحياة الثانية التى ليس فيها ألم أو كرب ؛ فكربه حينئذ سريع الزوال ؛ وهو عليه الصلاة والسلام انما أراد تسليتها ؛ وفى قوله لا كرب على أبيك بعد اليوم تصريح بسلامة عاقبته، وذلك أمر مقطوع به لسائر الأنبياء •

قوله (انه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا) أى انه قد نزل بأبيك الموت الذى لا يترك أحدا، فالمصيبة به تهون لأنه جائز على جميع الخلق.

قوله ( الموافاة يوم القيامة ) أي الى اللقاء يوم القيامة •

وفى السيرة النبوية عن هذه الحادثة أن فاطمة لما رأت ما يعانيه النبى صلى الله عليه وسلم من شدة سكرات الموت قالت وهى تبكى واكرباه ، فقال لها أبوها لا كرب على أبيك بعد اليوم ، فزادت فى البكاء وانتحبت ، ثم أسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحكت ولم تخبر أحدا ، غير أن عائشة التى حضرت ذلك لم تفتها هذه الملاحظة فسألتها بعد وفاة رسول الله وبعد الانتهاء من دفنه عن أسباب تحولها وضحكها بعد البكاء فقالت : قال لى اننى أول من يلحق به من أهله ، واذا تكون الملاقاة قريبة ، وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فى اخباره اذ توفيت فاطمة رضى الله عنها بعد ستة أشهر من وفاة أبيها ،

«حَدَّثَنَا أَبُو اَخْطَّابِ زِيادُ بْنُ يَحْنِي الْبَصْرِيُّ وَنَصْرُ بْنُ عَلِيّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَا حَدَّبَنَا عَبْدُرَبِّهِ بْنُ بَارِقِ الخُنْفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ جَدِّى أَبَا أُمِّى الْجُهَضَمِيُّ قَالَا حَدَّبَنَا عَبْدُرَبِّهِ بْنُ بَارِقِ الخُنْفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ جَدِّى أَبَا أُمِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ سِمَاكُ بْنُ الْوَلِيدِ يُحَدِّثُ : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ علَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ : مَنْ كَانَ لَهُ فَرَطَانِ مِنْ أُمَّتِى أَدْخَلَهُ اللهُ بِهِمَا الجُنْفَة ، فَقَالَتْ عَلَيْهِ فَقَالَتْ عَالِمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ كَانَ لَهُ فَرَطْ مِنْ أُمَّتِكَ ، قَالَ : وَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطْ مِنْ أُمَّتِكَ ، قَالَ : وَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطْ مِنْ أُمَّتِكَ ، قَالَ : فَأَنَا فَرَطْ مِنْ أُمَّتِكَ ، قَالَ : فَأَنَا فَرَطْ لِمْ فَرَطْ مِنْ أُمَّتِكَ ، قَالَ : فَأَنَا فَرَطْ لِمُ مُنْ أَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَطْ مِنْ أُمَّتِكَ ، قَالَ : فَأَنَا فَرَطْ لِمُعْمَى اللهُ عُرَطْ لِأُمَّتِي لَنْ يُصَابُوا بِمُشْلِى » . فَرَطْ لِأُمَّتِي لَنْ يُصَابُوا بِمُشْلِى » .

قوله (حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصرى) ابن زياد بن حسان النكرى بضم النون الحسانى أبو الخطاب العدنى • روى عن ابن عيينة ومعتمر بن سليمان ومحمد بن سلواء ، وروى له البخارى فرد حديث و «مسلم» • وثقه أبو حاتم • توافى سنة أربع وخمسين ومائتين •

قوله (ونصر بن على الجهضمي) تقدم في هذا الباب .

قوله (قالا حدثنا عبد ربه بن بارق الحنفى) اليمامى البصرى • روى عن جده لأمه سماك بن الوليد ، وروى عنه عمرو بن على • وثقه ابن حبان ، وقال ابن معين ليس بشيء ، وقال أجمد ما به بأس ، وأثنى عليه الغلاس خيرا •

قوله (قال سمعت جدى أبا أمى سماك بن الوليد يحدث أنه) وسماك ابن الوليد الحنفى أبو رميل (بالتصغير) نزيل الكوفة • روى عن ابن عباس ، وروى عنه عكرمة بن عمار والأوزاعى ومسعود وشعبة • وثقه أحمد وابن معين •

قوله (سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له فرطان من أمتى أدخله الله بهما الجنة) أى من مات له ولدان صغيران ، ذكورا أو اناثا يمو تان قبله ، والفرط فى الأصل السابق من القوم المسافرين يرسلونه أمامهم لاعداد مكان نزولهم ومأكلهم ومشربهم وما يحتاجون اليه ، ولما كان الفرطان يهيئان لأبويهما يوم القيامة الماء البارد والظل الظليل والمأكل والمشرب ، يحضرانه من الجنة فيكونان دليل أبويهما اليها .

قوله ( فقالت عائشة رضى الله عنها فمن كان له فرط من أمتك ، قال ومن كان له فرط يا موفقة ) أى ومن مات له فرط واحد أيضا فانه يدخل أبويه الجنة • وقوله يا موفقة هو اطراء من النبى صلى الله عليه وسلم لعائشة لاستكشافها المسائل الدينية • وفيه تحريض من النبى صلى الله عليه وسلم على كثرة السؤال ، ولذلك تابعت عائشة أسئلتها فقالت •

قوله (قالت فمن لم يكن له فرط من أمتك) أى من لم يمت له ولد صغير ، وهو استفهام منها .

قوله (قال فأنا فرط لأمتى لن يصابوا بمثلى) والمعنى لأنى عندهم أحب من الوالد والولد فمصيبتهم به أى بموته كانت أشد من جميع المصائب ، وقد روى

«مسلم» «اذا أراد الله بأمة خيرا قبض نبيها قبلها فجعله فرطا وسلفا بين يديها » واذا أراد هلاك أمة عذبها و نبيها حى فأهلكها وهو ينظر فأقر عينه بهلاكها » وذلك بخلاف الأمة المحمدية فان الله قد رحمها اكراما لنبيه صلى الله عليه وسلم اذ يقول سبحانه وتعسالى : (وماكانَ اللهُ ليمُعَذَّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ). وقوله لن يصابوا بمثلى ، جملة استئنافية كالتعليل لقوله فأنا فرط لأمتى ، أى فمصيبتهم بوفاتى أشد عليهم من سائر مصائبهم ، قال فى «جمع الوسائل» وهذا شامل لمن أدرك زمانه ولمن لم يدركه كما يدل عليه التعبير بأمتى ،

وقال حسان:

وهل عدلت يوما رزية هالك رزية يوم مات فيه محمد وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القامة فقد

ائما كانت المصيبة بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم المصائب لانقطاع الوحى بها وظهور الفتن والشرور بارتداد العرب وتحزب المنافقين وظهور البغض والقطيعة بين الناس •

ولما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفت عائشة رضى الله عنها على قبره الشريف وأنشدت:

قل للمغيب تحت أطباق الثرى هل أنت تسمع ضرعتى وندائيا ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا صبّت على مصائب لو أنها صبّت على الايام عدن لياليا

وقالت رضى الله عنها تندب سوء حظ المسلمين جميعا وترثى سيد الخلق: قد كان جبريل بالآيات يؤنسنا فغـــاب عنا وكل الحسن محتحب

وكنت نورا وبدرا يستضاء به عليك ينزل من ذى العزة الكتب فقد رزئنا بما لم يرزأ به أحد

من البرية لا عجم ولا عرب ويؤخذ من مجموع ما أورده الترمذي ومما جاء في السيرة النبوية أن بدء له الشريف كان في أواخر صفر من السنة العاشرة من السحة قبل به م

مرضه الشريف كان في أواخر صفر من السنة العاشرة من الهجرة قيل يوم السبت وقيل الاثنين وقيل الأربعاء ، اذ أصابه صداع شديد في رأسه أفقده وعيه حتى كان يقول أين أنا اليوم ، وكان ذلك في بيت ميمونه وقيل في بيت زينب بنت جحش ؛ وكان يتنقل في بيوت زوجاته فلما اشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيت عائشة رضى الله عنها فأذن له • والدليل على أن الصداع كان مستديما ما سبق ذكره في باب العمامة من أنه لما أراد أن يخرج يوما للصلاة في المسجد خرج وعليه عصابة دسماء أو سوداء وذلك من حديث ابن عباس وغيره • وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت لما دخل بيتي واشتد وجعه قال اهرقوا على سبع قرب مملوءة ماء باردا لعلى أعهد الى الناس أى أصلى بهم وأخطب فيهم ؟ وهذا يدل على أن الحرارة كانت شديدة حتى قال: ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت « بخيبر » وهذا أوان انقطاع ابهرى: يشير الى حادثة الذراع المسمومة التي تقدم ذكرها • ثم أصابته حمى شديدة ، روى الحاكم وابن ماجة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كانت عليه قطيفة (أى قماش سميك) فكانت الحمى تصيب من يضع يده عليه من فوقها • وفي السيرة أن الفضل بن العباس دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في شدة مرضه وبيده سواك فأشار اليه النبي أن يعطى السواك لعائشة فأخذته وبللته بريقها وسوكت به رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وهذا يدل على ما كان يعانى من جفاف الحلق من شدة الحرارة ، ومن حديث عائشة ولعله الأخير في هذه المناسبة «كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم الى صدرى أو قالت الى حجرى فدعا بطست ليبول فيه ثم بال فمات » وفى رواية ثم مال بالميم وفى رواية ثم انخنث فمات ، ومعنى انخنث أى استرخت أعضاؤه ، وهذه الرواية أقرب الى المعقول وعليها يكون النبي صلى الله عليه وسلم مات دون أن يبول • وكانت آخر كلمة تكلم بها رسول الله ي م ٢٨ الشمائل المحمدية

صلى الله عليه وسلم « الى الرفيق الأعلى » وفى رواية « جلال ربى الرفيع » ويمكن أنه تكلم بهما ا هـ • والذى عليه الجمهور أن مدة مرض الموت كانت ثلاثة عشر يوما بدأت فى يوم الأربعاء لثلاثين من صفر من السنة العاشرة من الهجرة وانتهت فى يوم الاثنين ثانى عشر من ربيع الأول من آخر ذلك اليوم • واذا لخصنا ما ذكر من أدوار المرض نجد أنها تنحصر فيما يلى •

صداع شديد مستديم أفقده الوعى وأضعف ذاكرته وكان يستعين عليه بالعصب على الرأس ، وحمى ذات حرارة مرتفعة كانت تظهر من فوق الغطيعة التى كان يتغطى بها ، ولما أراد رسول الله أن يخطب خطبة الوداع التى أوصى بها بالأنصار خيرا ، أمر أن يصب عليه سبع قرب مملوءة ماء باردا ، وكان ريقه جافا ، وآنه أبدى رغبته فى آخر حياته أن يبول ولكنه استرخت أعضاؤه فمات ولم يبل ، وعاش رسول الله صلى الله عليه وسلم على المشهور ثلاث وستون سنة وكانت صحته العادية جيدة لا تتخللها الأمراض ، ولم يكن يتوعك الا قليلا ، وكانت صحته العادية جيدة لا تتخللها الأمراض ، ولم يكن يتوعك الا قليلا ، والمفهوم أن ذلك من أثر السم ، وكان يستعين على ذلك بالحجامة بين الكتفين أو على الأخدعين ، ومن الأعراض التى حصلت فى مرض رسول الله الأخير أو على الأخدعين ، ومن الأعراض التى حصلت فى مرض رسول الله الأخير أنه أغمى عليه أكثر من ثلاث مرات قبل الوفاة : فالى الرفيق الأعلى فالله تعالى أعرف بقدرك وعنده ما يكافئك به على ما أوليت هذه الأمة من جميل حتى أعرف بقدرك وعنده ما يكافئك به على ما أوليت هذه الأمة من جميل حتى قال فيها سبحانه وتعالى :

(كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوَنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ )

ولا يؤخذ من شدة وطأة المرض أن خروج الروح أى سكرات الموت كان شديدا بل أن هذا الخروج كان سهلا لينا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متنبها بدليل كلماته الأخيرة ٠

## (باب ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم )

والميراث مصدر بمعنى الموروث أو بمعنى الارث بكسر الهمزة ، والغرض من أحاديث الباب بيان متروكات النبي صلى الله عليه وسلم وبيان الأحكام التي وردت في ميراثه .

« حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعِ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيكُ عَنْ أَبِي إِسْحُقَ عَنْ عَمْرُ و بْنِ الْحَرَثِ أَخِي جُوَيْرِيَةَ لَهُ صُعْبَةٌ قَالَ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَّا سِلَاحَهُ وَبَغْلَتَهُ وَأَرْضًا حَعَلَهَا صَدَقَةً ».

قوله (حدثنا أحمد بن منيع) تقدم في باب اللباس ٠

قوله (حدثنا حسين بن محمد ) أي الجريري تقدم في باب النوم ٠

قوله (حدثنا اسرائيل) أي ابن يونس تقدم في باب اللباس ٠

قوله (عن أبى استحق ) أى عمرو بن عبد الله السبيعى تقدم فى باب الخلق ٠

قوله (عن عمرو بن البحرث أخى جويرية) وجويرية أم المؤمنين ، وهو ابن أبى ضرار بن حبيب صحابى له حديث عندهم • روى عن عائد بن مالك وعن أبى فرار بن حبيب وخلق • وروى عنه مولاه دينار وأبو وائل •

قوله (قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة ) والسلاح نحو السيف والرمح والدرع والمغفر والحربة وقوله وبغلته أى البيضاء التي كان يركبها فى أسفاره ووفائعه ويقال لها «دلدل » وقوله وأرضا جعلها صدقة ، اختار الكرماني شارح البخارى أن الضمير راجع للثلاثة وهي السلاح والبغلة والأرض ، ويحتمل أن الضمير راجع للأرض ، ومعنى جعلها صدقة أى بعد مماته ، ولا يلزم على هذا كون السلاح والبغلة ميراثا لأن ، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم «ما تركناه صدقة » صريح فى أن ما خلفه يصير صدقة بالموت وان لم يتصدق به قبله ا هه

« حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا جَمَّادُ بْنُ سُامَـةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ

قَالَ : جَاءِتْ فَاطِمَةُ إِلَىٰ أَبِي بَكْرِ فَقَالَتْ مَنْ يَرِ ثُكَ، قَالَ أَهْلِي وَوَلَدِي، فَقَالَتْ مَنْ يَرِ ثُكَ، قَالَ أَهْلِي وَوَلَدِي، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ سَمْعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا نُورَتُ ، وَلَـكِنِّى أَعُولُ مَنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا نُورَتُ ، وَلَـكِنِّى أَعُولُ مَنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُهُ وَأَنْفَقُ عَلَى مَنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُهُ وَأَنْفَقُ عَلَى مَنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُهُ وَأَنْفَقَ عَلَيْهِ » .

قوله (حدثنا محمد بن المثنى ) تقدم في باب الخبز ٠

قوله (حدثنا أبو الوليد) هو موسى بن أبى الجارود المكى أبو الوليد . روى عن الشافعى وشيخه سفيان بن عيينة وتلميذه البويطى وجماعة . وروى عنه الترمذى . وثقه ابن حبان .

قوله (حدثنا حماد بن سلمة) تقدم في باب الخضاب ٠

قوله (عن محمد بن عمرو) تقدم فى باب الصوم ٠

قوله (عن أبى سلمة) هو عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله ابن عمر بن مخزوم المخزومى أبو سلمة ابن عمة النبى صلى الله عليه وسلم بزة بنت عبد المطلب وأخوه من الرضاعة ، هاجر الهجرتين وشهد « بدرا » ، روت عنه أم سلمة ، توفى بعد رجوعه من « بدر » ،

قوله (عن أبى هريرة رضى الله عنه ) هو عبد الرحمن بن صخر تقدم فى باب الخضاب •

قوله (جاءت فاطمة الى أبى بكر فقالت من يرثك) وذلك حين سمعت أن أبا بكر قال ان النبى لا يورث • وقوله قالت من يرثك ، تريد أن تستدل على الأرث بطريق القياس ، لأن الأصل عدم الخصوصية •

قوله (قال أهلَى وولهي) أى قال أبو بكر أهلى وزوجتى ويشمل الجواب الذكور والأناث • قوله ( فقالت مالى لا أرث أبى ) أى مايمنعنى من أن أرث أبى ، ولعلها لم يبلغها الحديث الآتى حتى رواه لها أبو بكر ٠

قوله (قال أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث) والحكمة فى أن الأنبياء لا يورثون أنهم لو ورثوا ربما يتوهم فيهم الرغبة فى الدنيا وجمعها لورثتهم فيهلك الظان ، وينفر الناس عنهم أو يقتدون بهم فى جمع الدنيا ، أو خشية أن يتمنى بعض ورثتهم موتهم فيهلك .

قوله (ولكنى أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله) وعال الرجل أهله أى قاتهم وأنفق عليهم كما فى «القاموس» وفى البخارى أن فاطمة هجرت أبا بكر بعد هذا القول ولم تزل مهاجرته حتى توفيت بعد ستة أشهر من موت أبيها ، وكأنها هجرته لأنها رأت أن الحديث خاص بغير العقار وهى قد جاءت تطالب بنصيبها فى أرض «خيبر» ، أو أن الحديث من أخبار الآحاد بالنسبة اليها وان كان قطعيا بالنسبة الى أبى بكر ، والظنى لا يخصص القطعى وروى «البيهقى» من طريق الشعبى أن أبا بكر ، عاد فاطمة فقال لها على وجها هذا أبو بكو يستأذن عليك ، قالت تحب أن آذن له قال نعم فأذنت له فدخل عليها فرضاها حتى رضيت ، وهذا الحديث اسناده الى الشعبى صحيح وبه يزول الأشكال ويمنع الخوض فى تمادى فاطمة رضى الله عنها فى هجر أبى بكر ، مع أن الهجر لا يجوز الا لثلاث ،

قوله (وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه) هذا عطف تفسير على ما تقدم من قوله ولكنى أعول من كان يعوله رسول الله صلى الله عليه وسلم • وأشار الصديق رضى الله عنه بهذا الاستدراك الى دفع التوهم الناشىء من النفى المطلق فى قوله لا نورث وهو أنه لا ينفق عليهم من منافع متروكه صلى الله عليه وسلم ، ومعناه أنه ينفق عليهم من ربع ما ترك لا أن يتملكوه بالارث •

وهذا الحديث يدل على ما كان عليه الصديق رضى الله عنه من التشدد في اقامة حدود الله ٠

« حَدَّ ثَنَا مُعَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّ ثَنَا يَحْنَى بُنُ كَثِيرِ الْعَنْبَرِئُ الْمُنْقَى حَدَّ ثَنَا يَحْنِ بُنُ كَنْ أَى الْبَحْتَرِيِّ : أَبُوغَسَّانَ حَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِ و بْن مُرَّةَ عَنْ أَبِي الْبَحْتَرِيِّ : أَنَّ الْعَبَّاسَ وَعَلِيًّا جَاءًا إِلَى مُحَمَرَ يَخْتَصَمَانَ يَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ لِصَاحِبِهِ أَنَّ الْعَبَّاسَ وَعَلِيًّا جَاءًا إِلَى مُحَمَرَ يَخْتَصَمَانَ يَقُولُ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَ لِصَاحِبِهِ أَنْ الْعَبَّالَ عَلَيْهِ وَعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ : أَنْشِدُ كُمُ الله أَسْمِعْتُمْ الله عَنْهُمْ : أَنْشِدُ كُمُ الله أَسْمِعْتُمْ وَسَدِّهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ « كُلُّ مَالَ نَبِي صَدَقَةُ إِلَّا مَا أَطْعَمَهُ إِنَّا لَا نُورَتُ » وَفي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ .

قوله (حدثنا محمد بن المثنى ) تقدم فى باب الخبز ٠

قوله (حدثنا يحيى بن كثير العنبرى أبو غسان ) البصرى • روى عن قرة بن خالد وعلى بن المبارك ، وروى عنه عمرو بن على ومحمد بن بشار • قال النسائى ليس به بأس ، وقال أبو حاتم صالح الحديث ، وقال عباس العنبرى كان ثقة • مات سنة ست ومائتين •

قوله (حدثنا شعبة) أى ابن بسطام تقدم فى باب الخبز • قوله (عن عمرو بن مرة) تقدم فى باب العبادة •

قوله (عن أبى البخترى) بفتح الموحدة وسكون الخاء المعجمة هو سعيد بن فيروز الطائى مولاهم أبو البخترى ابن أبى عمران الكوفى ، تابعى جليل • روى عن ابن عباس وابن عمر ، وروى عنه عمرو بن مرة ومسلم البطين • مات فى « الجماجم » سنة ثلاث وثمانين •

قوله ( ان العباس وعليا جاءا الى عمر يختصمان يقول كل واحد منهما لصاحبه أنت كذا أنت كذا ) قوله جاءا الى عمر أى فى أيام خلافته • وقوله يختصمان أى يتنازعان فيما جعله عمر فى أيديهما من أرض « بنى النضير » التى تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم • وقوله يقول كل واحد منهما

لصاحبه أنت كذا أنت كذا ؛ أى أنت لا تستحق الولاية على هذه الصدقة وغير ذلك مما يذكره المخاصم فى رد كلام خصمه من غير شتم ولا سب كما توهم بعض الشراح ، فان ذلك لا يليق بمقام العباس وعلى " •

قوله (فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد رضى الله أى تعالى عنهم أنشدكم الله ) وفى رواية ناشدتكم الله أى أقسمت عليكم باسم الله أن تقولوا الحق فيما سألقيه عليكم • وأصله من النشد وهو رفع الصوت •

قوله (أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبى صدقة) قال ابن حجر وكل هنا تفيد العموم فى أفراد مال النبى الواحد ، لا فى أفراد الأنبياء ، لكن الرواية الصحيحة الأخرى « نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة » تبين أن المراد العموم فى المضاف والمضاف اليه .

قوله ( الا ما أطعمه ) أى أهله وكساهم وذلك من المؤنة لمدة سنة من خمس الخمس من الفيء الذي يفيؤه الله عليه .

قوله ( انا لا نورث ) استئناف للتعليل والبيان •

قوله (وفى الحديث قصة) هذا القول من المصنف ؟ أى ولذلك قصة طويلة ؟ حاصلها كما يؤخذ من رواية البخارى : أن العباس وعليا دخلا متخاصمين على عمر فقال العباس يا أمير المؤمنين اقض بينى وبين هذا فى شأن فى ارض « بنى النضير » ، فقال عمر للحاضرين عنده وهم المذكورة أسماؤهم فى الحديث أنشدكم أو قال ناشدتكم أو قال نشدتكم الله الذى باذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا نورث ما تركناه صدقة » ، فقال الحاضرون قد قال ذلك ، قال عمر فانى أحدثكم عن هذا الأمر : ان الله قد خص رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفىء بشىء لم يعطه أحدا غيره فكانت هذه الأرض خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكان لم يعطه أحدا غيره فكانت هذه الأرض خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكان والله ما اجتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم بل أعطاكموها وبثها فيكم فكان ينفق منها قوت عياله سنة ثم يجعل ما بقى للمصالح ، أنشدكم الله هل تعلمون ذلك ، قالوا نعم ، ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أنا ولى

رسول الله فقبضها وعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم توفى الله أبا بكر فكنت أنا ولى أبى بكر فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل أبو بكر ، ثم جئتمانى (يوجه الكلام الى العباس وعلى ) قبل ذلك وكلمتكما واحدة وأمركما واحد ، جئتنى يا عباس تسألنى نصيبك من ابن أخيك ، وجاءنى هذا يريد نصيب امرأته من أبيها ، فقلت لكما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لانورث ما تركناه صدقة»، فلما بدا لى أن أدفعها اليكما ، دفعتها اليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل فيها أبو بكر وبما عملت فيها منذ وليتها ، ثم قال للحاضرين أنشدكم الله هل دفعتها اليهما بذلك الشرط قالو انعم ، ثم أقبل على على والعباس وقال انشدكما الله أنى قد دفعتهما لكما بهذا الشرط قالا نعم ، قال (أى عمر ) فتلتمسان منى قضاء غير ذلك ، والله الذى باذنه تقوم السماوات والأرض لا أقضى فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة ، فان عجز تما عنها فادفعاها الى فانى أكفيكماها :

ثم كانت هذه الصدقة بيد على قد غلب العباس عليها ثم بيد الحسن ثم بيد الحسن ثم بيد الحسين ثم بيد على بن الحسين والحسن بن الحسين ثم بيد عبيد الله بن الحسن ، حتى تولى بنو العباش فقبضوها وكانت بيد كل خليفة منهم يولى عليها ويعزل ويقسم غلتها على أهل المدينة ا هـ •

«حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّ عَمْنِ بْنُ مَهْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَالِيَهَ وَصَمِ بْنِ بَهْدَلَةً عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَالِيَهَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَانُ عَنْ عَالِيَهَ وَسَلَمَ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا عَنْهَا قَالَتْ: مَا تَرَكَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا شَاةً وَلَا شَاةً وَلَا أَمُةً فِي الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ ».

قوله (حدثنا محمد بن بشار) أى العبدى تقدم فى باب الخلق • قوله (حدثنا عبد الرحمن بن مهدى) تقدم فى باب الشعر • قوله (حدثنا سفيان) أى الثورى تقدم فى باب الشعر •

- قوله (عن عاصم بن بهدلة) تقدم في باب الصوم ٠
  - قوله (عن زر بن حبيش) تقدم في باب الصوم ٠
- قوله (عن عائشة رضى الله عنها قالت ) تقدمت في باب القول .

قوله (ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما) وما نافية أى الم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما • وقوله دينارا ولا درهما بدأ بالأعلى للتنبيه على الأدنى ، والمعنى لم يترك ما يساوى قيمة أحدهما •

قوله (ولا شاة ولا بعيرا) أى مملوكين زاد مسلم كما فى « المشكاة » « ولا أوصى بشىء » ، وزادت رواية أخرى « ما تركت بعد نفقة نسائى » ، وانما وجبت النفقة بعد موته عليهن لكونهن محبوسات عن الأزواج وذلك استجابة لقوله تعالى (وَمَا كَانَ لَـكُم وَ أَنْ تُوْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلَا أَنْ تَنْكَحُوا أَزُواجَهُ مَنْ بَعْدِهِ أَبِدَا) فهن فى حكم من فى العصمة ما دمن على قيد الحياة لأنهن أمهات للمؤمنين وعظيمات القدر ،

قوله (قال وأشك فى العبد والأمة) والقول من زر الراوى للحديث وقوله وأشك فى العبد والأمة أى يشك فى هل ذكرت عائشة العبد والأمة أم لا ، وفى رواية البخارى « ولا عبدا ولا أمة » أى مملوكين على الرق ، والا فقد بقى من عتقائه كثير بعد موته صلى الله عليه وسلم •

## (باب ما جاء في رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام)

أى رؤيته فى النوم ، وفى نسخة باب رؤية النبى صلى الله عليه وسلم • وانما أورد المصنف باب الرؤية فى المنام آخر الكتاب بعد بيان صفاته الظاهرية وأخلاقه المعنوية اشارة الى أنه ينبغى أولا ملاحظة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأوصافه الشريفة وأخلاقه المنيفة ليسهل تطبيقه بعد الرؤية فى المنام عليها وللأشعار بأن الاطلاع على طلائع صفاته الصورية وعلى بدائع نعوته السنية بمنزلة رؤيته الحقيقية • والرؤية بالتاء تشمل الرؤية بالبصر فى اليقظة

ورؤية القلب فى المنام ، ولهذا احتاج المصنف الى تقييدها بقوله فى المنام ، والرؤيا بالألف ، خاصة برؤية القلب فى المنام ، وقد تستعمل فى رؤية البصر أيضا ، ومذهب أهل السنة أن حقيقة الرؤيا اعتقادات يخلقها الله تعالى فى قلب النائم كما يخلقها فى قلب اليقظان ، يفعل الله ما يشاء لا يمنعه نوم ولا يقظة ،

والذي يؤخذ من بعض أحاديث الباب أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام كمن رآه في اليقظة ، وبناء عليه يجب أن يكون خاتمة عمل الانسان ظفره برؤية النبي صلى الله عليه وسلم والاجتماع به ، والعلم بأن ذلك يكون ثمرة من ثمرات الاشتغال بمعرفة سيرته وشمائله وتعلق القلب برؤيته ورؤية محاسنه الفخيمة • وقد نقل في « الحلية » عن المثنى بن سعيد أنه قال: سمعت مالكا يقول مابت ليلة الا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم: فالاكثار من استحضار صورته الشريفة ومعرفة شمائله المنيفة كالتوطئة والتمهيد لرؤيته في المنام ، ورؤيته في المنام كالتوطئة والتمهيد لرؤيته في المنام ، ورؤيته في المنام كالتوطئة والتمهيد لرؤيته في المنام كالتوطئة والتمهيد لرؤيته في المنام ، ورؤيته في المنام كالتوطئة والتمهيد لرؤيته في المنام ، ورؤيته في المنام كالتوطئة والتمهيد لرؤيته في المنام ، ورؤيته في المنام كالتوطئة والتمهيد لرؤيته في المنام كالتوطئة والتمهيد لرؤيته في المنام ، ورؤيته في المنام كالتوطئة والتمهيد لرؤيته في المنام ، ورؤيته في المنام كالتوطئة والتمهيد لرؤيته في المنام كالتوطئة والتمهيد لرؤيته في المنام ، ورؤيته في المنام كالتوطئة والتمهيد لرؤيته في المنام ، ورؤيته في المنام كالتوطئة والتمهيد لرؤيته في المنام كالتوطئة والتمهيد لرؤيته في المنام كالتوطئة والتمهيد لرؤيته في المنام ، ورؤيته في المنام كالتوطئة والتمهيد لرؤيته في المنام ، ورؤيته في المنام كالتوطئة والتمهيد لرؤيته في المنام كالتوطئة والمنام كالتوطئة والمنام كالتوطئة والتمهيد لرؤيته في المنام كالتوطئة والتمهيد لرؤيته في المنام كالتوطئة والمنام كالتوطئة والتمهيد لرؤيته في المنام كالتوطئة والمنام كالتوطئة والتمهيد لرؤيته في المنام كالتوطئة والمنام كالمنام كالمن

واعلم أن العارفين يتصورونه صلى الله عليه وسلم على هيئات عظيمة وحالات فخيمة ، فتارة يستحضرون دخوله المدينة بعد الهجرة وقد اصطفت ذوات الخدور والولائد والصبيان ينشدن .

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبوث فينا جئت بالأمر المطاع

ويجعلون ذلك كأنهم المترنمون بذلك ويتصورون أنهم حضروا فعلا ذلك المدخل الكريم والمقام العظيم الذى غير وجه التاريخ ؛ وتارة يتصورونه أمام المسلمين « ببدر » وهم يلوذون به وهو يرتبهم ويصفهم لجهاد المشركين ، وتارة يستحضرونه تحت شجرة الرضوان والصحابة يبايعونه على أن يموتوا دونه ، وتارة يتصورونه يوم دخول مكة وقد احدق به المهاجرون والأنصار لايرى منهم الاطلعته البهية وهو عال على ناقته « القصواء » ، ويستحضرون مع تلك

الصورة عظمته وثباته وحكمته وعفوه ، لا تلك الصورة التي يتمثل بها معظم الفاتحين من البطش والهدم والتنكيل والانتقام ، وتارة يستحضرونه وهو فى أعلا الملكوت وهو ساجد تحت العرش بين يدى الله تعالى وهو يقول له (ارفع رأسك وسل تعط واشفع تشفع) ، وتارة يستحضرونه فى اليوم الأعظم يوم يفر المرء من أخيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤيه وهو يقول «أمتى ، ولا يهدأ له بال حتى يشفع لهم فى دخول الجنة ،

« حَدَّنَنَا ثُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي حَدَّنَنَا مَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي حَدَّنَنَا مُنْ اللهُ سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الأَّحْوَسِ عَنْ عَبْدِ الله بْن مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدَ رَآنِي عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدَ رَآنِي فَي الْمَنَامِ فَقَدَ رَآنِي فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ : مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدَ رَآنِي فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ : مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدَ رَآنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ النَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَا عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

- قوله (حدثنا محمد بن بشار ) تقدم في باب الخلق ٠
- قوله (حدثنا عبد الرحمن بن مهدى ) تقدم فى باب الشعر ٠
  - قوله (حدثنا سفيان) أي الثوري تقدم في باب الشعر ٠
    - قوله (عن أبي اسحق) تقدم في باب الخلق ٠
- قوله (عن أبي الأحوص) عون بن مالك تقدم في باب الترجل •

قوله (عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما) ابن ابن الخطاب تقدم فى باب التعطر • وفى رواية عن عبد الله فقط ، وعلى هذه الرواية يكون راوى الحديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه •

قوله (عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من رآنى فى المنام فقد رآنى ) أى من رآنى وهو نائم فقد رآنى حقا اذهذه الرؤيا ليست باطلة ولا هىأضغاث أحلام ولا من تمثيل الشيطان بل هى من قبل الله تعالى • قوله (فان الشيطان لا يتمثل بي ) وهذا القول كالتتميم للمعنى ، أى لأن الشيطان وان مكنه الله تعالى من التصور في أية صورة أراد ، فانه لم يمكنه من التصور في صورة النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فكما حفظ الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم حال الحياة من تمكين الشيطان منه وايصال الوسوسة اليه ، فكذلك حفظه بعد خروجه من دار التكليف ، فلا يقدر أن يتمثل صورته والشيطان ليس بمحجور عليه أن يتصور في أي صورة شاء ويكذب ويدعى ما شاء فيدعى أنه رسول الله أو غير ذلك ، وانما الممنوع منه أن يتصور بصورة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا معنى لا يتمثل بي • بل إن الشيطان مكن من أن يتمثل بالله سبحانه وتعالى كما يدل على ذلك ما جاء على لسان العلماء والعارفين من أن آخر فتنة يلقاها العبد من الشيطان تكون في القبر بعد تمام الدفن عند سؤال الملكين له ، اذ يقولان للميت من ربك ? فيتمثل له الشيطان في صورة إله ويقول له قل أنا ربك وأنا أدخلك الجنة ، فمن كتب الله له السلامة من هذه الفتنة يثبته على الايمان فلا يقبلها ، وقانا الله شرها وثبتنا على الإيمان الكامل •

ولا تختص رؤية النبى صلى الله عليه وسلم بالصالحين بل تكون لهم ولغيرهم وحكى عن بعض العارفين كالشيخ الشاذلى وسيدى على وفا والعارف التيجانى وغيرهم أنهم كانوا يرون النبى صلى الله علبه وسلم يقظة ولا مانع من ذلك ؛ فيكشف لهم عنه فى قبره فيروه بعين البصيرة ، ولا أثر للقرب ولا للبعد فى ذلك ، فمن كرامات الأولياء التى يختصهم الله تعالى بها خرق الحجب لهم فلا مانع عقلا ولا شرعا أن الله يكرم وليه بأن لا يجعل بينه وبين الذات الشريفة ساترا ولا حجابا ، وأنكر ذلك طائفة من العلماء منهم القرطبى الاستلزامه خروج النبى صلى الله عليه وسلم من قبره الشريف ومخالطنه بالناس وغير ذلك ؛ ورد ذلك الاعتراض بأنه يكشف لهم عنه مع بقائه فى قبره ، وما قبل من أن ذلك لو صح لكان هؤلاء صحابة مردود أيضا بأن الصحبة شرطها الاجتماع بالنبى صلى الله عليه وسلم فى الحياة ، وما حصل لهؤلاء من خوارق العادات ، والخوارق لا تنقض لها القواعد ،

« حَدَّ ثَنَا قُلَيْبَةُ بُنُ سَعِيدِ حَدَّ ثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي مَالِكِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ رَآنِي الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ رَآنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ رَآنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ رَآنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَنَا عَلَامُ صَغِيرَ .

قوله (حدثنا قتيبة بن سعيد ) أبو رجاء تقدم في باب الخلق ٠

قوله (حدثنا خلف بن خليفة) ابن صاعد الأشجعى مولاهم أبو أحمد الكوفى ثم الواسطى ثم البغدادى • روى عن أبيه وحميد الأعرج وأبى بشر ، وروى عنه هشيم وسعيد بن منصور وقتيبة • قال ابن سعد ثقة ، وقال أبو حاتم وأبو زرعة صدوق • مات سنة احدى وثمانين ومائة •

قوله (عن أبى مالك الأشجعى) هو سعد بن طارق أبو مالك الكوفى • روى عن أبيه وأنس ، وروى عنه شعبة والثورى • وثقة أحمد وابن معين • عاش الى حدود الأربعين ومائة •

قوله (عن أبيه هو طارق بن أشيم بفتح الهمزة وسكون الشين وفتح الياء ابن مسعود الأشجعي صحابي له أربعة عشر حديثا • روى عنه ابنه أبو مالك •

قوله (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآنى فى المنام فقد رآنى) أى حقا كما تقدم فى الحديث السابق •

قوله (قال أبو عيسى ٠٠٠ وأنا غلام صغير) غرض المصنف من سياق ذلك أن يبين أنه أى المصنف من أتباع أتباع التابعين لأن بينه وبين الصحابى واسطتين على بن حجر وخلف بن خليفة ، والصحابى هو عمرو بن حريث ٠

«حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنِ زِيادٍ عَنْ عَاصِمِ ابْنِ كُلَيْبِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ابْنِ كُلَيْبِ قَالَ حَدَّثِنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَآنِي فِي الْمُنَامِ فَقَدْ دُرَآنِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَآنِي فِي الْمُنَامِ فَقَدُ دُرَآنِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُنِي، قَالَ أَبِي فَحَدَّثُتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَلْتُ قَدْ رَأَيْدُهُ فَذَكُوتُ الْمُسَولُ اللهُ الْمُسَانِ إِنَّهُ كَانَ يُشْبِهُهُ ».

قوله (حدثنا قتيبة بن سعيد ) تقدم في باب الخلق ٠

قوله (حدثنا عبد الواحد بن زياد) العبدى مولاهم أبو بشر البصرى أحد الأعلام • روى عن ليث بن أبى سليم وعاصم بن كليب ويونس بن عبيد ، وروى عنه ابن مهدى ومسدد وعفان بن مسلم وخلق • قال ابن معين ثقة وفى رواية ليس بشىء ، وقال القطان لا يعرف من حديث الأعمش شيئا • مات سنة ست وسبعين ومائة •

قوله (عن عاصم بن كليب) ابن شهاب الجرمى بالموحدة الكوفى ٠ روى عن أبيه وأبى بردة ومحمد بن كعب ، وروى عنه عبد الله بن عوف والسفيانان وزائدة ٠ وثقة ابن معين والنسائى ٠ توفى سنة سبع وثلاثين ومائة٠

قوله (حدثنی أبی) هو كليب بن شهاب الجرمی بالموحدة الكوفی ٠ روی عن عمر وعلی ٥ وروی عنه ابنه عاصم وابراهيم بن مهاجر ٠ وثقه ابن سعد وابن حبان ٠ قال أبو داود ليس بشيء ٠٠

قوله (أنه سمع أبا هريرة يقول) تقدم فى باب الشيب ٠

قوله (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآنى فى المنام فقد رآنى فان الشيطان لا يتمثلنى ) تقدم مثل هـذا بمعناه • وقـوله لايتمثلنى أى لا يتمثل بى •

قوله (قال أبي ) أي كليب بن شهاب ٠

قوله ( فحدثت به ابن عباس وقلت قد رأيته ) أى فذكرت هذا الحديث

لابن عباس وقلت له انى قد رأيت النبى صلى الله عليه وسلم فى المنام • قوله ( فذكرت الحسن بن على فقلت شبهته به ) أى فكأنما رأيت الحسن ابن على لمشابهته به •

قوله ( فقال ابن عباس انه يشبهه ) أى أن الحسن كان يشبه النبى صلى الله عليه وسلم وقيل كان يشبه الحسين والأصح عكسه • وعن على كرم الله وجهه أن الحسن كان أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الصدر الى الرأس ، والحسين كان أشبه به فيما كان أسفل من ذلك ؛ والذى يؤيد شبه الحسن بجده أن أبا بكر حمله يوما وهو صغير فقال: شبيه بالنبى لا بعلى " •

وفى هذا الحديث جواز التحدث برؤية النبى صلى الله عليه وسلم فى النوم ، وقد ورد فى ذلك « الرؤيا الحسنة من الله فاذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها الا من يحب ، واذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم وليتفل ثلاثا ولا يحدث بها أحدا فانها لا تضره » •

( فائدة ) ختم المصنف رحمه الله كتابه بأثرين عظيمين نقلهما عن السلف أحدهما عن ابن المبارك والثاني عن ابن سيرين •

فالأثر الأول •

« حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنَا اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ

قوله (حدثنا محمد بن على ) أى ابن زين العابدين بن الحسين بن على رضى الله عنهما • تقدم فى باب الفراش •

قوله (سمعت أبى يقول) هو على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب الهاشمى المدنى • روى عن جده مرسلا وروى عن أبيه وعائشة وصفية وأبى هريرة وابن عباس وطائفة • وروى عنه بنوه محمد وعمر وعبد الله وزيد والزهرى والحكم بن عيينة • قال الزهرى ما رأيت قرشيا أفضل منه وما رأيت أفقه منه ، وقال ابن المسيب ما رأيت أورع منه ، وقال ابن عيينة : حج على بن

الحسين فلما أحرم اصفر لونه وانتفض ولم يستطع أن يلبى ، فقيل مالك لا تلبى فقال أخشى أن أقول لبيك فيقول الله لا لبيك ، فقيل له لا بد منها فلما لبى غشى عليه وسقط من راحلته ، ولم يزل يعتريه ذلك حتى قضى حجه : . قال أبو نعيم مات سنة اثنتين وتسعين وقيل غير ذلك وهو مدفون فى القاهرة. قوله (قال عبد الله بن المبارك) تقدم فى باب الازار .

قوله (اذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر) أى اذا وليت القضاء بين الناس فعليك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ففى اللجوء اليه النجاة من المهالك • وهذا والله أعلم بالنسبة للمجتهد ، واما المقلد فحسبه اتباع مقلده ومقلد المتمسك بالسنة • وجعل القيام بالقضاء بين الناس ابتلاء لشدة خطره • وقوله فعليك بالأثر وقد خص فقها • «خراسان» الأثر بالحديث الموقوف على الصحابى ، وخصوا الخبر بالحديث المرفوع الى النبى صلى الله عليه وسلم •

ومعنى هذا الحديث جملة أن من يقع عليه عبء القضاء ، أى الفصل بين الناس فليعتمد على ما جاء فى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعتمد على رأى نفسه وذلك ليتجنب الخطأ فى الأحكام فينجو أمام الله •

وأما الأثر الثاني فهو:

« حَدَثَنَا ثُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ شُمَيْلٍ أَنْبَأَنَا ابْنُ عَوْنَ عَنِ ابْ سِيرِينَ قَالَ : هَـذَا الْحَدِيثُ دِينٌ فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ \* ».

قوله (حدثنا محمد بن على) ابن اسحق الطنافسي أبو الحسن الحافظ الكوفى • روى عن خاليه محمد ويعلى وخلق ، وروى عنه البيهقى • وثقه أبو حاتم • مات سنة ثلاث وثلاثين ومائتين •

قوله (أنبأنا ابن عون) هو عبد الله ابن عون تقدم فى باب الوفاة ٠ قوله (عن ابن سيرين) هو محمد بن سيرين الأنصارى مولاهم أبو بكر البصرى من سادات التابعين وامام وقته • روى عن مولاه أنس • وزيد بن ثابت وعمران بن حصين وأبى هريرة وعائشة وطائفة ، وروى عنه الشعبى وقتادة وثابت وأيوب ومالك بن دينار وسليمان التيمى وخالد الحذاء والأوزعى وخلق كثير • كان ثقة مأمونا عاليا رفيع القدر فقيها اماما غزير العلم كان يصوم يوما ويفطر يوما • مات سنة عشر ومائة •

قوله (قال هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم) أى قال محمد ابن سيرين • وقوله هذا الحديث دين أى اذا كانت أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم قد بينت حدود الدين الاسلامى فيجب الرجوع اليها والعمل بما فيها • وفى هذا الكلام ترغيب فى التضلع من علم السنة فانه كلام صاحب الأنوار المحيطة الذى لا ينطق عن الهوى ، وهو أحد أصول الشرائع والأحكام التى عرف منها الحلال والحرام ، وقد قال الله تعالى (وَمَا ءَاتَدَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا أَمَا عَنْهُ فَانْتَهُوا ) ، وخرج ابن أبى جمرة شارح البخارى « من حفظ على أمتى حديثا واحدا يقيم به سنة ويرد به بدعة فله الجنة » •

وهذا هو وجه ختم الكتاب بهذين الحديثين فكأن المصنف يقول: بعد أن عرفتك ببعض البعض من سيرة النبى صلى الله عليه وسلم وشمائله الكريمة وأخلاقه الفخيمة فعليك بالإكثار من حديثه وبذل المجهود فى مزيد تحصيله وعدم القناعة منه بهذا الكتاب ، فانه نجاة لمن تمسك به ، وعصمة لمن التجأ اليه وهو الدين الذى ارتضاه لنا رب العالمين ، وقوله فانظروا عمن تأخذون دينكم أى فتأملوا عمن تروون دينكم فلا ترووه الا عمن تحققتم أهليته بأن يكون من العدول الثقات المتقنين ، وفى رواية الديلمى عن ابن عمر مرفوعا « العلم من العدول الثقات المتقنين ، وفى رواية الديلمى عن ابن عمر مرفوعا « العلم فانكم تسألون يوم القيامة » ، وهذا العلم المراد به العلم الشرعى الصادق فانكم تسألون يوم القيامة » ، وهذا العلم المراد به العلم الشرعى الصادق وما عداها تابع لها ،

وقد ختم المصنف كتابه بهذه الكلمة: الحمد لله ، بلغت مقابلته أول رجب الفرد الحرام من سنة احدى وأربعين ومائة وألف ، تقبل الله ذلك بجاء هذا النبى الكريم عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم: ا هـ •

انتهى

## الملحق الأول

## (قصة «أم معبد »)

لم يذكر الترمذي رضي الله عنه شيئا عن قصة «أم معبد» لأنها لم تنزل لديه هي ووقائعها منزلة الحديث كما كان الشأن في حديث «أم زرع» التي ذكرها في « الشمائل» • ولكن علماء السميرة لم يغفلوا أمر هذه القصة لما فيها من أوصاف للرسول صلوات الله وسلامه عليه وأفوال وأفعال متعلقة به صدرت منه صلى الله عليه وسلم أثناء هجرته بين مكة والمدينة • وعندنا أن أظهر ما في هذه القصة أن «أم معبد» قالت ما قالت وهي لا تعرف أن الذي مر بخيمتها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم تكن أسلمت بعد لا هي ولا زوجها كما سيأتي في تعليقنا على القصة بعد ذكرها وذكر مبناها ومعناها •

ونحن نقتبس عنها ما جاء في « السيرة الحلبية » للأمام على بن برهان الدين الحلبي الشافعي ، نفعنا الله بعلومه قال:

« لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغار بعد مكثه فيه ثلاثة أيام بلياليها هو وصاحبه أبو بكر الصديق رضى الله عنه ، انضم اليهما الدليل أريقط ابن عبد الله الليثى وسار معهم عامر بن فهيرة مولى أبى بكر وراعى غنمه الذى كان يتعهدهم فى الغار باللبن ، ومعهم الإبل الثلاثة التى أعدها أبو بكر على قول ، وعلى قول آخر أرسلها على بن أبى طالب رضى الله عنه وكرم الله وجهه مع الدليل بطلب النبى صلوات الله وسلامه عليه فباتت قريبا من الغار ليلة الهجرة ، وكان خروجهم من الغار بعد العشاء ، تقول السيرة بعد ذلك ثم ساروا

بوادى «قدید» (۱) مارین بطریق السواحل ، فلحق بهم سراقة بن مالك مقتفیا أثرهم ، وكانت قریش قد بثته على أن یلحق بهم فی أى طریق ویأتیهم برأس النبی صلی الله علیه وسلم ورأس أبی بكر علی جعل كبیر وعدته به وهو مائة من الابل، فتبعهم وهو علی فرسه آخذا بسنان سیفه ورمحه ، وغیر ذلك نما یعرف عن تلك القصة التی نكتفی منها بذكر ما كان من نهایتها بعد أن ساخت قوائم فرسه فی الأرض الصلبة وأوشكت الأرض أن تبتلعه لولا أن رسول الله صلی الله علیه وسلم عفا عنه وأعطاه أمانا مكتوبا علی أن یرجع ویضلل عنهم اه: وتقول «السیرة الحلبیة»: اجتازوا فی طریقهم «بأم معبد» واسمها عاتكة وكان منزلها (۲) بطرف الوادی الذی یلی المدینة ، وكان منزل سراقة بطرف الوادی الذی یلی المدینة ، وكان منزل سراقة بطرف برزة (۳) جلدة (٤) تختبیء بفناء بینها وتطعم وتسقی الناس وهی لا تعرفهم ، برزة (۳) جلدة (٤) تختبیء بفناء بینها وتطعم وتسقی الناس وهی لا تعرفهم ، فسألوها لحما وتمرا أو لبنا یشترونه ، فقالت والله لو كان عندنا شیء ما أعوزناكم أی الشراء ، وفی روایة ما أعوزناكم القری (۵) ، لأنهم كانوا

<sup>(</sup>١) «قديد»: واد جدب لا ماء فيه ولا زرع والسفر فيه شاق تسير فيه طريق السواحل بين مكة والمدينة • ولا تزال تسير فيه قوافل الحجاج الذين يركبون الأبل ولا يركبون السيارات • لأن الطريق المذكورة لا تصلح للسيارات بل تسير هذه حسب الخط مكة — جدة — رابغ — المدينة •

<sup>(</sup> ٢ ) وكان منزلها: ليس المراد أن يكون المنزل بناء من أى نوع ولكن المراد المقام سواء أكان بناء أو خباء أو غيرهما. •

<sup>(</sup>٣) برزة: بفتح الباء وسكون الراء وفتح الزاى أى بارزة المخاسن أى متجاهر، تبرز للقوم تجالسهم وتحادثهم وهي عفيفة •

<sup>(</sup>٤) جلدة : بفتح الجيم وسكون اللام وفتح الدال من الجلادة بالكسر وهي الشدة والقوة •

<sup>(</sup>٥) القرى: بكسر القاف أي الضيافة • أ

مسنتين (۱) ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا «أم معبد» هل عندك من لبن ، قالت لا والله فرأى شاة قد خلفها الجهد عن الغنم ، أى لم تطلق اللحاق بها لما بها من الضعف والهزال ، قال هل بها من لبن ، قالت هى أجهد من ذلك ، قال أتأذنين في حلبها ، قالت والله ما ضر بها فحل قط فشأنك أى افعل فان رأيت بها حلبا فاحلبها ، فدعا بها وفي رواية فأرسل ابنها «معبدا» في احضار الشاة العجفاء ، ثم مسح ظهرها بيده الشريفة وضرعها وسمى الله تعالى وقال «اللهم بارك لنا في شاتنا » فدرت (۲) واجترت (۱۳) وتفاجحت (٤) ، ثم دعا باناء يربض الرهط (٥) أى يرويهم بحيث يغلب عليهم الرى فيربضون ثم دعا باناء يربض الرهط (٥) أى يرويهم بحيث يعلم البهاء (٧) ، وفي رواية أى يستلقون وينامون ، فحل فيه نجا (١) حتى علاه البهاء (٧) ، وفي رواية حتى علته الثمالة (٨) ، وفي رواية فسقاها فشربت حتى رويت وسقى أصحابه حتى رووا عللا (٩) بعد نهل (١٠) ، ثم شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان حتى رووا عللا (٩) بعد نهل (١٠) ، ثم شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان

<sup>(</sup>١) مسنتين : على وزن مجدبين وبمعناها • وهو وصف يغلب على الأرض اذا أجدبت وامتنع خيرها • والمعنى أنهم كانوا كأنهم خارجين من أرض مجدبة لشدة ما يبدو عليهم من الجوع والعطش والهزال •

<sup>(</sup> ٢ ) فدرت : بفتح الدال والراء وتشديد الثانية والمعنى امتلأ ضرعاها وكثر لبنها •

<sup>(</sup>٣) واجترت: من الاجترار وهو أن يرد الحيوان طعامه من معدته الى فمه ليأكله ثانيا أو ليتعلل به طعامه ٠

<sup>(</sup>٤) وتفاجحت: أي فتحت ما بين رجليها استعدادا للحلب ٠

<sup>(</sup> o ) الرهط: بفتح الراء وتشديدها وسكون الهاء ، ومعناه القوم من الثلاثة الى العشرة ، وقيل من التسعة الى الأربعين .

<sup>(</sup>٦) نجا: بفتح النون وتشديد الجيم أى بقوة لكثرة اللبن ٠

<sup>(</sup>٧) البهاء: الحسن والظرف ٠

<sup>(</sup> A ) الثمالة : بضم المثلثة وتشديدها وهي الرغوة من القشدة التي تعلو سطح اللبن ٠

<sup>(</sup> ٩ ) عللا : بفتح العين واللام من العلل بالتحريك الذي هو الشرية الثانية أو الشرب تباعا •

<sup>(</sup> ۱۰ ) نهل : بفتح فسكون وهو أول استذاقة الشيء ٠

آخرهم شربا وقال ساقى القوم آخرهم شربا ، ثم حلب فيه مرة أخرى وتركه عندها وارتحل •

وعن «أم معبد» أن هذه الشاة بقيت الى خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه الى سنة ثمان عشرة وقيل الى سبع عشرة من الهجرة ، ويقال لتلك السنة عام الرمادة لأنه أصاب الجزيرة فيه قحط وجدب أفزعا الوحوش حتى كانت تأوى الى الأنس لتحميها من الهلاك ، وحتى كان الرجل يذبح الشاة فيعافها لخبث لحمها ، وكانت الريح تحمل فى هبوبها ترابا كالرماد ، فسمى ذلك العام «عام الرمادة» ، وعند ذلك أبى عمر رضى الله عنه أن يذوق لبنا أو سمنا أو لحما حتى يحيا الناس ، أى ينزل عليهم الحياء أى المطر ، وقال كيف لا يعنينى شأن الرعية اذا لم يمسنى ما يمسهم •

وهذا السياق يدل على أن الذى حلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند « أم معبد » شاة واحدة ، وفى تاريخ « العينى » شارح البخارى : قال يونس عن ابن اسحق « أنه دعا ببعض غنمها فمسح ضرعها بيده ودعا الله وحلب فى العس (۱) حتى أرغى وقال اشربى يا « أم معبد » فقالت اشرب اشرب فأنت أحق به ، فرده عليها فشربت ، ثم دعا بحائل (۲) أخرى ففعل بها مثل ما فعل ثم شربه ، ثم دعا بحائل أخرى ففعل بها مثل ذاك وسقى الدليل ، ثم دعا بحائل أخرى ففعل بها مثل ذاك وسقى الدليل ، ثم دعا بحائل أخرى ففعل بها مثل وسقى عامر بن فهيرة مولى أبى بكر الذى كان ير افقهم الخرى ففعل بها مثل ذاك وسقى عامر بن فهيرة مولى أبى بكر الذى كان ير افقهم الخرى ففعل بها مثل ذاك وسقى الدليل ، ثان ير افقهم الخرى ففعل بها مثل ذاك وسقى الدليل ، ثم دعا بعائل أخرى ففعل بها مثل ذاك وسقى عامر بن فهيرة مولى أبى بكر الذى كان ير افقهم المناهد و المن

وطلبت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغوا « أم معبد » فسألوا عنه ووصفوه لها فقالت : ما أدرى ما تقولون قد ضافنى حالب الحائل (٣) : فقالوا ذلك الذي نريد •

<sup>(</sup>١) العس: بضم العين أي الآنية الكبيرة ٠

<sup>(</sup>٢) حائل : الواحدة من الغنم أو الابل اذا قل لبنها ثم يبس ٠

<sup>(</sup>٣) حالب الحائل: أى الرجل الذى يعمل المعجزات فتصير البهيمة التى انقطع لبنها فى يده حالبا •

قالت « أم معبد » فى و وصف تلك الشاة : وكنا نحلبها صبوحا (١) وغيوفا (٢) وما فى الأرض قليل ولا كثير مما يتعاطى الدواب أكله • ولما جاء زوجها « أبو معبد » قال السهيلى لا يعرف اسمه ، وقيل اسمه أكثم وقيل خنيس وقيل عبد الله ، عند المساء يسوق أعنزا عجافا ورأى اللبن الذى حلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم عجب وقال : يا « أم معبد » ما هذا اللبن ولا حلوب فى البيت أى والشاة المتخلفة حائل ، قالت مر بنا رجل مبارك ، قال صفيه يا « أم معبد » قالت :

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

<sup>(</sup>١) صبوحا: بكرة ٠

<sup>(ُ</sup> ٢ ) غيوفا : بضم الغين يعنى عشية •

<sup>(</sup>٣) ظاهر الوضاءة : بادى النور ينبعث من وجهه ٠

<sup>(</sup>٤) متبلج الوجه: أى يشرق من وجهه النور وهو يقابل — له نور معلوه — •

<sup>(</sup>٥) فى أشفاره: أى فى الشعر الذى ينبت على أجفان عينيه الذى. هو الرموش ٠

<sup>(</sup>٦) وطف : بالتحريك أي طول ٠

<sup>(</sup>٧) دعج: بالتحريك أيضا وهو شدة بياض البياض وشدة سواد السواد وهو دليل الشهامة ٠

<sup>(</sup> ٨ ) الصحل: بفتح وتشديد الصاد وسكون الحاء أي بحة ٠

<sup>(</sup>٩) لا تشنئوه من طول: أي لا تبغضه لفرط طوله ٠

<sup>(</sup>١٠) ولا تقتحمه من قصر: أي لا تحتقره لقصره ٠

<sup>(</sup>١١) لم تعبه نجلة: بكسر النون وسكون الجيم وفتح اللام وهي عظم البطن وكبرها • ويقابله سواء البطن والصدر •

<sup>(</sup>۱۲و۱۲) ولم تزربه صعلة : بفتح الصاد وسكون العين وهي صغر الرأس ٠

إبريق فضة (۱) ، إذا نطق فعليه البهاء (۲) ، وإذا صمت فعليه الوقار (۳) ، له كلام كخرزات النظم (٤) ، أزين أصحابه منظراً (٥) ، وأحسنهم وجهاً (٦) ، أصحابه يحنمون به (٧) ، إذا أمر ابتدروا أمره (٨) ؛ وإذا نهى انتهوا عند نهيه (٩) » .

وهذه هي الرواية الأولى لها ، أما الثانية فهي :

رَأَيْتُ رَجُلًا ظَاهِرَ الْوَصَاءَةِ ، أَبْلَجَ الْوَجْهِ ، حَسَنَ الْخُلْقِ (١) ، لَمْ عَيْنَيْهِ دَعَجْ ، لَمْ تُعْبِهُ بَحِبُلَةُ ، وَلَمْ تُزْرِهِ صَعْلَةُ ، وَسِيمًا (٢) ، فَسِيمًا (٣) ، فِي عَيْنَيْهِ دَعَجْ ، وَفِي أَشْفَارِهِ وَطَفْ ، وَفِي صَوْتِهِ صَحَلْ ، أَوْ قَالَتْ صَهَالَ ، أَحُورُ (١) ، وَفِي أَشْفَارِهِ وَطَفْ ، وَفِي صَوْتِهِ صَحَلْ ، أَوْ قَالَتْ صَهَالَ ، أَخُورُ (١) ، أَرَجُ (٨) ، أَرْجُ (٨) ، وَفِي خُلِيتِهِ كَمَا آمَةٌ (٧) ، أَرْجُ (٨) ، أَوْرَبُ وَلِنْ تَكَلَّمَ سَمَا بِهِ وَعَلَاهُ الْبَهَاءِ ، أَوْرَبُ وَلِنْ تَكَلَّمَ سَمَا بِهِ وَعَلَاهُ الْبَهَاءِ ، أَوْرَبُ وَلِنْ تَكَلَّمُ سَمَا بِهِ وَعَلَاهُ الْبَهَاءِ ، أَوْرَبُ وَلِنْ تَكَلَّمَ سَمَا بِهِ وَعَلَاهُ الْبَهَاءِ ، أَوْرَبُ وَلَا هَرْرُ (١٠) ، كَأَنَّ مَنْ قَرِيبِ (١٠) ، حُلُومُ الْمَنْ رَبُولَا هَرْرُ (٣) ، كَأَنَّ مَنْ طَقَهُ خَرَزَاتٌ الْمُنْ مَنْ قُولِ ، وَلَا تَقْتَحِمُهُ مَنْ طُول ، وَلَا تَقْتَحِمُهُ مُنْ طُول ، وَلَا تَقْتَحِمُهُ مُنْ طُول ، وَلَا تَقْتَحِمُهُ مُنْ طُول ، وَلَا تَقْتَحِمُهُ مَا الْمُعْمُ مَنْ طُول ، وَلَا تَقْتَحِمُهُ مَنْ طُول ، وَلَا تَقْتَحِمُهُ مُنْ طُول ، وَلَا تَقْتَحِمُهُ مُنْ اللّهُ مَا مُول ، وَلَا تَقْتَحِمُهُ مُنْ طُول ، وَلَا تَقْتَحِمُهُ مُنْ اللّهِ مَعْ مَنْ الْمُولُ ، وَلَا تَقْتَحِمُهُ مُنْ طُول ، وَلَا تَقْتَحِمُهُ مُنْ طُولُ مُنْ الْمُلْمُ مُنْ الْمُولُ مُنْ الْمُعْمَالُ وَلَا الْمُؤْلِ الْمُنْ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُ

<sup>(</sup>١) \* كأن عنقه ابريق فضة : يقابله من أوصاف « الشمائل » كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة ٠

<sup>(</sup>٢) اذا نطق فعليه البهاء: أى اذا تكلم لازمه الحسن والظرف ويقابله حلو المنطق •

<sup>(</sup>٣) واذا صمت فعليه الوقار: والوقار هو التجلة والأحترام ٠

<sup>(</sup>٤) كخرزات النظم: أي كلامه مثل الدرر •

<sup>(</sup>٥) أزين أصحابه منظرا: أي أحسنهم مظهرا ٠

<sup>(</sup>٦) وأحسنهم وجها: تفسير لما سبق ٠

 <sup>(</sup>٧) أصحابه يحفون به: كأنهم كالخدم له أو محافظة عليه ٠

<sup>(</sup>٨) اذا أمر ابتدروا أمره: أي تسارعوا الى تنفيذ أمره •

<sup>(</sup>٩) واذا نهى انتهوا عند يهه: أي أطاعوا ولا مخالفة ٠

عَيْنُ مَنْ نَظَرَ، غُصْنَا بَيْنَ غُصْنَيْنِ (١٦) ، فَهُوَ أَحْسَنُ الثَّلَاثَةِ مَنْظَرًا ، وَأَحْسَنُ الثَّلَاثَةِ مَنْظَرًا ، وَأَحْسَنُ الثَّلَاثَةِ مَنْظَرًا ، وَأَحْسَنُ الثَّلَاثَةِ مَنْظَرًا ، وَإِنْ أَمَرَ وَأَحْسَنُهُمْ قَدْرًا ، لَهُ رُفْقَاءٍ يَحِفُّونَ بِهِ ، إِنْ قَالَ أَنْصَتُوا لِقَوْلِهِ ، وَإِنْ أَمَرَ ابْتَدَرُوا لِأَمْرِهِ ، تَحْفُودُ (١٧) ، تَخْدُومُ (١٨) ، تَحْشُودُ (١٩) ، لَا عَابِسُ وَلَا مُفَنِّدُ (٢٠) .

ومعنى هذا القول أبصرت رجلا ظاهر الوضاءة ، ورجل بضم الجيم وهو الذكر البالغ العاقل من بني الانسان ، وظاهر الوضاءة والوضاءة هي النور الذي ينبعث من الشيء فيقال أضاء المصباح أي أشرق نوره ، ويقابل هــذا الوصف من أوصاف « الشمائل » له نور يعلوه ، وعن أنس رضي الله عنه من وصف اليوم الذي دخل فيه الرسول صلوات الله وسلامه عليه المدينة « ومن ثم كانت الجدرات تلاحك وجهه » أي تظهر وتنعكس المرئيات على وجهه الشريف ، أي أنه كان كالمرآة تظهر فيها المرئيات . وقولها أبلج الوجه أي نيره وهذا كالتفسير لما سبق • (١) وقولها حسن الخلق والغالب أن المراد فتح الخاء لأن « أم معبد » لم تكن علمت من خلقه الشريف بالضم شيئا أي انه متناسب الأعضاء حسن التركيب ، ويقابله معتدل الخلق وهو بمعناه وسبق تفسيره • وقولها لم تعبه نجلة والنجلة بكسر فسكون وفتح اللام هي كبر البطن وهذا عيب في الرجال ، ويقابله من أوصاف « الشمائل » سواء البطن والصدر ومعناهما لا تنتؤ بطنه على صدره ولا صدره على بطنه ، ومعنى لم تعبه أى ليس فيه هذا العيب • وقولها ولم تزره صعلة أى ليس صغير الرأس وهذا معدود من المعايف لأنه يدل على قلة الادراك وغيره • وقولها (٢) وسيما من الوسامة بفتح الواو وهي أثر الحسن • وقولها (٣) قسيما بفتح القاف من القسامة بالفتح أيضا وهي الحسن وهي أظهر من الوسامة • قولها وفي عينيه دعج بفتح الدال والعين وهو شدة بياض البياض وشدة سواد السواد وقيل شدة السواد مع سعة العين • قولها وفي أشفاره وطف والشفر بضم

الشين وسكون الفاء هو حرف جفن العين الذي ينبت عليه الرمش ، واطلقت الأشفار على الرموش . والوطف بالتحريك هو كثرة شعر الحاجبين أو العينين مع طوله وهو من علامات جمال الأعين • قولها وفي صوته صحل أو قالت صهل والصحل بفتح فسكون معناه انشقاق في الصوت من غير أن يستقيم بمعنى البحة ، وقولها أو قالت صهل وهي بالتحريك ومعناها حدة الصوت مع بحح • (٤) وقولها أحور من الحور بالتحريك وهو أن يشتد بياض البياض وسواد سواد العين وتستدير حدقتها وترق جفونها ويبيض ما حواليها فيكون المعنى أوسع من الدعج . ( ٥ ) وقولها أكحل من الكحل بالتحريك وهو أن يعلو منابت الأشفار ســواد طبيعي أي خلقة ويكون محيطا بالعين وبظاهر الجفون . (٦) وفي عنقه سطع أي لمعان وبريق ، وقد قالت أم معبد في وضفها الأول كأن عنقه أبريق فضة ، وجاء في أوصاف « الشمائل » كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة ، وكلهذه المعانى تدل على أن عنقه الشريف كان غاية في الاعتدال وظرف الشكل كالصورة من العاج • (٧) وقولها وفي لحيته كثاثة أو كث اللحية يعنى كثيفها أي كثير شعر اللحية • ( ٨ ) وقولها أزج بالتحريك مع تشديد الجيم من الزجج وهي أن تظهر العين كأنه قد وضع فيها كحل خلقة ، والتزجيج هي وضع الكحل في العين فيكون صنعة • ( ٩ ) أقرن من القرن بالتحريك الذي هو أن يتصل الحاجبان ، وضده البلج بالتحريك أيضا وهو أن يتباعد الحاجبان • قولها ان صمت فعلية الوقار أي ان سكت فعليه الرزانة وقولها وان تكلم سما به وعلاه الحسن والظرف. (١٠) قولها أجمل الناس وأبهاهم من بعيد ، وأحسنهم من قريب ويقابل هذا المعنى قوله فخما مفخمًا • (١١) قولها حلو المنطق، والمنطق الكلام الذي يخرج من الفم وهذا التعبير معناه أن كلامه صلى الله عليه وسلم يشتهي كما تشتهي الحلوي • (١٣) قولها فصل أي أن كلامه فصل بين الحق والباطل ويجوز أن يكون المعنى انه هو نفسه لاخصوص كلامه صلى الله عليه وسلم فصل بين الحق والباطل ، ولكن الاستمرار في وصف الكلام يرجح المعنى الأول • (١٣) قولها لا نزر ولا هزر بسكون الزاى فيهمأ

وهو أيضا وصف للكلام ؛ والمعنى أنه ليس بقليل فلا يفهم وليس بكثير فاسد . (١٤) قولها كأن منطقه خرزات نظمن يتحدرن ، والمنطق ما يخرج من الفم من الكلام والخرزات الجواهر ومعنى هذا الوصف البديع أن كلامه كالجواهر يتساقطن من فيه يلتقطها السامع فيرصها في عقد ( بكسر العين ) غال ، وهذا تعبير آخر لصفة كلامه صلى الله عليه وسلم على حد ما قيل – كان لا ينطق الا بالغوالي – ولذا قالت « أم معبد » – حلو المنطق – • ( ١٥ ) قولها ربعة بفتح الراء وسكون الباء وفتح العين أى متوسط بين الطول والقصر وهو الى الطول أقرب ، وهذا الوصف تقريبي لا تحديدي . وقولها لا تشنؤه من طول أي لا تبغضه لفرط طوله ، وليس كالمشذب وهو المفرط في الطول • قولها ولا تقتحمه عين من نظر أي لا تحتقره لقصره ، أو يكون المعنى لا تتجاوزه عين من نظر اليه اختيارا له • ( ١٦ ) وقولها غصنا بين غصنين ، وقد شبهت النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه والدليل بالأغصان في اعتدال أجسامهم وهو استدراج للوصف التالي • قولها فهو أحسن الثلاثة منظرا وفي رواية فهو أنضر ، والنضارة هي شدة خضرة النبات اذ كان صلى الله عليه وسلم أكثرهم نضارة • قولها وأحسنهم قدرا ومعناه أعلاهم شأنا • قولها له رفقاء يحفون به والرفيق الصاحب ويحفون به أى يحدقون به ويحيطون به محافظة عليه كما في قوله تعالى ( والملائكة حافين من حول العرش ) أي محدقين به ٠ قولها ان قال انصتوا لقوله أى ان تكلم استمعوا له منتبهين للفهم ، والانصات أبلغ من الاستماع كما في قوله تعالى ( واذا قرىء القرءان فاستمعوا له وانصتوا ) • وقولها وان أمر ابتدروا لأمره أي سارعوا الى تنفيذ ما يأمر به فهو بينهم السيد المطاع . ( ١٧ ) محفود من حفد بالتحريك بمعنى خدم ويكون المحفود هو المخدوم • (١٨) وقولها مخدوم اما أن يكون تأكيدا لمعنى محفود، واما أن يكون له تبعة من الجن أو الملائكة يخدمونه، أو يكون بمعنى كثير الخدم وهذا أقرب المعاني كلها اذ كل من رآه يتمنى أن يكون له خادما ٠ ( ١٩ ) وقولها محشود أي مطاع يحف به أصحابه ويحتشدون حوله ليبادروا

الى طاعته • ( ٢٠ ) وقولها لا عابس ولا مفند ، والعابس المتجهم الوجه ، والمفند هو كثير اللوم لأصحابه ، والمعنى أنه لا يظهر على وجهه أبدا التجهم والغضب الا اذا انتهكت حرمات الله ، وانه قليل اللوم لأصحابه ، قال أنس رضى الله عنه « خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لى اف قط وما قال لى على شىء تركته لم تركته » •

فلما سمع « أبو معبد » هذا الوصف قال هذه والله صفة صاحب قريش ولو رأيته لآتبعته ولاجتهدن أن أفعل ، وفى « الأمتاع » أنها أى « أم معبد » ذبحت لهم شاة وطبختها فأكلوا منها ووضعت لهم فى سفرتهم منها ما وسعته تلك السفرة وبقى عندها أكثر لحمها ، وفى « الخصائص الكبرى » أنه صلى الله عليه وسلم بايعها أى أسلمت قبل أن يرتحلوا عنها ، وفى كلام ابن الجوزى أن « أم معبد » هاجرت وأسلمت وكذا زوجها ، وفى « شرح السنة » للبغوى : أنها هاجرت وأسلمت هى وزوجها وأسلم أخوها حبيش بن الأصفر واستشهد يوم الفتح ،

وكان أهلها يؤرخون بيوم نزول الرجل المبارك ، ويقال ان زوجها خرج في أثرهم فأدركهم وبايعه صلى الله عليه وسلم ورجع ٠

وفى « الأجوبة المسكتة » لابن عون قيل لأم معبد ما بال صفتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه به من سائر صفات من وصفه أى من الرجال ، قالت أما علمتم أن نظر المرأة من الرجل أشفى من نظر الرجل الى الرجل .

وعن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما قالت لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا نفر من قريش فيهم أبو جهل ووقفوا على الباب فخرجت اليهم فقالوا أين أبوك قلت والله لا أدرى ، فرفع أبو جهل يده فلطم خدى لطمة خرم منها قرطى وفى لفظ طرح منها قرطى قالت ثم انصرفوا • فمضى ثلاث ليال ولم ندر أين توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، اذ أقبل رجل من الجن من أسفل مكة يغنى بأبيات وان الناس ليتبعونه يسمعون صوته حتى خرج بأعلا مكة ينشد ويقول بصوت شجى :

جـزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين قالا (١) خيمتى أم معبد هما نزلا بالـب ثم ترحلل فأفلح من أمسى رفيق محمد (٧)

والذي يمعن النظر في وصف «أم معبد» لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجد فيه أمورا كثيرة ، منها أنه وصف شامل لمعظم ما قاله الوصافون الآخرون سواء من « الشمائل » أو من غيرها • ولقد قيل لأم معبد ما بال وصفك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه به من سائر من وصفه فقالت: أما علمتم أن نظر المرأة من الرجل أشفى من نظر الرجل الى الرجل: بل ان في وصفها زيادة • والمهم انها اتفقت مع من وصفوه عليه الصلاة والسلام في معظم الأوصاف الا في وصف واحد وهو انها وصفته صلى الله عليه وسلم بأنه أقرن أي متصل الحاجبين فقالت: أزج أقرن اذا صمت فعليه البهاء: في حين قال غيرها عن وصف حواجبه صلى الله عليه وسلم: سوابغ في غير قرن بينهما عرق يدره وصف حواجبه صلى الله عليه وسلم لم يكن أقرن ؛ ولعل «أم معبد» الغضب: والمعروف ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أقرن ؛ ولعل «أم معبد» قد أخطأت في هذا الوصف لأسباب منها ان الضوء بخيمتها أثناء حلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوائلها العجفاء لم يكن كافيا ، أو أنها كانت على يساره أثناء الحلب وكان نظرها اليه جانبيا •

والمهم فى وصف « أم معبد » أنها قالته قبل أن تعلم أنه رسول الله وقبل أن تسلم لاهى ولا زوجها ولا أهلها بل وصفته بأنه رجل مبارك كان يحلب الحوائل فتدر لبنا يربض القوم ٠

والذي يؤخذ من مقابلة أوصاف «أممعبد» ومن أوصاف «الشمائل» وغيرها

<sup>(</sup>١) قالا : من القيلولة التي هي النوم عند الظهيرة ٠

<sup>(</sup>٢) وسياق هذه الرواية يكون ان قريشا لم تعلم انه صلى الله عليه وسلم نزل بخيمتى أم معبد الا من هذا الهاتف وهذا يجعل قصة سراقة بن مالك بعد قصة « أم معبد » وهو ما عليه الجمهور •

أنها متفقة ، وهذا يدل على حقيقة الموصوف وان الوصف ليس انشاء وانما هو حقيقة واقعة فعلا ، وهذا مصداق ما قيل من أن الله الذي اختاره هدى ورحمة للعالمين قد صور فيه الكمال في كل شيء فسبحان من صوره فأبدع فيه التصوير كما قلنا في المقدمة ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

تمت

10

# الملحق الثانى

( فى الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وفضائلهما )

( من بعض ما جاء فى الصلاة والسلام على النبى صـــلى الله عليه وسلم وفضائلهما ) •

()

من « الشفاء » للقاضى عياض شرح « القارى » غفر الله لهما . يقول الله تعالى فى كتابه العزيز :

( إِنَّ اللهَ وَمَكَنْئِكَمَنَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النّبِيِّ يَاءَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَكَيْمِهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِماً ﴾ .

أى ادعوا له وقولوا اللهم صل وسلم عليه • وقال ابن عباس رضى الله عنهما معناه أن الله وملائكته يباركون ، أى أن الله يبارك له فى أمره ويزيد فى قدره ، وتدعو الملائكة ربه أن يرفع ذكره ويظهر أمره • وقيل معناه أن الله يترحم عليه ، أى يبالغ فى انزال الرحمة عليه والملائكة يدعون له ، والصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الرقة • ويقول « القشيرى » الصلاة من الله تعالى لغير النبى رحمة وللنبى تشريف وزيادة تكرمه • وقال « أبو العالية» صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة أى المقربين وصلاة الملائكة الدعاء بزيادة الأكرام والأنعام •

وقد بينا معنى الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم ، أما التسليم الذى أمر الله به عباده ، فقال القاضى « أبو بكر بن بكير » نزلت هذه الآية على النبى صلى الله الله عليه وسلم فأمر الله تعالى العباد أن يسلموا عليه وكذا أمرهم النبى صلى الله عليه وسلم أن يسلموا عليه فى الصلاة بأن يقولوا السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته ، وفى معنى السلام عليه ثلاثة وجوه ( الأول ) السلامة لك ومعك أى مصحوبة بك لا تنفك عنك فى جميع أحوالك ( الثانى ) السلام

ومعناه السلامة متوفرة على حفظك من موجبات قصورك وعلى رعايتك أى مراعاة جميع أمورك ( الثالث ) السلام بمعنى المسالمة له أو الانقياد كما قال تعالى : ( فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَى يَحَكِّمُوكَ فِيهَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْهُمِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتُ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيهً ) . أى وينقادوا لما حكمت به : ٠

والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم فرض فى الجملة ، أى واجب مقطوع به لأمر الله به ، وقد أجمع العلماء والمفسرون على أن الوجوب خاص بمرة واحدة ، وأما ما زاد عليها فحكمه الندب أى أن الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم فرض غير موقت بوقت معين وعلى كل انسان من المؤمنين أن يأتى به ولو مرة فى دهره بها يسقط الفرض ، فاذا أخرها أحد لوقت معين فعليه أن يكثر منها وأن لا يغفل عنها • ويستحب اذا صلى أحد صلاة فرضا أو نفلا أن يصلى على النبى والآل عقب التشهد الذى يعقبه السلام ، وترك ذلك الاستحباب يجعل الصلاة مجزئة عند مالك وسفيان ، ولكن المصلى يكون مسيئا أى ملاما بترك السنة ، وجعلها الشافعي ركنا فى الصلاة تبطل الصلاة بتركها ويتعين اعادتها ، ولا يجر الترك بسجود السهو ، وذلك دون النسيان •

وعلى ذلك يكون فى الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقوال: (الأول) الوجوب وبه قال الشافعي وأتباعه (الثاني) السنية المؤكدة وبه قال أبو حنيفة (الثالث) الندب وبه قال مالك وبعضهم • ولا فرق عند أكثر الشافعية بين السنية والندب لأن رأيهم فيها الوجوب ، وأما عند غيرهم فتغايرهما بأن السنية ما واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والندب ما لم يواظب عليه •

والصلاة على أهل البيت ليست من فروض الصلاة اجماعا ، وعليه الشافعى وغيره ، وأما جعفر الصادق فيرى عدم صحة الصلاة بدونها وقيل عن هذا الرأى أنه مأخوذ من حديث ضعيف ٠

وللصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم مواطن تستحب فيها

وترغب: • من ذلك فى تشهد الصلاة قبل السلام كما مر القول • وقبل الدعاء وبعده لحديث « ان الدعاء محجوب حتى يصلى الداعى على النبى صلى الله عليه وسلم » ومعنى محجوب منوع من كمال حصوله وجمال وصوله ، ولحديث « لا تجعلونى كقدح الراكب ولكن اجعلونى فى أول الدعاء ووسطه وآخره » فان الله بكرمه سبحانه يقبل الصلوات وما بينها • ومنها الصلاة عليه عند ذكره وسماع اسمه أو كتابته • وعند الأذان • وعند الذبح • وعند التعجب من أمر • وعند العطاس بعد ذكر الله • ومنها الأكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة لقوله صلى الله عليه وسلم « ان من أفضل الأيام يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه الصعقة فأكثروا فيه من الصلاة على قان صلاتكم معروضة على " » ، قالوا كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرممت (١) ، قال « ان الله على " » ، قالوا كيف تعرض عليك صلاننا وقد أرممت (١) ، قال « ان الله على وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء » رواه أحمد وابن أبى عاصم والبيهقى والطبرانى وابن خزيمة وصححه النووى فى « الأذكار » •

<sup>(</sup>١) أرممت : أى بليت (على حسب ظن السائل) . م - ٣٠ المهائل المحمدية

أَمْنَاكِمًا) ولقوله صلى الله عليه وسلم «من سأل لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة» ويروى حلت عليه شفاعتى ، وروى عن أنس بن مالك رضى الله عنه كما فى « شعب الأيمان » أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « من صلى على صلاة صلى الله عليه عشر خطيئات ورفع نه عشر درجات »

وفى رواية لأبى يعلى «وكتبت له عشر حسنات» • وعن يزيد بن الحباب: من قال اللهم صلى على محمد وأنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتى : • وعن ابن مسعود مرفوعا «أولى الناس بى يوم القيامة أكثرهم على شفاعتى : • وعن أبى طلحة كما فى النسائى وابن حبان والبيهقى بسند صحيح أنه قال : دخلت على النبى صلى الله عليه وسلم فرأيت من بشره وطلاقته ما لم أره قط فسألته فقال وما يمنعنى وقد خرج جبريل عليه السلام آتفا فأتانى ببشارة من ربى أن الله بعثنى اليك أبشرك أنه ليس أحد من أمتك يصلى عليك الاصلى الله عليه وملائكته بها عشرا : • وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه : ومن قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت القيامة : • وروى ابن وهب أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « من سلم على عشرا فكأنما أعتق رقبة » أى فى الأجر والمثوبة • وعنه أيضا « ليردن على "أقوام لا أعرفهم الا بكثرة صلاتهم على " • وعن أبى بكر الصديق رضى الله عنه والسلام على النبى صلى الله عليه وسلم أمحق للذنوب من الماء البارد للنار والسلام عليه أفضل من عتق الرقاب » رواه الاصبهانى •

وقد وردت أحاديث كثيرة فى ذم من لم يصل على النبى صلى الله عليه وسلم واثمه ، وكذلك السلام عليه ، لأنه ثبت من الآية الشريفة وجوبهما على الجملة ، الا أنه ليس فيها ما يدل على لزوم الاتيان بها على وجه المعية ، وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل على " ، ورغم أنف رجل دخل رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له ، ورغم أنف رجل أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة » أى لعقوقه بهما أو بأحدهما ، وعن جابر بن سمرة وأبى هريرة وعمار بن ياسر قالوا: ان النبى صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال آمين ، ثم صعد درجة فقال آمين ، ثم صعد

درجة فقال آمين ، فسأله معاذ عن ذلك فقال « ان جبريل أتاني فقال يا محمد من سميت بين يديه فلم يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده الله تعالى قل آمين فقلت آمين : (۱) • وعن على بن أبي طالب كرم الله وجهه كما رواه الترمذي وصححه البيهقي في « شعب الأيمان » والنسائي من حديث ابنه الحسين رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « البخيل الذي ذكرت عنده فلم يصل على " » أي حيث بخل على " بزيادة الفضيلة وعلى نفسه بزيادة المثوبة الجزيلة • وعن أبي هريرة كما رواه أبو داود والترمذي وحسنه الحاكم وصححه قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم « أيما قوم جلسوا مجلسا ثم تفرقوا قبل أن يذكروا الله ويصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم كانت عليهم من الله ترة ان شاء عذبهم وان شاء غفر لهم » والمعنى وقعت عليهم من الله منقصة • وعن أبي هريرة على ما رواه البيهقي مرفوعا « من نسى الصلاة على " نسى طريق الحنة » •

وحكى أبو عيسى الترمذى فى سننه عن بعض أهل العلم قال « اذا صلى الرجل على النبى صلى الله عليه وسلم مرة فى المجلس أجزأ عنه ما كان فى ذلك المجلس » أى ما وقع فيه دفعا للحرج •

وقد وردت أحاديث كثيرة فى أن الله قد خص النبى صلى الله عليه وسلم بتبليغ صلاة من يصلى عليه • فعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ما من أحد يسلم على " الا رد الله على " روحى حتى أرد عليه السلام » والمعنى أن الله سبحانه وتعالى يرد روحه الشريف ليرد على المسلم عليه جبرا لخاطره الضعيف ، والا فمن المعتقد والمعتمد أنه صلى الله عليه وسلم حى فى قبره كسائر الأنبياء فى قبورهم وهم أحياء عند ربهم ولأن أرواحهم

<sup>(</sup>١) الظاهرأن هذا الحديث والذى قبله مرتبطان، فلما فصل أحدهما عن الآخر ظهر اضطراب فى معنى الثانى. وقد نقلناه كما هو ورأينا أن نكتنى فى ذلك بهذه الاشارة. وقد جاء هذا الحديث فيما نقل عن النبهانى من رواية كعب بن عجرة فى صحيفة ٤٨٥ واضحاً جلياً لا يظهر عليه اضطراب فنرجو الرجوع إليه لزيادة الفهم اه.

بالعالم العلوى ، فهم بحسب القلب عرشيون وباعتبار القالب فرشيون ، وعن ابن مسعود « ان لله ملائكة سياحين فى الأرض يبلغونى عن آمتى السلام » ، وعن الحسن برواية الطبرانى وأبى يعلى بسند صحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال « حيث ما كنتم فصلوا على قان صلاتكم تبلغنى » أى تصل الى بواسطة الملائكة ، وعن ابن عباس رضى الله عنهما كما رواه أبو اسحق والبيهقى مرفوعا « ليس أحد من أمة محمد صبلى الله عليه وسلم يسلم عليه ويصلمي عليه الا بلغه » ، وذكر بعضهم « أن العبد اذا صلى على النبى صلى الله عليه وسلم عرض عليه اسمه » ، وفى حديث أوس الثقفى « أكثروا على من الصلاة يوم الجمعة فان صلاتكم معروضة على » ، وعن سليمان بن سحيم « رأيت النبى صلى الله عليه وسلم فى النوم فقلت يا رسول الله هؤلاء الذين يأتونك فيسلمون عليك ، أفتفقه سلامهم قال نعم وأرد عليهم » ، وعن ابن شهاب الزهرى كما رواه . عليك ، أفتفقه سلامهم قال نعم وأرد عليهم » ، وعن ابن شهاب الزهرى كما رواه من الصلاة فى الليلة الزهراء واليوم الأزهر فأنهما يؤديان عنكم ، وال الأرض من الصلاة فى الليلة الزهراء واليوم الأزهر فأنهما يؤديان عنكم ، وال الأرض الى وسميه حتى انه ليقول ان فلانا يقول كذا وكذا » : ،

وعامة أهل العلم متفقون على جواز الصلاة على غير النبى صلى الله عليه وسلم من سائر الأنبياء و فعن أبى هريرة وعن أنس مرفوعا «صلوا على أنبياء الله ورسله فان الله بعثهم كما بعثنى فيستحقون الصلاة كما أستحقها » لأن المراد منها تعظيمهم ووروى فى «شعب الأيمان » عن ابن عباس أنه لا تجوز الصلاة على غير النبى صلى الله عليه وسلم ، ولعله أخذه من قوله تعالى فى الصلاة على غير النبى صلى الله عليه وسلم ، ولعله أخذه من قوله تعالى فى حق الأنبياء : (سَلَمْ عَلَى نُوح ، سَلَمْ عَلَى إِبْراهِيمَ ، سَلَمْ عَلَى مُوسَى وَهُرُونَ ، وَسَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَسَلَمْ وَهُرُونَ ، وَسَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَسَلَمْ وَسَلَمُ وَسَلَمْ وَاللهُ وَسَلَمُ وَاللهُ وَسَلَمُ وَاللهُ الله على نبى و وفى حيث يستفاد منه أن الجمع بينهما من خصوصيات نبينا عليه الصلاة والسلام وقال سفيان يكره أن يصلى على أحد أصالة الا على نبى و وفى مذهب مالك أنه لا يجوز أن يصلى على أحد من الأنبياء سوى محمد صلى الله عليه وسلم ، وهذا غير معروف من مذهبه لكن يمكن أن يكون مراده الجمع عليه وسلم ، وهذا غير معروف من مذهبه لكن يمكن أن يكون مراده الجمع عليه وسلم ، وهذا غير معروف من مذهبه لكن يمكن أن يكون مراده الجمع عليه وسلم ، وهذا غير معروف من مذهبه لكن يمكن أن يكون مراده الجمع عليه وسلم ، وهذا غير معروف من مذهبه لكن يمكن أن يكون مراده الجمع

بين الصلاة والسلام فانه حينئذ يكون وفق مشربه • ومما جاء فى حديث تعليم النبى صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه ، وفيه وعلى آله وأزواجه ، وفيه أنه لا خلاف فى جواز الصلاة على غير الأنبياء تبعا ، وزيد فى بعض النسخ رواية عن ابن عباس كراهة الصلاة على غير النبى صلى الله عليه وسلم • والأحاديث الواردة عن ابن عباس ضعيفة لا تصلح للاحتجاج بها على عدم جواز الصلاة على غير النبى صلى الله عليه وسلم •

والصلاة فى « لسان العرب » معناها الترحم والدعاء ونحوهما مثل الاستغفار وحسن الثناء وذلك على الاطلاق • وقد قال الله تعالى : (هُوَ الَّذِي يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ . . . الآية ) .

فالصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار للمؤمنين • وقال أنس لما نزلت هذه الآية الكريمة : ( إنَّ الله وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاءَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْـهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِماً ) .

قال الصديق رضى الله عنه: ما خصك الله يارسول الله بشرف الا أشركتنا فيه: فأنزل الله تعالى: (خُدْ مِنْ أَمْوَ الهِمْ صَدقَةً تُطَهِّرُ هُمْ: وتُزَكِّهِمْ بِهَا وَصَلًّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَـلُوتَكُ سَكَنْ لَهُمُمْ). أى فيها السكينة لنفوسهم والطمأنينة لقلوبهم ، وفيه ايماء الى خصوصيته بهذا الدعاء ، وقال تعالى: (أولئك عَلَيْهُمْ صَلَوَاتُ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ).

وظاهره أن الصلوات عامة للمؤمنين ، ولا يبعد أن يكون من باب التوزيع والتقسيم وأن تكون الصلوات خاصة بالأنبياء والرحمة عامة للأصفياء • وقال النبى صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبى أوفى: ، وكان اذا أتاه قوم بصدقاتهم قال: اللهم صل على آل فلان: وقد رواه أبو داود والنسائى • وفى حديث الصلاة أى فى التشهد: اللهم صل على محمد وأزواجه ، وفى نسخة وعلى أزواجه ، وذريته وعلى آل محمد ، وقيل وعلى آل بيته: • وفى رواية أنس كما رواه الطبراني فى « الأوسط » وابن مردويه: سئل النبى

صلى الله عليه وسلم من آل محمد قال كل تقى : ، والظاهر أن كل تقى منهم ، وقد يكون المعنى من ليس بمتق ليس بآلى ، ولا يبعد أن يكون المعنى كل من يكون تقيا يكون آلا ، وعلى التقديرين يكون معنى قوله تعالى : (إنْ أَوْلِياَوُهُ إلَّا المُتَقَّوُنَ ) . مطابقا للمراد • وعلى مذهب الحسن البصرى أن المراد بالآل محمد نفسه فانه كان يقول : اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد : • وعن ابن عباس واختاره غير واحد من الفقهاء والمتكلمين أنه لا يصلى على غير الأنبياء عند ذكرهم بل هو شيء يختصون به توقيرا لهم وتعزيزا كما يختص الله تعالى عند ذكره بالتنزيه والتقديس والتعظيم ولايشاركه فيه غيره : كذلك تخصيص الأنبياء بالصلاة والتسليم عليهم ولا يشاركهم فيه سواهم من الأئمة المجتهدين من الصحابة والتابعين وغيرهم من العلماء الصالحين بالغفران والرضا كما قال تعالى : (يَقُولُونَ رَبَّنَا أَغْفِرْ لَنَا وَلِإِخُوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بالْإِيمَان ) .

وذكر الصلاة على الآل والأزواج مع النبي صلى الله عليه وسلم بحكم التبع والاضافة اليه لا على التخصيص ٠

وقال العلماء المحققون صلاة النبى على من صلى عليه مجراها مجرى الدعاء والرحمة وليس فيها معنى التعظيم والتوقير ، وكذلك قالوا: قال الله تعالى: ( لَا تَجْمَلُوا دُعَاء الرَّسُول بَيْنَكُمُ كَدُعَاء بَعْضِكُم ، بَعْضًا) . أى فى المناداة له باسمه وفى رفع الصوت عنده ، ا ه .

أما ما يجب فى حقه صلى الله عليه وسلم وما يستحيل وما يجوز عليه وما يمتنع أو يصح من الأحوال البشرية ، فالقول أن يضاف اليه قوله تعالى :

(وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَمْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ الله شَيْئًا ) وقوله تعالى : ( مَا المسيئ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ الله شَيْئًا ) وقوله تعالى : ( مَا المسيئ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمَّهُ صِدِّيقَةٌ كَا نَا يَا كُلانِ ابْنُ مُرْيَمَ إِلَّا رِأَهُمُ لَيَا كُلانِ الطَّمَامَ ) وقوله تعالى : ( ومَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْ سَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَا كُلُونَ الطَّمَامَ وَقُوله تعالى : ( قُلْ إِنَّهُمْ أَنَا بَشَرْ مِثْلُكُمْ يُوحِي إِلَى اللَّهُ وَيَعْلَى الْمُؤْمِنَ فِي الْأَسْوَاقِ ) وقوله تعالى : ( قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرْ مِثْلُكُمْ يُؤْمِي إِلَى آيَا مَا أَنْ بَشَرْ مِثْلُكُمْ . يُوحِي إِلَى آيَ ) .

فمحمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء من البشر أرسلوا الى البشر ، ولولا ذلك لما أطاق الناس مقاومتهم ومجادلتهم والقبول منهم ، وهم لم يستطيعون ذلك الا لاتحادهم مع الذين أرسلوا اليهم في البشرية قال تعالى : (وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا جَعَلْنَاهُ رَجُلًا). أى فى صنورة البشر الذين يمكن مخاطبتهم ، اذ لا يطيقون مقاومة الملك ومخاطبته ورؤيته اذا كان على صــورته • 'ولذلك اختــار الله الرســل صلوات الله عليهم من بين البشر ، فظواهرهم وأجسادهم وبنيتهم متصفة بأوصاف البشر يطرأً عليهم ما يطرأ على البشر من الأعراض والأسقام والموت ونعوت الانسانية ، وأرواحهم وبواطنهم متصفة بأعلا من أوصاف البشر ، فهي متعلقة بالملا الأعلى متشابهة بصفات الملائكة سليمة من التغير والآفات لايلحقها غالبا عجز البشرية وضعف الانسانية ، اذ لو كانت بواطنهم خالصة للبشرية كظواهرهم لما أطاقوا رؤية الملائكة والأخذ عنهم كما لايطيقه غيرهم من البشر ، ولو كُانت أجسادهم وظواهرهم متسمة بنعوت الملائكة بخلاف صفات البشر لما استطاع من أرسلوا اليهم من البشر مخالطتهم كما تقدم من قو ل الله تعالى ؛ فجعلو آمن جهة الأجساد والظو اهر مع البشر ومن جهة الأرواح والبواطن مع الملائكة ، كما قال صلى الله عليه وسلم « تنام عيناى ولاينام قلبي » وكما قال « اني لست كهيئتكم اني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني » • فبواطنهم منزهـة عن الآفات مطهرة من النقائص والأعتلات • وقد أطال القاضي « عياض » في بيانه غفر الله له ا هـ (١) •

<sup>(</sup>١) وانا نجتزىء من مقدمة كتابنا «المختصر النفيس فى فقه الشافعى محمد ابن ادريس » مايأتي من باب التوحيد :

وأعلم أنه كما يجب على كل مكلف أن يعرف ما يجب وما يستحيل وما يجوز فى حق الله سبحانه وتعالى ، فانه يجب عليه أيضا أن يعرف ما يجب وما يستحيل وما يجوز فى حق الرسل عليهم الصلاة والسلام • فالواجب الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة • والمستحيل الكذب والخيانة والكتمان لشيء مما أمروا بتبليغه والبلادة • والجائز فى حقهم ماهو من الأعراض البشرية التى لا تؤدى الى نقص فى مراتبهم العلية كالأكل والشرب والجوع والمرض •

وهم عليهم الصلاة والسلام أكمل الناس عقلا وعلما بعثهم الله برسالاته وأيدهم بمعجزاته ليبلغوا ما أمروا به من ربهم الى عباده من أمر ونهى ووعد ووعيد اهد .

#### (Y)

من « سعادة الدارين » للشيخ يوسف النبهاني غفر الله له :

( فى تفسير آية : إِنَّ اللهَ وَمَلَـٰئِكَتهُ يُصَالُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاءَيُّهَا الَّذِينَ عَلَى النَّبِيِّ يَاءَيُّهَا الَّذِينَ عَلَى النَّبِيِّ يَاءَيُّهَا الَّذِينَ عَلَى النَّبِيِّ يَاءَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا صَالُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً ) .

قال الامام البخارى في صحيحه قال أبو العالية : صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة وصلاة الملائكة الدعاء: • وقال ابن عباس رضى الله عنهما يصلون أى يبركون ، ثم ذكر بسنده الى كعب بن عجرة رضى الله عنه قيل يارسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف الصلاة قال قولوا « اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد ، اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل ابراهيم انك حميد مجيد (١) » ؛ ثم ذكر بسنده الى أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال قلنا يارسول الله هذا التسليم فكيف نصلي عليك قال قولوا «اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل ابراهيم ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم » وفى رواية « وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد » : • وقال العارف الصاوى في حاشيته على تفسير « الجلالين » في تفسير هذه الآية من سورة « الأحزاب » : هذه الآية فيها أعظم دليل على أنه صلى الله عليه وسلم مهبط الرحمات وأفضل الخلق على الاطلاق، اذ الصلاة من الله تعالى على نبيه هي رحمته المقرونة بالتعظيم ، ومن الله على غير النبي مطلق الرحمة لقوله تعالى : ﴿ هُو الَّذِي يُصَـلِّي عَلَيْكُم ۚ وَمَلَاشِّكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَـٰاتِ إِلَى النُّورِ ﴾.

فانظر الفرق بين الصلاتين والفضل بين المقامين ، والصلاة من الملائكة الدعاء

<sup>(</sup>١) وهذه احدى صيغ الصلاة الابراهيمية الأربعين ، وكذلك الصيغة التي بعدها الواردة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ٠

للنبي بما يليق به وهو الرحمة المقرونة بالتعظيم ، وحينئذ فقد وسعت رحمة النبي كل شيء تبعا لرحمة الله فصار بذلك مهبط الرحمات ومنبع التجليات . وحكمة صلاة الملائكة والمؤمنين على النبي صلى الله عليه وسلم تشريفه بذلك حيث اقتدوا به سبحانه وتعالى في مطلق الصلاة واظهار تعظيمه ومكافأة لبعض حقوقه على الخلق ، لأنه الواسطة العظمى في كل نعمة وصلت لهم ، وحق على من وصلت له نعمة من شخص أن يشكر عليها ؛ فصلاة جميع الخلق عليه مكافأة لبعض ما يجب عليهم من حقوقه صلى الله عليه وسلم ا هـ • وقال القاضي «عياض» الاجماع منعقد على أن في هذه الآية من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم والتنويه به ما ليس في غيرها ا هـ • وقال «الحافظ السخاوي» : هذه الآية مدنيةً والمقصود منها أن الله أخبر عباده بمنزلة نبيه صلى الله عليه وسلم عنده فى الملأ الأعلى بأنه يثنى عليه عند الملائكة المقربين وأن الملائكة يصلون عليه أى يدعون ويستغفرون له ، ثم أمر أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوى والسفلي جميعا ؛ والآية بصيغة المضارع الدالة على الدوام والاستمرار لتدل على أنه سبحانه وتعالى وجميع ملائكته يصلون على نبيناً صلى الله عليه وسلم دائما أبدا ، وغاية مطلوب الأولين والآخرين صلاة واحدة من الله تعالى وأنى لهم بذلك ، فما ظنك فيمن يصلى الله تعالى عليه هو وملائكته على الدوام والاستمرار ا هـ : وقال الامام « سهل ابن سليمان »: هذا التشريف الذي شرف الله تعالى به نبيه محمدا في هذه الآية أتم وأجمع من تشريف آدم عليه السلام ، بأمر الملائكة بالسجود له ؛ لأنه لا يجوز أن يكون الله تعالى مع الملائكة في التشريف ، وقد أخبر الله تعالى عن نفسه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن الملائكة بالصلاة عليه ، فتشريف يصدر عنه سبحانه وتعالى أبلغ قطعا من تشريف تختص به الملائكة من غير أن يكون الله تعالى معهم فى ذلك • وقال فى « مسالك الحنفاء » بعد رواية كلام سهل المتقدم بسنده المتصل اليه: وقدم صلاته تعالى عليه صلى الله عليه وسلم ترغيبا للمؤمنين فى ذلك وترهيبا لهم من تركها ، فكأنه سبحانه وتعالى قال ان الله تعالى بعظمته وجلاله وعلو شأنه وارتفاعه وغناه عن خلقه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وأن الملائكة مع اشتغالهم بذكر الله تعالى وتقديسه يصلون عليه فأتتم أحق بذلك كا أتتم محتاجون اليه في شفاعته لكم وشكرا على مانالكم منه ببركة رسالته ويمن سفارته ، من الدنيا والآخرة ، جزاه الله عنا ماهو أهله: اهد وفي تفسير « الفخر الرازي » لهذه الآية الكريمة : ان قيل اذا صلى الله تعالى وملائكته على النبى صلى الله عليه وسلم فأى حاجة الى صلاة الملائكة عليه مع صلاة الله عليه ليست لحاجته اليها والا فلا حاجة الى صلاة الملائكة عليه مع صلاة الله عليه ، وانما هو لاظهار تعظيمه ، كما أن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا ذكر نفسه ولا حاجة له في ذلك وانما هو لاظهار تعظيمه لنا ، شفقة علينا ليثيبنا عليه اهم وقال الامام الغزالي في « الدر المنضود » صلاة الله تعالى على بيه عليه الله على المام الغزالي في « الدر المنضود » صلاة الله تعالى على بيه النه عليه وسلم وعلى المصلين عليه معناها افاضة أنواع الكرامات ولطائف النعم عليهم ، وأما صلاتنا عليه وصلاة الملائكة فهي سؤال وابتهال في طلب النعم عليهم ، وأما صلاتنا عليه وصلاة الملائكة فهي سؤال وابتهال في طلب الحكمة في تعليم الأمة صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : الحكمة في تعليم الأمة صيغة الصلاة عليه ولم نبلغ قدر الواجب من ذلك أحلنا الصلاة عليه لمن هو أعلم بها منا (١) : اه ه •

اذا عرفت ذلك فلتكن صلاتك على النبى صلى الله عليه وسلم كما أمرك الله تعالى فبذلك تعظم حظوتك لديه • وعليك بالاكثار منها والمواظبة عليها والجمع بين الروايات فيها فان الاكثار من علامات المحبة فمن أحب شيئا أكثر من ذكره ، وصح فى الحديث « لا يكمل ايمان أحدكم حتى أكون أحب اليه من والده وولده والناس أجمعين » ا ه •

### ( حَكُمُ الصَّلَاةُ والتسليمُ على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غيره )

جاء فى « القول البديع » فأما حكم الصلاة والتسليم على النبى صلى الله عليه وسلم فقد قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله : أن حاصل ما وقف عليه من أقوال العلماء أن الصلاة فيها عشرة مذاهب : ( الأول ) قول ابن جرير وغيره أنها من المستحبات حملا للأمر في الآية على الندب لاعلى الوجوب ،

<sup>(</sup>١) وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم: لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك •

وقد أول بعض العلماء هذا القول بما زاد على المرة الواحدة (الثاني) أنها واجبة في الجملة بغير حصر ، لكن أقل ما يحصل به الاجزاء مرة واحدة ، وقال القاضي «أبو محمد بن نصر» الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في الجلة ، وقال « ابن عبد البر » أجمع العلماء على أنها فرض عين على كل مؤمن للأمر بها من الله سبحانه في الآية • (الثالث) أنها تجب في العمر مرة سواء في صلاة أو في غيرها ؛ وهي مثل كلمة التوحيد • وهذا الرأى محكى عن أبي حنيفة ونقل عن مالك والثوري والأوزاعي ، أعنى وجوبها مرة في العمر لأن الأمر المطلق لايقتضى التكرار • ( الرابع ) أنها واجبة في الجلوس للتشهد الذي يعقبه السلام • (الخامس) أنها واجبة في التشمه الأول وهو قول الشعبي واسحق وابن راهويه. (السادس) أنها واجبة في الصلاة من غير تعيين لمحل ، ونقل ذلك عن أبي جعفر الباقر • ( السابع ) أنه يجب الأكثار منها من غير تقيد بعدد ، قاله أبو بكر ابن بكير من علماء المالكية • ( الثامن ) أنها تجب كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ، قاله الطحاوى وجماعة من الشافعية وقال ابن العربي من المالكية أنه الأحوط ، وقال الفاكهاني حديث « البخيل من ذكرت عنده فلم يصل على » يقوى قول من قال بوجوبها كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم • (التاسع) أنها تجب في كل مجلس مرة ولو تكرر ذكره صلى الله عليه وسلم ، حكاه الزمخشرى ، وحكى الترمذي عن بعض أهل العلم قال: اذا صلى الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم مرة أجزأ عنه ماكان في ذلك المجلس. (العاشر) أنها تجب في كل دعاء. انتهى كلام ابن حجر ملخصا • ومما يناسب ذكره هنا ما أسنده البيهقى من طريق الشافعي رضي الله عنه قال : يكره للرجل أن يقول قال الرسول ولكن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما له: •

والصلاة تطلب في مواطن غير ما ذكر هنا سيأتي ذكرها ٠

وأما حكم التسليم عليه فقد قال الحافظ السخاوى: أما السلام عليه صلى الله عليه وسلم فينزل منزلة الوجوب فى ثلاثة مواضع (الأول) فى التشهد الأخير الذى يعقبه السلام ونص عليه الشافعى (الثانى) كلما ذكر صلى الله عليه وسلم، واستقر رأى الطرطوشى من المالكية على الوجوب، وسوى ابن فارس اللغوى بينه وبين الصلاة فى الفرضية للأمر به فى الآية به

( الثالث ) أنه يجب بالنذر لأنه من العبادات العظيمة والقربات الجليلة ، ولم يتعرض أحد من المالكية والحنفية لذلك ا هـ •

وأما حكم الصلاة والسئلام على غير النبى صلى الله عليه وسلم فقد قال الامام النووى فى « الأذكار »: أجمعوا على أن الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، وكذلك أجمع من يعتد به ، على جوازها واستحبابها على سائر الأنبياء والملائكة استقلالا ، والصلاة على غير الأنبياء قال بعض أصحابنا هى حرام ، وقال بعضهم هى خلاف الأولى ، والصحيح الذى عليه الأكثرون أنها مكروهة كراهة تنزيهية لأنها شعار أهل البدع اه .

# ( فيما ورد فى فضل الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم )

ورد فى فضائل الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم أحاديث متعددة وردت عن كثير من الصحابة ، قال القسطلانى شارح البخارى : وهذا غير المراسيل والموقوفات على الصحابة والتابعين ، وبعض هذه الأحاديث وان كان فيها ماهو ضعيف فانه لابأس من استحباب العمل بها فى الفضائل والترغيب على ما ذكره النووى وغيره ، وقال عبد الله الرضاع المالكي فى « تحفة الأخبار فى فضل الصلاة على النبى المختار بعد أن ذكر جملة من الأحاديث الواردة فى فضل الصلاة والتسليم على النبى صلى الله عليه وسلم : ربما نظر بعض ضعفاء الايمان فى بعض هذه الأحاديث فيقدح فيها ويقول انها لم ترد فى الصحاح، وهذا من سوء العقيدة والقدح فى شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بل الصواب تلقى ما تلقاه العلماء بالقبول لأن عدالة أمته صلى الله عليه وسلم بل الصواب تلقى ما تلقاه العلماء بالقبول لأن عدالة أمته صلى الله عليه وسلم « من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار » وحاشا أهل العلم الخائفين من الله كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار » وحاشا أهل العلم الخائفين من الله أن يتعمدوا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم : ا ه ه •

وأحاديث الترغيب معلوم مافيها عند العلماء ، وهذه الأحاديث اشتركت كلها فى بيان فضل الصلاة على نبى الله وعزيز القدر عنده ، وهذا أمر مقطوع به لايشك فيه عاقل ، وانما تقع الزيادة واختلاف الروايات فى قدر الثواب ورفع الدرجات • وجاء فى « مسالك الحنفاء » وغيره : أوحى الله تعالى الى موسى

عليه السلام ( يا موسى أتحب أن لا ينالك من عطش يوم القيمامة قال يا إلهي نعم ، قال فأكثر من الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم ): رواه أبو القاسم التيمي عن كعب الأحبار • وقال أبو محمد جبر في كتابه « الملاذ والاعتصام »: ان الله تعالى لما خلق آدم عليه السلام وفتح عينيه نظر الى العرش فرأى مكتوبا على سرادقاته اسم محمد عليه الصلاة والسلام ، فقال يارب هل أحد أكرم عليك منى قال نعم هذا اسم نبى من ولدك أكرم على منك ولولاه ماخلقت السماوات والأرض والجنة والنار ، فلما خلق الله تعالى حواء من ضلعه رفع بصره فرأى خلقا مایشبهه خلق وقد کان الله تعالی رکب فیه الشهوة فقال عند ذلك یارب ماهي قال حواء قال فزوجنيها قال فأمهرها قال ومامهرها قال أن تصلي على صاحب الاسم عشر مرات فكان ذلك صداق حواء رضي الله عنها: أخرجه صاحب « الشرف » ا ه ، وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمحق للخطايا من الماء للنار ، والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من عتق الرقاب ، وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عتق الرقاب ، ومن مهج الأنفس أو قال من ضرب السيف في سبيل الله: رواه النميري وابن بشكوال موقوفا عليه رضي الله عنه ا هـ • وقال على "رضى الله عنه : من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة مائة مرة جاء يوم القيامة ومعه نور لو قسم ذلك النور بين الخلق كلهم لوسعهم : أخرجه أبو نعيم في « الحلية » • وقال أبو هريرة: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الطريق الى الجنة: • وعن حذيفة رضي الله عنه قال : الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تدرك الرجل وولده وولد ولده : رواه ابن بشكوال • وقال الشافعي رضي الله عنه : أحب أن يقدم المرء بين يدى خطبته وكل أمر يطلبه حمد الله والثناء عليه والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم : • وقال رضى الله عنه في « الأم » : أحب أن يكشر المرء الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حال: • وقال ابن النعمان : الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم باجماع أهل العلم من أفضل الأعمال وبها ينال المرء الفوز في الحال والمآل: • وقال العارف الصاوى فى حاشيته على « الجلالين » : أعلم أن العلماء اتفقوا على وجوب

الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ، وذكر الخلاف في تبيين الواجب، ثم قال وبالجملة فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم توصل الى الله تعالى من غير شيخ ، لأن الشيخ والسند فيها صاحبها لأنها تعرض عليه ، ويصلى الله على المصلى ، بخلاف غيرها من الأذكار فلا بد فيها من الشيخ العارف والا دخلها الشيطان ولاينتفع بها صاحبها: • وقال الحليمي: المقصود بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التقرب الى الله بامتثال أمره وقضاء حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا : • وقال العز بن عبد السلام : ليست صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة منا له فان مثلنا لا يشفع لمثله ، ولكن الله أمرنا بالمكافأة لمن أحسن الينا وأنعم علينا ، فان عجزنا عنها كافأناه بالدعاء ، وقد أرشدنا الله تعالى لما علم عجزنا عن مكافأة نبينا صلى الله عليه وسلم الى الصلاة عليه لتكون صلاتنا عليه مكافأة لاحسانه الينا وانعامه علينا: • وقال أبو محمد المرجاني: صلاتك عليه في الحقيقة لما كان نفعها عائد عليك صرت في الحقيقة داعيا لنفسك : • وقال السخاوى عن بعضهم : من أعظم شعب الايمان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم محبة له وأداء لحقه وتوقيرا له وتعظيما ، والمواظبة عليها من باب أداء شكره فانه سبب نجاتنا من الجحيم ودخولنا في دار النعيم وادراكنا الفوز بأيسر الأسباب ونيلنا السعادة من كل الأبواب ووصولنا المراتب السنية والمناقب العلية بلا حجاب ، قال تعالى:

(لَقَدْ مَنَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَـلَهِ وَيُرَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَبَ وَالْحِدْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ). وقال الاقليشي : أي علم أرفع وأي وسيلة أشفع وأي عمل أنفع من الصلاة على من صلى الله عليه وجميع ملائكته وخصه بالقربة العظيمة منه في دنياه وآخرته ، فالصلاة عليه أعظم نور وهي التجارة التي لن تبور ، فكن مثابرا على الصلاة على نبيك فبذلك تتطهر من غيك ، ويزكو منك العمل وتبلغ غاية الأمل ، ويضيء نور قلبك وتنال مرضاة ربك ، وتأمن من الأهوال يوم المخاوف والأوجال ، صلى الله عليه وسلم تسليما كما كرمه برسالته وخلته تكريما ، وعلمه مالم يكن يعلم وكان فضل الله عليه عظيما : ا هـ • وقال الحافظ وعلمه مالم يكن يعلم وكان فضل الله عليه عظيما : ا هـ • وقال الحافظ

السخاوى : قال العراقي لم يقتصر سبحانه وتعالى في الصلاة على نبيه بأن يصلى على المصلى عليه بالواحدة عشرا بل زاده على ذلك رفع عشر درجات وحط عنه عشر سيئات كما في حديث أنس رضي الله عنه ، وزاده أيضا عشر حسنات كما فى حديث أبى بردة ، وزاد فى حديث البراء بن عازب وكن له كعتق عشر رقاب • وفي هذه الأحاديث دلالة على شرف هذه العبادة وتضعيف الأجر عليها وتكثير الحسنات وتكفير السيئات ورفع الدرجات وعتق الرقاب • فأكثر من الصلاة على سيد السادات ومعدن السعادات ، فانها وسيلة لنيل المسرات ، ذريعة لأنفس الصلات ومنع المضرات ، ولك بكل صلاة تصليها عشر صلوات يصليها عليك جبار الأرض والسماوات ، مع حط عشر سيئات ورفع عشر درجان ، وصلاة الملائكة عليك في دار المقام، صلى الله عليه وسلم تسليما: ا هـ • وقال القسطلاني: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في جميع العبادات على اختـ لاف الأوقات في الجمع والجمـ اعات والخطب والصلوات وســائر التقلبات والتصرفات ختى في المعاملات والمبايعات وعقود المناكمات، وخصوصا في خلوات السلوك عند الأذكار والدعوات • اذ بها يكون الدخول في أبواب الأجازات : ا هـ • وقال الامام الشعراني في كتابه « تنبيه المفترين » الذي ألفه في بيان أخلاق السلف الصالح: من أخلاقهم رضى الله عنهم عدم غفلتهم عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مجلس جلسوه عملا بقوله صلى الله عليه وسلم « لايجلس قوم مجلسا ذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الاكان عليهم ترة يوم القيامة » : ا هـ • وقال العارف التيجاني في « جواهر المعاني » مماكتب به يعني شيخه سيدى أبى العباس التيجاني الى بعض الطلبة بعد البسملة والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم : وبعد فالذي أعظك وأوصيك به أن تذكر الله عز وجل في سرك وعلانيتك بتصفية قلبك من مخالفة أوامره ، والتعويل عليه بقلبك بالرضا بحكمه في جميع أمورك ، والصبر على مجاري مقاديوه في كل أحوالك ، واستعن على جميع ذلك بالاكثار من ذكر الله بحضور قلبك قدر الاستطاعة ، وأكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع حضور القلب فانها متكفلة بجميع المطالب في الدنيا والآخرة ، ومن أكثر منها بقَّلبه كان من أصفياء الله تعالى : آهـ •

### ( فى المواطن التى تشرع فيها الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم )

تشرع الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم فى أزمنة وأمكنة وحالات مخصوصة ، وقد توارد على عد أكثرها العلامة ابن القيم فى «جلاء الأفهام » وشيخ الاسلام قطب الدين الحيضرى فى كتابه « اللواء المعلم بمواطن الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم » والحافظ السخاوى فى « القول البديع » والامام القسطلانى فى « مسالك الحنفاء » • وقبل أن نعرض لذكر بعض هذه المواطن ننقل عبارة لحافظ العسقلانى التى نقلها «الجمل» من «المناوى» فى هذا الشأن وهى قوله: تتأكد الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم فى مواضع وردت فيها أخبار خاصة أكثرها بأسانيد جياد • منها عند اجابة المؤذن • وعند أول الدعاء وأوسطه وآخره وأوله آكد • وآخر القنوت • وفى أثناء تكبيرات العيدين • وعند دخول المسجد والخروج منه • وعند الاجتماع والتقرق • وعند السفر والقدوم • وعند القيام لصلاة الليل • وعند ختم القرءان • وعند الكرب والهم والغم والعقوبة • وعند قراءة الحديث وتبليغ العلم • وعند الذكر • وعند نسيان الشيء • وعند استلام الحجر فى الطواف • وعند طنين الأذن • وعقب الوضوء • وعند الذبح والعطاس ، وقد ورد المنع عندهما أيضا • انتهى كلام العسقلانى •

ومن المواطن المخصوصة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة للأحاديث الواردة فى ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم « أكثروا من الصلاة على " فى الليلة الزهراء واليوم الأزهر فان صلاتكم تعرض على " + رواه الطبرانى فى « الأوسط » عن أبى هريرة رضى الله عنه ، واليوم الأزهر هو يوم الجمعة • وعن امامنا الشافعى رضى الله عنه قال : أحب كثرة الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم فى كل حال ، وأنا فى يوم الجمعة وليلته أشد استحبابا لأنه أفضل أيام الأسبوع وهو يوم شريف : • وقال الخطيب فى شرح « المنهاج » : يسن الاكثار من سورة « الكهف » والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها ، وأقل الاكثار من الأولى ثلاث مرات ومن الثانية ثلثمائة ، وحكمة قراءة سورة « الكهف » أن الله ذكر فيها أهوال القيامة ، والجمعة تشبهها قراءة سورة « الكهف » أن الله ذكر فيها أهوال القيامة ، والجمعة تشبهها

لمافيه من اجتماع الخلق ، ولأن القيامة تقوم يوم الجمعة : ا هـ • وقال «الشبر املسي» في حاشيته: أقل الاكثار ثلثمائة بالليل ومثله بالنهار ، وأنها تحصل بأي صيغة كانت ، قال والاشتغال بها في ليلة الجمعة أفضل من الاشتغال بغيرها ممالم يرد فيه نص بخصوصه ، أما ماورد فيه ذلك كقراءة سورة « الكهف » والتسبيح عقب الصلوات فالاشتغال به أفضل • وقال الشبراملسي قال المناوي في شرح « الجامع الصغير » في أول الجزء الثالث بعد قوله صلى الله عليه وسلم « ان الأعمال ترفع يوم الاثنين والخميس فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم » مانصه أخذ منه القسطلاني تبعا لشبيخه البرهان بن أبي شريف مشروعية الاجتماع للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة والاثنين برفع الصوت بها لأن الليلة ملحقة باليوم: ا هـ • وقال ابن مرزوق أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من ليلة القدر • وقال الجمل في حاشيته على « المنهج » اذا وقع العيد ليلة الجمعة فهل يراعى شعاره من التكبير فيشتغل به دون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة «الكهف» ، أو يفرق بين الفطر والأضحى خيراعي تكبير الأضحى لثبوته بالنص القرآني وثبوت الصلاة على النبي بالنص النبوى دون الفطر لثبوت تكبيره بالقياس ، كل محتمل ، ولعل الثالث أقرب وان كان الثاني غير بعيد ، لأن الصلاة على النبي نمعار هذه الليلة من حيث ذاتها والتكبير من حيث الفروض ؛ فمراعاة ماهو بالذات أولى لأنها أفضل من البلة العيد فرعاية شعارها من حيث كونها ليلة جمعة أولى لفضلها عليها: اهم ٠

( فائدة ) نقل «البيجورى» فى حاشيته على ابن قاسم عن الشعرانى أن من واظب على قراءة هذين البيتين خمس مرات فى كل يوم جمعة ، توفاه الله على الاسلام من غير شك :

ومن المواطن التي تشرع فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة م - ٣١ المائل المحمدية

الاثنين ذكرها أبو موسى المديني في « وظائف الليالي والأيام » ، والامام الغزالي في « الاحياء » • ومنها الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في ليلة الثلاثاء وورد فيها مرفوعا عن جابر رضى الله عنه « من صلى ليلة الثلاثاء أربع ركعات بعد العتمة ( صلاة العشاء ) قبل أن يوتر يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة قل هو الله أحد ثلاث مرات وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس مرة فاذا فرغ استغفر خمسين مرة وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم خمسين مرة يبعثه الله يوم القيامة ووجهه يتلألأ نورا وذكرا وثوابا كثيرا » • ومنها الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند طرفى النهار لحديث « من صلى على" مساء غفر له قبل أن يصبح ومن صلى على صباحا غفر له قبل أن يمسى » • وهـــذا مايفعله الصوفية فى أورادهم عقب الصلوات المفروضة فى الصباح والمساء • ومنها الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان ذكر ابن أبى الصيف الفقيه أنه روى عن جعفر الصادق أنه قال : من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان فى كل يوم سبعمائة مرة يوكل الله ملائكته ليوصلوها اليه وتفرح روح محمد صلى الله عليه وسلم بذلك : • ومنها الصلاة والسلام عليه عند الوضوء وبعد الفراغ منه لما رواه ابن أبي عاصم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا وضوء لمن لم يصل على" » : • ومنها الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بعد الأذان وذلك لكل من المؤذن والمجيب لقوله صلى الله عليه وسلم « اذًا سمعتم المؤذن فقولوا مثل مايقول وصلوا على" فانه ليس من أحد يصلى على" الا صلى الله عليه عشرا ، وسلوا الله لى الوسيلة فان الوسيلة منزلة في الجنة لاينبغي أنّ تكون الا لعبد من عباد. الله عز وجل وأرجو أن أكون هو ، فمن سألها لي حلت له شفاعتي » رواه مسلم. عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما • ومنها الصلاة والسلام عليه عقب التيمم والغسل والجنابة والحيض ، أشار اليه النووي في « الأذكار » • ومنها الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند دخول المساجد وعند الخروج منها وعند المرور بها وعند رؤيتها • ومنها الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فى الصلاة حال قراءة. القرءان اذا مر فيه بذكره ونص على ذلك الامام أحمد والحسن البصرى في صلاة التطوع ، وأطلق الشعبي وظاهر اطلاقه استحبابه في صلاة التطوع والفريضة ، وهكذا أطلق العجلي كما حكاه صاحب الأنوار من علماء الشافعية وفى « فتاوى النووى » : لايصلى فى الصلاة والأول أقرب قاله القسطلانى فى « مسالك الحنفاء » : • ومنها الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فى آخر قنوت الصبح قال ابن حجر : وتسن آخر القنوت لورودها فى قنوت الوتر وقيس به قنوت الصبح ؛ ومن المعلوم أن الصلاة والسلام على النبى صلى الله عليه وسلم والقيام لها من ابعاض الصلاة التى يجبر تركها بسجود السهو عند الشافعية • ومنها الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فى التشهد الأول وفيه أحاديث كثيرة • ومنها الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فى التشهد الأخير الذى يعقبه السلام ، وهى ركن عند الشافعية تبطل الصلاة بتركها • ومنها الصلاة يعقبه السلام عليه عقب الصلوات الخمس ومنها صلاة الصبح والمغرب بصفة خاصة • ومنها الصلاة عليه وسلم عند القيام لصلاة الليل روى حديثه ابن مسعود قال : يضحك الله الى رجلين رجل لقى العدو وهو على فرس مع خيل أصحابه فانهزموا وثبت ، ورجل قام من جوف الليل لايعلم به أحد فتوضأ وأسبغ الوضوء ثم حمد الله ومجده وصلى على النبى صلى الله عليه وسلم واستفتح القرءان () : •

ومنها الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فى أثناء تكبيرات العيد • وعند العجز عن الصدقة • وعند كتابة الوصية • وعند ادخال الميت الى قبره ، وهو مذهب الشافعى رضى الله عنه • وعند ركوب الدابة ، رواه الطبرانى فى « الدعاء » من حديث أبى الدرداء • ومنها الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فى أعمال الحج كلها ، لأن فى ذلك آثارا مروية عن الصحابة فمن بعدهم • ومنها الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند قدوم الحاج المدينة المنورة اذا وقع بصره على حرمها ونخيلها وأماكنها ، وعند رؤية قبره الشريف ، قاله فى «مسالك الحنفاء» ، وعند رؤية آثاره الشريفة ومواضعه المنيفة «كبدر» و «أحد»

<sup>(</sup>۱) قوله واستفتح القرءان أى الصلاة ، لقوله تعالى (ان قرءان الفجر كان مشهودا) ٠

و «الخندق» وغيرها (۱) و ومنها الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند ختم القرآن ، رواد البيهقى عن أبى هريرة رضى الله عنه « من قرأ القرآن وحمد الرب وصلى على النبى صلى الله عليه وسلم واستغفر ربه فقد طلب الخير من مظانه » • ومنها الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند كتابة اسمه الشريف ، رواد ابن حبان عن أبى هريرة « من صلى على " فى كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمى فى ذلك الكتاب » •

ومنها الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند كتابة الفتيا ، وفى كل موضع يجتمع فيه لذكر الله تعالى ، وعند ارادة انصراف القوم ، وعند لقاء الإخوان وعند تفرقهم ، وعند الخوف من الفقر والجوع ومن غيرهما ، وعند وقوع الطاعون ونحوه ، وعند الهم والكرب ، واذا اتهم وهو برىء ، وعند النسيان للشىء ، وعند دخول المسجد والخروج منه ، وعند ارادة النوم ، وعند ارادة الخروج الى السوق ، وعند استحباب الشىء أو التعجب منه ، وعند العطاس ، وعند طنين الأذن ، وعند الذبح ، وقد ورد الخبر عنده وعند العطاس بالمنع أيضا ، وفى مواطن أخرى غير ذلك ،

(زیادة فی بیان فضل الصلاة والتسلیم علی رسول الله) (صلی الله علیه وسلم وذم تارکها) ( فی معنی الصلاة علیه صلی الله علیه وسلم )

عن كعب بن عجرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحضروا المنبر فلما أحضر وارتقى منه درجة قال آمين ، ثم ارتقى الثانية فقال آمين ، ثم ارتقى الثالثة فقال آمين ، فلما نزل قلنا يارسول الله قد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه فقال « ان جبريل عرض لى فقال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له قلت آمين ، فلما رقيت الثانية قال بعد من ذكرت عنده فلم

<sup>(</sup>١) ذكرنا فى كتابنا «المختصر النفيس فى فقه الشافعى محمد بن ادريس» فى آخر كتاب الحج فصلا عن زيارة الحاج للمدينة المنورة وماذا يجب عمله فيها فنلفت اليه الأنظار • . المؤلف

يصل عليك فقلت آمين ، فلما رقيت الثالثة قال بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة فقلت آمين »: رواه الحاكم في «المستدرك» ٠ وقال صحيح الأسناد ، وابن حبان والطبراني والبخاري واسماعيل القاضي وغيرهم (١) • وعن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من ذكرت عنده فلم يصل على فقد شقى » أخرجه ابن السنى والطبرى : وعن الحسين بن على رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من ذكرت عنده فخطىء الصلاة على خطىء طريق الجنة » أخرجه الطبراني والطبرى : • وعن عبد الله بن جراد رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من ذكرت عنده فلم يصل على دخل النار » رواه الديلمي في « مسند الفردوس » • وعن أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « من ذكرت بين يديه فلم يصل على" صلاة تامة فليس منى ولا أنا منه ، ثم قال: اللهم صل من وصلني وأقطع من لم يصلني: وأنكره الحافظ السخاوي. وعن الحسن بن على رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « بحسب. امرىء من البخل أن اذكر عنده فلا يصلى على." » رواه ابن أبي عاصم وغيره ٠ وقال أنس بن مالك رضي الله عنه ورفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم « ألا انبئكم بأبخل البخلاء ألا أنبئكم بأعجز الناس من ذكرت عنده فلم يصل على ومن قال له ربه فى كتابه ادعوني فلم يدعه قال الله تعالى (ادعوني أستجب لكم ) • وفي « شرف المصطفى » لأبي سعيد الواعظ « أن عائشة رضي الله عنها كانت تخيط شيئا في السحر فضلت الأبرة وطفيء السراج، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ، فأضاء البيت بضوئه صلى الله عليه وسلم فوجدت الابرة ، فقالت ما أضوأ وجهك يا رسول الله ، قال ويل لمن لا يراني يوم القيامة ، قالت ومن لايراك ، قال البخيل قالت ومن البخيل ، قال الذي لا يصلى على ان سمع اسمى » • وفى « حلية الأولياء » لأبى نعيم : أن رجلا جاء الى النبئ صلى الله عليوسلم ومعه ظبية قد اصطادها ، فانطق الله سبحانه وتعالى الذي أنطق كل شيء الطبية فقالت يا رسول الله ان لي أولادا وأنا أرضعهم

<sup>(</sup>١) هذا أظهر من حديث جابر بن سمرة المذكور فى صحيفة ٤٦٧ فيما نقل عن « الشفاء » للقاضى عياض ٠

وانهم الآن جياع فأمر هذا أن يخليني حتى أذهب وأرضع أولادى وأعود ، قال فان لم تعودى ، قالت ان لم أعد يلعننى الله كمن تذكر بين يديه فلا يصلى عليك أو كنت كمن صلى ولم يدع ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أطلقها وأنا ضامنها ، فذهبت الظبية ثم عادت ، فنزل جبريل عليه السلام وقال يا محمد ان الله يقرئك السلام ويقول لك وعزتى وجلالي لأنا أرحم بأمتك من هذه الظبية بأولادها ، وأنا أردهم اليك كما رجعت الظبية اليك : وعن عائشة رضى الله عنها مرفوعا « لا يرى وجهى ثلاثة أنفس ، العاق الوالديه ، وتارك سنتى ، ومن لم يصل على اذا ذكرت بين يديه » : •

قال العلامة ابن حجر الهيشمي في كتابه « الزواجر » بعد أن ذكر جملة من الأحاديث السابقة: وعد ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر فيها وعيدا شديدا ووصفا بالبخل فاقتضى ذلك أن ترك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كبيرة: انما يصح ذلك على من قال فيها بالوجوب، وأما على ما عليه الأكثرون من عدم الوجوب فهو مشكل مع هذه الأحاديث الصحيحة ، اللهم الا أن يحمل الوعيد فيها على من ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على وجه يشعر بعدم تعظيمه كأن تركها اللاشتغال بنحو لهو أو لعب محرم ،

### ( فى معنى السلام على النبى صلى الله عليه وسلم )

عن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « ان لله ملائكة سياحين يبلغونى عن أمتى السلام » رواه الحاكم وغيره وقال اسناده صحيح ، وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال « ليس أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يصلى على محمد أو يسلم عليه الا بلغه ، يقول يصلى عليك فلان » رواه اسحق بن راهويه فى مسنده موقوفا ، وعن أبى هريرة رضى الله عنه « ما من عبد يسلم على "عند قبرى الا وكل له به ملكا يبلغنى » أخرجه البيهقى فى « شعب الأيمان » ، وقال ابن حجر فى « الدر المنضود » أخرجه البيهقى فى « شعب الأيمان » ، وقال ابن حجر فى « الدر المنضود » مما ورد فى فضل السلام على النبى صلى الله عليه وسلم « لما كانت ليلة بعثت ، مما مرت بشجر ولا حجر الا قال السلام عليك يا رسول الله » ، وحديث ما مرت بشجر ولا حجر الا قال السلام عليك يا رسول الله » ، وحديث

« انى لأعرف حجرا بمكة كان يسلم على قبل أن أبعث » • وحديث « علم جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يتوضأ ، فتوضأ ثم صلى ركعتين ثم انصرف ، فلم يمر على حجر ولا مدر الا وهو يسلم عليه يقول سلام عليك » •

واختلف فى معنى السلام ، فقيل السلام الذى هو اسم من أسماء الله تعالى عليك ، أى لا خلوت من الخير والبركة وسلمت من كل مكروه لأن اسم الله معك ، وقيل هو بمعنى السلامة من الذم والنقائص ، فمعنى اللهم سلم عليه اكتب له السلامة من كل نقص لتزداد دعوته على ممر الأيام علوا وأمته تكاثرا وذكره ارتفاعا ، وقيل هو من المسالمة والانقياد ، وذكر عن عبد الله ابن عمر آنه سمع عاطسا يعطس فقال الحمد لله رب العالمين ثم سكت فقال له ابن عمر ألا أتممتها بالتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ،

ومن فوائد السلام عليه صلى الله عليه وسلم أنه ينفى الفقر وضيق العيش • فعن سهل بن سعد رضى الله عنه قال : جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم فشكا اليه الفقر وضيق العيش والمعاش ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم « اذا دخلت منزلك فسلم ان كان فيه أحد أو لم يكن فيه أحد ، ثم سلم علينا ، واقرأ قل هو لله أحد مرة واحدة » ففعل الرجل فأدر الله عليه الرزق حتى أفاض على جيرانه وقراباته : رواه مسلم المدينى ا هـ •

# ( فى المواضع التي تمنع فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم )

قال الشيخ سليمان الجمل من علماء الشافعية فى شرحه على « دلائل الخيرات » قال : كره العلماء الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم فى سبعة مواضع ( الأول ) عند الجماع ( الثانى ) عند حاجة الانسان ( الثالث ) عند البيع ( الرابع ) عند العشرة أى عند زلة القدم ( الخامس ) عند التعجب من الشيء ( السادس ) عند العطاس ( السابع ) عند الذبح ، على خلاف فى الثلاثة الأخيرة : • وقال الشيخ يونس بن عمران : من المواضع التى نهى عن الصلاة فيها الأماكن القذرة وأماكن النجاسة : • وذكر ابن عابدين من علماء الحنفية

تعليقا على هذه العبارة فقال لايصلى على النبى صلى الله عليه وسلم عند العطاس أو الذبح والتعجب: اهـ ٠

## ( فى كيفيات الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم المأثورة وغيرها ) ( وقدر الثواب على أيها )

(فائدة) ذكرنا فى مؤلفنا «المختصر فى معانى أسماء الله الحسنى » المطبوع سنة ١٣٦٧ هـ بدار احياء الكتب العربية بجوار سيدنا الحسين رضى الله عنه فصلا عن كيفيات الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم مما وقع اختيارنا عليه من الصيغ المأثورة وغيرها مع ضبط متن كل صيغة وبيان سندها وما قيل بشأنها وقد بلغت هذه الصيغ السبعين ، ونكتفى هنا بالاشارة اليها منعا للتكرارا هـ •

ونزيد على ما هنالك أن ثواب الصيغ الواردة عن النبى صلى الله عليه وسلم وغير الواردة أيها ثوابه أكثر قال الشيخ النبهانى رحمه الله: اعلم أن الصلوات منها المأثورة ومنها غير المأثورة ، ومنها ما هو مروى عن بعض الصحابة فمن بعدهم من التابعين والأولياء والعلماء ، وهذه الصلوات مهما كان نوعها لا يوقف فيها مع المنصوص قال تعالى (وَمَا كَانَ عَطاء رَبِّكَ عَظُورًا) وأن كل من رزقه الله بيانا فصيحا ومبنى صريحا ومعنى واضحا أمكنه أن يعرب بها عن كمال شرفه وعظيم حرمته متى كان ذلك واسعا ، واحتجوا بقول ابن مسعود رضى الله عنه اذ يقول: أحسنوا الصلاة على نبيكم فانكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه: ٠

وقد قال الشيخ تقى الدين السبكى: ان أحسن ما يصلى به على النبى حسلى الله عليه وسلم هى الكيفية الابراهيمية الواردة فى التشهد ، وهى واردة فى أربعين حديثا كل منها مروى عن صحابى ، وقد أخذ كل امام من الأئمة المجتهدين الأربعة بالصيغة التى صح عنده سندها: • وقال النبهانى عفا الله عنه: قد سمعت من بعض العلماء الاعتراض على الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم بالصيغ التى ألفها سادتنا الصوفية وبعض الأولياء والعلماء قائلا

كيف يترك الانسان الصلاة بالصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويصلى بهذه الصيغ التي ألفها غيره ، فقلت لاشك أن الصلاة بالصيغ الواردة أفضل من الصلاة بغيرها ﴿ ولكن هذه الصلوات الواردة عن بعض الصحابة كعلى وابن مسعود وغيرهما والواردة عن بعض التابعين كزين العابدين على." بن الحسين والواردة عمن بعدهم من الأولياء والعارفين والعلماء تشمل زيادة عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الثناء عليه وتعظيمه وتوقيره ووصفه بالأوصاف الجميلة الجليلة ، وهذا غير موجود في الصيغ المأثورة عنه ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم من شدة حيائه وتو اضعه لم يذكر فيها شيئا من تلك الأوصاف ، وبهذا فان الصلاة عليه بهذه الصيغ الغير مأثورة كاف فى حصول المقصود ، بل نقول لذلك المعترض أن الزيادة في الصيغ غير المأثورة من الثناء وحسن الوصف والتعظيم والتوقير لابد أن يكون لها ثواب آخر زيادة عن ثواب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بصيغة من الصيغ المأثورة • وثمة فائدة أخرى للمصلى بالصيغ غير المأثورة حصول النشاط للمصلى والانتقال في ذلك من. أسلوب الى أسلوب وهدذا سبب للفتح فلا يحصل للمصلى ملل ويكون ذلك عونا له على الاكثار من الصلة عليه ورسوخ تلك المعاني البديعة في نفسه بكثرة تكرارها ، فتزداد بذلك محبته للنبي صلى الله عليه وسلم وشوقه اليه ، وذلك من أكبر الفوائد المعتنى بها شرعا ا هـ •

(وبعض هذه الصيغ غير المأثورة بل كثير منها قال واضعوها رضى الله عنهم ، وقولهم حق ، أنهم تلقوها عن النبى صلى الله عليه وسلم اما يقظة أو فى منامهم ، فهى من هذا الوجه تنزل منزلة الصيغ الواردة ) •

وربما سأل سائل هل المحافظة على عدد الصلوات الواردة فى بعض الأذكار شرط لحصول الثواب المقرون بتلك الأعداد، وهل اذا زاد عن ذلك العدد أو نقص عنه يزيد أو ينقص الثواب عليها ، والجواب على ذلك ماذكره ابن حجر الهيشمى في « التحفة » فى باب شروط الصلاة قال : كثر الأخذ والرد فيمن زاد أو نقص عن الوارد كأن سبح أربعا وثلاثين ونحوه ، فقال العراقي يكره لأنه سوء أدب مع المولى سبحانه وتعالى وقد يكون دليلا على الغفلة فيقل الثواب ، ورجح مع المولى سبحانه وتعالى وقد يكون دليلا على الغفلة فيقل الثواب ، ورجح

بعضهم أنه ان نوى عند انتهاء العدد الوارد بقلبه الزيادة أثيب عليها ، والا فلا وجه ، وقال آخرون : انه ان زاد لشك عذر أو لتعبد فلا ، لأنه حينئذ مستدرك على الشارع وهو ممتنع ا هـ •

### ( في معنى الآل والصلاة عليهم )

اختلف في معنى الآل ، فقيل أصله أهــل وقلبت الهاء همزة ، واختلف فى المراد بآل محمد ، والمرجح أنهم من حرمت عليهم الصدقة وهذا مانص عليه الشافعي واختاره الجمهور ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم للحسن في حديث أبى هريرة « انا آل محمد لا تحل لنا الصدقة » وقوله فى حديث آخر مرفوع « ان هذه الصدقة انما هي أوساخ الناس وأنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد » . وقال أحمد في « مسنده » المراد بآل محمد أزواجه وذريته ، وقد أطلق آل محمد على أزواجه في حديث عائشة رضى الله عنها قالت « ماشبع آل محمد من خبز مأدوم ثلاثا » وقد روى عبد الرزاق بن همام عن الثوري : سأله رجل عن قوله اللهم صل على محمد وآل محمد ، من آل محمد ، فقال اختلف فيه ، منهم من قال آل محمد أهل البيت ، ومنهم من يقول من أطاعه ، وقيل المراد بالآل ذرية على وفاطمة خاصة حكاه النووى في « شرح المهذب » ، وقيل هم جُميع قريش حكاه ابن الرفعة في « الكفاية » ، وقيل المراد بالآل جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم قاله ابن العربي ومال اليه مالك واختاره الزهري وحكاه الطبرى عن بعض علماء الشافعية وقيده القاضي حسبين والراغب بالأنبياء منهم ، وعلى هذا الرأى يحتمل كلام من أطلق ، ويؤيد الرأى بالاطلاق قوله تعالى : ( إِنْ أُولِياَوُهُ إِلَّا الْمُتَّقُّونَ ) ا ه .

( \( \mathbf{r} \)

من « المختصر في معاني أسماء الله الحسني » للمؤلف •

(زيادة لفظ سيدنا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم )

ذكر المجد اللغوى في « القول البديع » ماحاصله أن كثيرا من الناس يقولون اللهم صل على سيدنا محمد ، وأن في ذلك بحثا ، أما في الصلاة فالظاهر أنه

لا يقال اتباعا للفظ المأثور ووقوفا عند الخبر الصحيح ، وأما في غير الصلاة فقد أنكر صلى الله عليه وسلم على من خاطبه بذلك ، وأنكاره يحتمل أن يكون. تواضعا منه أو كراهة منه أن يحمد ويمدح مشافهة ولغير ذلك ، والا فقد صح قوله صلى الله عليه وسلم « انا سيد ولد آدم » وقوله للحسن « ان ابني هدا سيد » وقوله لأسرى بنى قريظة « قوموا لسيدكم » يعنى سعد بن معاذ ؛. وفى هذا وفى غيره دلالة واضحة على جواز ذلك ، اذ المانع يحتاج الى دليل • وقال الأسنوى في « المهمات » عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام قال : ان الأفضل في التشهد الأتيان بلفظ السيادة من باب سلوك الأدب وامتثال. الأمر ، فعلى الأول يستحب دون الثاني لقوله صلى الله عليه وسلم « قولوا اللهم صل على محمد » • وقد ورد عن ابن مسعود مرفوعا وموقوفا : أحسنوا الصلاة على نبيكم : • واتفق الامامان الرملي وابن حجر على استحباب زيادة لفظ السيادة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء: • وسئل السيوطي عن حديث « لا تسيدوني في الصلاة » فأجاب لم يرد ذلك ، وانما لم يتلفظ بها صلى الله عليه وسلم حين تعليمهم كيفية الصلاة عليه لكراهته للفخر ولذا قال «أنا سيد ولد آدم ولا فخر » • وأما نحن فيجب علينا تعظيمه وتوقيره ولهذا نهانا سبحانه وتعالى أن نناديه باسمه فقال تعالى: ﴿ لَا تَجْعَــُهُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا) اه .

### ( هل للنبي صلى الله عليه وسلم فائدة من الصلاة عليه أو لا )

قال ابن حجر فى « الدر المنضود » : قال جمع فائدتها للمصلى لدلالتها على نضوج العقيدة وخلوص النية واظهار المحبة والمداومة على الطاعة والاحترام للواسطة الكريمة ، وذلك من أعظم شعب الأيمان • وأما فائدتها للنبى صلى الله عليه وسلم فقد جاء فى « جواهر المعانى » لصاحبه أبى العباس التيجانى رضى الله عنه قال سئل عن بيان اهداء الثواب له صلى الله عليه وسلم فأجاب بقوله : اعلم أنه صلى الله عليه وسلم غنى عن جميع الخلق جملة وتفصيلا فردا فردا وعن صلاتهم عليه واهدائهم ثواب الأعمال له ، وذلك بفضل ربه أولا وبما منحه من سبوغ نعمته عليه وكمال طوله ، فهو فى غاية لا يمكن وصول

غيره اليها ولا يطلب معها زيادة أو افادة ، ويشهد بذلك قوله تعالى : (وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى) . وقوله جل شأنه : (وكانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِياً) . وأقل مراتبه أنه من لدن بعثته إلى قيام الساعة ، كل عامل يعمل لله ممن دخل فى طوق رسالته صلى الله عليه وسلم يكون للنبى صلى الله عليه وسلم مثل ثواب عمله بالغا ما بلغ ، ومن هذا شأنه فليس يحتاج مع هذه المرتبة العظمى الى زيادة هذا الثواب : • فاذا علمت غناه صلى الله عليه وسلم وحظوته عند ربه فاعلم أن أمر الله للعباد بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم انما هو ليعرفهم علو مقداره عنده وعلو اصطفائه على جميع خلقه ، وليخبرهم أنه لايقبل عمل عامل منهم الا بالتوسل الى الله تعالى به صلى الله عليه وسلم اهد .

### ( في سبب مضاعفة أجر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم )

قال الإمام الغزالى فى « الاحياء » : وانما تضاعف الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لأن الصلاة ليست حسنة واحدة بل حسنات ، اذ بها يجدد الإيمان بالله أولا ثم بالرسول ثانيا ثم بتعظيمه ثالثا ثم بالعناية بطلب الكرامة رابعا ثم بتجديد الإيمان باليوم الآخر خامسا ثم بذكر الله سادسا ثم بتعظيم الله بنسبتهم اليه سابعا ثم باظهار المودة لهم ثامنا ثم بالابتهال والتضرع فى الدعاء تاسعا ثم بالاعتراف عاشرا ؛ فهذه عشر حسنات سوى ما ورد فى الشرع من أن الحسنة الواحدة بعشر أمثالها وأن السيئة بمثلها فقط : اه كلام الغزالى ، ومن تفضل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم أن حباه بأن قرن ذكره بذكره فى الشهادتين وفى جعل طاعته ومحبته محبته ، كذلك قرن ثواب الصلاة بذكره فى الشهادتين وفى جعل طاعته ومحبته محبته ، كذلك قرن ثواب الصلاة بذكره تعالى لقوله تعالى : (فَاذْ كُرُونِي أَذْ كَرْ كُمْ ) . وهما جاء فى الحديث القدسي (اذا ذكرني عبدى فى نفسه ذكرته فى نفسى واذا ذكرني فى ملأ ذكرته فى ملأ خير منه ) ، وكما ثبت فى الصحيح بأن الله سبحانه وتعالى قد قابل صلى الله عليه عشرا ، وكذلك اذا صلاة العبد على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلى عليه عشرا ، وكذلك اذا حسلم عليه سلم الله عليه عشرا : اه .

### 

نقل القاضي عياض في « الاكمال » عن بعض من رآه من المحققين أنه كان يقول في قوله صلى الله عليه وسلم « من صلى على صلاة صلى الله عليه وسلم عشرا »: ان ذلك لمن صلى عليه محتسبا مخلصا قاضيا حقه بذلك اجلالا له وحبا فيه ، لا لمن يقصد بذلك حظ نفسه من الثواب أو رجاء الاجابة لدعائه ٠ وقال سيدى عبد العزيز الدباغ في « الابريز » : ولذا ترى رجلين كل منهما يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج لهذا أجر ضعيف ويخرج لهذا أجر لا يكيف ولا يحصى ، وسببه أن الرجل الأول خرجت منه الصلاة مع الغفلة وعمارة القلب بالشواغل وكأنه أتى بها على سبيل العادة فأعطى أجرا ضعيفًا ، والثاني خرجت منه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع المحبة والتعظيم ؛ أما المحبة فسببها أنه استحضر في قلبه جلالة النبي صلى الله عليه وسلم وعظمته وكونه سببا في كل موجود ومن نوره خلق نور كل شيء وأنه رحمة مهداة للخلق الأولين منهم والآخرين وهدايتهم أجمعين انما هي منه ومن أجله صلى الله عليه وسلم ، وأما التعظيم فسببه أن ينظر الى هذه المكانة العظيمة وبأى شيء كانت وكيف ينبغي أن تكون خصال صاحبها وأن الخلائق أجمعين عاجزون عن تحمل شيء من خصالها ، لأنها ارتقت حقائقها فيه صلى الله عليه وسلم الى حد لا يكيف بالفكر فضلا عن أن يطاق تحمله بالفعل ؛ فاذا خرجت الصلاة من انعبد على النبي صلى الله عليه وسلم فان أجرها يكون على قدر منزلة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قدر منزلة الرب سبحانه وتعالى لأنه هو محرك هذه الصلاة والحامل عليها هو مجرد تلك المكانة العظيمة ، فكان الأجر عليها على قدر تلك المكانة الحاملة عليها • وصلاة الأول كان المحرك لها حظ نفسه وغرض ذاته فكان الأجر عليها على قدر محركها ولا يظلم ربك أحدا: اهره

(مهمة) اعلم ان من صلى على النبى صلى الله عليه وسلم فى حال الاستغراق فى النوم أو السنة أوالغفلة أو غلبة الحال بحيث لا يدرى ما يقول ، فثوابه فى هذه الحالات ثابت تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم واحتراما لقدره وذكره سيدى الدباغ اهم وقال سيدى عبد الوهاب الشعرانى فى ترجمة سيدى أبى المواهب الشاذلى أنه قال: رأيت سيد العالمين صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله صلاة الله عشرا لمن صلى عليك مرة واحدة ، هل ذلك لمن كان حاضر القلب ، قال بل هو لكل مصل على ولو غافلا ويعطيه الله أمثال الجبال من الملائكة تدعوا وتستغفر له ، فأما اذا كان حاضر القلب فلا يعلم ثواب ذلك الا الله تعالى : اهم ،

## ( في كون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة مطلقًا )

قال سيدى الدباغ رحمه الله فى « الابريز »: ان الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم مقبولة مطلقا من كل أحد ، ولا شك أن الصلاة عليه أفضل الأعمال ولكن القبول لا يقطع به الاللذات الطاهرة والقلب الطاهر ، فان خروجها منهما سالم من جميع العلل مثل الرياء والعجب ، وهذه لا تكون فى الذات الطاهرة ولا فى القلب الطاهر : اه ، قال الحافظ السيوطى رحمه الله فى « الدرر المنتثرة فى الأحاديث المشتهرة » عندما تكلم على حديث « عرضت على أعمال أمتى فوجدت منها المقبول والمردود ، الا الصلاة على » لم أقف له على سند : وقال صاحب « تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على الألسنة من الأحاديث» وقال صاحب « تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على الألسنة من الأحاديث» مردودة ، قال ابن حجر انه ضعيف ا ه : ، وقال السيد السمهودى فى كتاب مردودة ، قال الن حجر انه ضعيف ا ه : ، وقال السيد السمهودى فى كتاب الغماز فى اللماذ » عند كلامه عليه ما نصه : حديث كل الأعمال ضعيف : ا ه ،

### ( في كون الجنة تزيد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم )

قال سيدى الدباغ فى « الأبريز » : وسمعته رضى الله عنه (١) يقول ان الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم هى ذكر الملائكة الذين هم على أطراف الجنة ، ومن بركة الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم أنهم كلما ذكروها زادت فى الاتساع ، فهم لا يفترون عن ذكرها وهى لا تفتر عن الاتساع ، وسألته رضى الله عنه لم كانت الجنة تزيد بالصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم دون التسبيح وغيره من الأذكار فقال رضى الله عنه ؛ لأن الجنة أصلها من نور النبى صلى الله عليه وسلم فهى تحن اليه حنين الولد الى أمه ، واذا سمعت ذكره انتعشت وطارت اليه كأنها تستقى منه ، وقال رضى الله عنه واذا حكل النبى صلى الله عليه وسلم الجنة وأمته فرحت بهم وحصل لها من السرور والحبور مالا يحصى : ا هـ ،

### ( هٰل الأفضل الصدقة فرضاً ونفلا ) ( أو الصــلاة على النبي صلى الله عليــه وسلم )

قال أبو عبد الله الرضاع فى « تحفة الأخبار » : جاء فى خبر ذكره بعض العلماء غير مسند أن الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم أفضل من صدقة الفرض ومن الصدقة النافلة : •

وسئل بعض العلماء بجامع دمشق عن صلاة العبد على نبيه عليه الصلاة والسلام هل هي أفضل من صدقة الفرض أم صدقة الفرض أفضل فقال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من صدقة الفرض ، فقال السائل كيف ذلك ، فقال الشيخ نعم ليس الفرض الذي ذكره الله تعالى وصلى فيه بنفسه وأتت به الملائكة وأمر به عباده كالفرض الذي أوجبه بنفسه على عبده، ونقل هذا في « القول البديم » للحافظ السخاوي وأقره : اه . •

<sup>(</sup>۱) يعنى شيخه ٠

### ( هل الأفضل قراءة القرآن أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم )

قال الخرزى فى آخر « مفتاح الحصن » : سألت مرة وأنا مجاور بالمدينة المنورة أيهما أفضل قراءة القرآن أم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، فأجبت أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في المواطن التي ورد النص فيها أفضل ولا يقوم غيرها مقامها ، وأما في غير تلك المواطن فالقرآن أفضل • وينبغي الاكثار من التلاوة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقصر في ذلك الا محروم: • وقال ابن حجر في « شرح العباب » : تلاوة القرآن هي الذكر الأكبر الذي لم يخص بوقت أو محل ، أما ما خص به بأن ورد النص به ولو من طريق ضعيف فيما يظهر فهو أفضل لتنصيص الشارع عليه • وقال أيضا فى حاشيته على « ايضاح المناسك » عند قول الامام النووى يستحب اذا توجه الى زيارته صلى الله عليه وسلم أن يكثر من الصلاة والتسليم عليه في طريقه ، فاذا وقع بصره على أشجار المدينة وحرمها وما يعرف بها زاد من الصلاه والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم ويسأل الله تعالى أن ينفعه بزيارته وأن يتقبلها منه ، وكذا يقال فى ليلة الجمعة ويومها ونحوه مما ورد فيه طلب الاكثار من الصلاة والسلام عليه ، أوهما مستويان • قال ابن حجر في تفسير تلك. العبارة الظاهر أن الاكثار من الصلاة والسلام عليه فى ذلك أفضل من التلاوة ؛ لأن ذلك طلب في محل مخصوص ، وقد قالوا ان القراءة انما تكون أفضل من الذكر الذي لم يخص ، أما ما خص فهو أفضل منها : ا هـ • وقال الشبخ التيجاني في املائه لتلميذه حرازم في « جواهر المعاني » عن النبي صلى الله عليه وسلم : أن جبريل عليه السلام أخبره عن الله عز وجل أنه يقول ( من صلى عليك صليت عليه عشرا ) قال صلى الله عليه وسلم وحق لمن صلى الله عليه أن لا يعذبه بالنار • ومن هذه الحيثية فان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرجت من فاسق كانت أفضل له من تلاوة القرآن ، لأنها شافعة له في رضا الرب وفى محق ذنوبه وادخاله مع زمرة أهل السعادة الأخروية ، وليست. التلاوة بالنسبة اليه كذلك فانها وان كانت أفضل مطلقا من الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم ، فانها محل للقرب من الحضرة الإلهاية ، ولا يحل لمن يطلب ذلك ويكون فاسقا أن يتجاسر بشيء من سوء الأدب للمولى سبحانه وتعالى ، لأنه انما يستحق منه الطرد والحرمان ، فكيف من هذا شأنه من الفسق والابعاد أن ينال ثوابا على التلاوة ، وبذا تكون الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم لمن هذا شأنه أفضل من التلاوة حتى يأذن الله له بالخروج من فسقه : ا ه .

( فائدة ) سئل الشهاب الرملى هل الأفضل الاستغفار أو الصلاة والسلام على النبى صلى الله عليه وسلم فأجاب أن الاشتغال بالصلاة والتسليم على النبى صلى الله عليه وسلم أفضل مطلقا من الاستغفار ٠

تم بعونه تعالى فى رمضان المبارك من سنة ١٣٦٩ من هجرة سيد المرسلين طبع كتاب « الشمائل » فى مطبعة مصر بالقاهرة • والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين •

انهى الكتاب

| صــواب                | خطأ [                   | سطر  | صحيفة        | صـواب           | خطأ                  | سطر   | صحيفة        |  |
|-----------------------|-------------------------|------|--------------|-----------------|----------------------|-------|--------------|--|
| أبو ذر                | ا بو زر                 | 17   | 777          | وغنجار          | وغنجارى              | 11    | 1.           |  |
| ابن                   | بَنْ                    | 71   | 7.7.7        | طبيب            | طيب                  | ١٤    | ٣٠           |  |
| مملك                  | ملك                     | . 44 | 444          | الكراديس        | الكراديس             | ۲     | ٤٠           |  |
| الآيات                | الاياب                  | ١٣   | ٣٤٨          | خلاد            | وخلاد                | 17    | )            |  |
| حمارأ                 | احمار                   | ٣    | 701          | ابن             | بن                   | 17    | } ¼          |  |
| برذعة                 | برزعة                   | ٣    | 404          | شعبة            | شبعة                 | \ \ \ | ٨٣           |  |
| دفعه                  | ذنفه                    | ٩    | 404          | واضح            | واضخ                 | ١٤    | ۸٥           |  |
| نقاج                  | اتتاج                   | 17   | 409          | لبس             | البث                 | 11    | ۹۲           |  |
| الاذين                | الذين                   | 0    | 477          | حديد            | جديد                 | ۲٦    | 174          |  |
| من                    | من .                    | 71   | 477          | تجری            | نجری                 | ٣     | 149          |  |
| خلف                   | كعب                     | 77   | ۳۸٥          | العصابة         | العصابه              | ٩     | ١٥٤          |  |
| يحيي                  | بحيى                    | ٧    | 49.          | ولا في سكرجة    | ولا سكرجة            | ٥     | ۱۲۲          |  |
| ثلاثاً وستين          | ثلاث وستون              | ١٤   | ٤٠٢          | الصحفة          | الصفحة               | ۱۹    | ۱۷٦          |  |
| ثلاثاً وخمسين<br>أنها | ا ثلاث و خمسون<br>اع.   | ۳, ۲ | ٤٠٦          | حديدة           | حديدة                | ۲٠    | 197          |  |
| أنسا<br>مسل           | أنس<br>وسلق             | 17   | ٤٠٨          |                 | الطحام               | 71    | 710          |  |
| وسلم<br>  فأذن        | و سمی<br>فأدن           | ١٤   | ٤٠٩          | الطعام<br>كأن ً | كآن                  | ٧     | 448          |  |
| اللجلاج               | اللجاج                  | ۱۳   | 217          | أبا زرع         | أبي زرع              | 17    |              |  |
| يرحمكم                | الرحمكم                 | ۲    | 249          | أبازرع أ        | أبي زرع              | ١٨    | } THQ        |  |
| البصرى                | لبصري                   | 11   | )            | أبيزرع          | ا بي درع<br>ا بي درع | 77    | 1            |  |
| و<br>ثلاثاً وستبن     | مما<br>:<br>اثلاث وستون | ۳    | 244<br>242   | تسوية           | انشو ية              | 77    | 711          |  |
| دفعتها                | ر دفعتهما               |      | \<br>{ £ £ . | المقدام         | المقداد              | 7.    | 707          |  |
| التعملا               | لتعملان                 | ٧    | 1            | لأنه            | لأنه                 | ٤     | 404          |  |
| متجاهرة               | متجاهر                  | ۲۱   | 207          | نواجذه          | ا نواحذه             | ٦     | ۲٧٠          |  |
| غبوقا                 | غيوفا                   | ۲    | ٤٥٥          | الموحدين        | الموجدين             | 14    | <b>Y V V</b> |  |

•

# فهرس كتاب المختصر فى الشمائل المحمدية لأبى عيسى الترمـذى

الموضوع الصحيفة

| الصبحي | الموضوع                                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
|        | اهداء الكتاب :                                                        |
| ٣      | مقدمة المؤلف                                                          |
|        | كلمة مولانا الشيخ محمد زاهد الكوثري في الشمائل المحمدية وإجازة المؤلف |
| ٦      | روايتها عن الترمذي استناداً إلى شيوخه                                 |
| ١٠     | ترجمة الإمام الترمذي                                                  |
| ۱۳     |                                                                       |
| 17     | باب ما جاء فى خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ( بالفتح)              |
|        | (مرة الله ا                                                           |

#### ( محدثو البـاب )

أحمد بن عبدة الضبى البصرى – إبراهيم بن محمد بن الحنفية – أبو هالة زوج خديجة أم المؤمنين – أنس بن مالك ( خادم المصطفى ) – البراء ابن عازب ( رضى الله عنه ) – جابر بن عبد الله (رضى الله عنه ) – الحسن ابن على بن أبى طالب – جميع بن عمر – حميد الطويل – حميد بن مسعدة البصرى – الحجاج بن بسطام ( شعبة ) – ربيعة بن أبى عبد الرحمن – سفيان الثورى – سفيان بن وكيع – عبد الرحمن بن عبد الله ( المسعودى ) – عبد الوهاب الثقفى – عثمان بن هرمز – على بن أبى طالب كرم الله وجهه – على بن حجر – عمر بن عبيد الله ( مولى غفرة ) – عمرو بن عبد الله السبيعى ( أبو اسحق ) – عيسى بن يونس – الفضل بن دكين عبد الله السبيعى ( أبو اسحق ) – عيسى بن يونس – الفضل بن دكين ( أبو نعيم ) – قتيبة بن سعيد ( أبو رجاء ) الليث بن سعد الفهمى ( الإمام ) – محمد بن إسماعيل ( البخارى ) – محمد بن إسماعيل ( البخارى ) – محمد بن بشار العبدى ( بندار ) – محمد بن جعمد ( غندر ) – محمد بن

وضوع الصحيفة

أبى حليمة (أبو جعفر) — محمد بن مسلم المكى الأسدى (أبو الزبير) محمود بن غيلان — نافع بن جبير بن الحميم — هند بن أبى هالة — وكيع ابن الحراح الرؤاسي (أبو سفيان) — يزيد بن عمر و التميمي .

باب ما جاء في خاتم النبوة ... ... ... ... ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٥

## (المحدثون)

أحمد بن المقدام (أبوالشعثاء) – أيوب بن جابر اليمانى – جابر بن سمرة (رضى الله عنه) – الجعد بن عبد الرحمن – حاتم بن اسماعيل – حماد بن زيد الضرير – السائب بن يزيد – سعيد بن يعقوب الطالقانى – سماك بن حرب – الضحاك (أبو عاصم) – عاصم الأحول – عبد الله بن سرجس (رضى الله عنه) – عزرة بن ثابت – علباء بن أحمر اليشكرى – عمرو ابن أخطب .

إبراهيم بننافع المكى - إسماعيل بن إبراهيم - أم هانى ، بنت عبدالمطلب - الربيع بن صبيح - سفيان بن عيينة - سويد بن نصر - عبد الرحمن بن أبى الزناد - عبد الرحمن بن مهدى - عبد الله بن المبارك - عبد الله بن عبدالله بن عتبة - عروة بن الزبير بن العوام - قتادة بن دعامة السدوسي (أبو الحطاب ) - عجمد بن جيم بن مجاهد بن جبير - محمد بن عيم بن مرير عمر - هشام بن عروة بن الزبير - هناد السرى - وهب بن جرير ابن حازم - يسار بن أبى نجيح (مولى الأخنس) - يوسف بن عيسى - يونس بن يزيد .

باب ما جاء فى ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ... ... ... ... ... ...

الموضوع الصفحة ( المحدثون )

اسحق بن موسى الأنصارى – أشعث بن أبى الشعثاء – الحسن البصرى – سليم بن الأسود ( أبو الشعثاء ) – عبد الله بن مغفل ( رضى الله عنه ) – عون بن مالك – مسروق – معن بن عيسى – هشام بن حسان – يحيى ابن سعيد – يزيد بن إبان الرقاشي – يوسف بن عيسى بن دينار .

باب ما جاء فی شیب رسول الله صلی الله علیه وسلم ... ... ... وسلم

## (المحدثون)

أبو بكر بن أبى قحافه (الصديق) السحق بن منصور أبت البنانى السليمان ابن داود الطيالسي سسيبان بن عبد الرحمن عبد الرزاق بن همام عكرمة بن عبيد الله (مولى ابن عباس) و قتادة بن النجان (رضى الله عنه) عكرمة بن أبى العلاء (أبو كريب) معاوية بن هشام همام بن منبه الحيى بن موسى .

ياب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ... ... ٧٩ .

#### ( المحدثون )

حماد بن سلمة ــ شريك بن عبدالله بن أبى نمر ــ عبد الله بن عبدالرحمن ــ عبد الرحمن بن صخر ( أبو هريرة ) ــ عثمان بن عبد الله بن موهب ــ عمرو ابن عاصم ــ وضاح الواسطى النزار ( أبو عوانة ) .

باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ... ... ٨٢ ... ٨٢

# ( المحدثون )

عباد بن منصور - محمد بن حميد الرازي.

باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ... ... ٨٤ ...

الصحيفة

# الموضوع ( المحدثون )

أحمد بن منيع – اسرائيل بن يونس – أسماء بنت يزيد (السكنية) – أسماء بنت يزيد (القيسية) – أمسلمة (أم المؤمنين) – بديل بن ميسرة العقيلي – حبيب بن أبي ثابت – الحسين بن حريث (أبو عمار) – زكريا بن أبي زائدة – زهير بن معاوية بن جديج – زيد بن حباب (أبو الحسين) – سعد بن مالك بن سنان (أبو سعيد الحدري) – سعيد بن إياس الحريري (أبو مسعود) – شهر بن حوشب – ضفية بنت شيبة –عامر بن شراحيل – عبد الله بن بريدة (رضي الله عنه) – مضفية بنت شيبة عامر بن شراحيل – عبد الله بن بريدة (رضي الله عنه) – عبد الله بن تحسر م (أبو الحسن) عبد الله بن تحشر م (أبو الحسن) – الفضل بن موسي – قرة بن إياس – معاوية بن حفص (الشعبي) – الفضل بن موسي – قرة بن إياس – معاوية بن حفص (الشعبي) – معاوية بن هشام الدستوائي – معاوية بن قرة بن إياس – مصعب بن معاوية بن هشام الدستوائي – المنذر بن مالك (أبو نضرة) – ميمون بن أبي شيبة – هشام الدستوائي – المنذر بن مالك (أبو نضرة) – ميمون بن أبي شبيب – وهب بن عبد الله السوائي – يحيي بن زكريا – يحيي بن وضح الأنصاري (أبو نميلة) – يونس بن أبي اسحق السبيعي .

باب ما جاء فى عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ... ... ... ... ١٠١

# (المحدثون)

أيوب السختياني ـ محمد بن سيرين .

بریدة بن الحصیب (رضی الله عنه) — حجیر بن عبد الله — دلهم بن صالح — باب ما جاء فی نعل رسول الله صلی الله علیه وسلم … … … … … … … ...

الصحيفة

# الموضوع ( المحدثون )

اسحق بن موسى الأنصارى – سعيد بن أبى سعيد المقبرى – شعبة بن دينار – صالح مولى التوأمة – عبد الله بن ذكوان (أبو الزناد) – عبد الرحمن بن هرمز (الأعرج) – عبيد بن جريج – محمد بن عبد الرحمن المقبرى (ابن أبي ذئب) – محمد بن المثنى العنزى – معمر بن راشد الأزدى .

باب ما جاء فی ذکر خاتم رسول الله صلی الله علیه وسلم ( بالکسر). ... ۱۱۲ ( المحدثون )

الحجاج بن مهال حجعفر بن إياس اليشكرى (أبو بشر) خالد بن قيس سعيد بن عامر حدمد بن عبد الله الأنصاري نصر بن على الحهضمي

إبراهيم بن عبد الله بن حنين أحمد بن صالح البغدادى أيوب بن موسى بن عمر و عبد العزيز بن أبى حازم عبد الله بن حنين المدنى عمد بن عبيد المحاربي موسى بن عقبة الأسدى .

ياب ما جاء فى صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ... ... ... ... ... ... باب ما جاء فى صفة سيف رسول الله عليه وسلم ... ... ... ( المحدثون )

طالب بن حجير - مزيدة بن جابر ( رضى الله عنه ) - محمد بن صدران البصرى ( أبو جعفر ) - هود بن عبد الله بن سعيد .

یاب ما جاء فی صفة درع رسول الله صلی الله علیه وسلم ... ... ... ۱۲۳ ( الححدثون )

أحمد بن أبي عمر بيزيد بن عبد الله بن خصيفة .

| الصحيفة       | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 140           | باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               | ( الحدثون )                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               | عبد الله بن و هب بن مسلم الفهمي ــ عيسي بن أحمد بن عيسي بن وردان                                                                                                                                                                                                                                       |
| 177           | باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               | ( المحدثون )                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 174           | جعفر بن عمر و بن حريث عبد الله بن عمر بن الحطاب ( رضى الله عنه) — عبد العزيز بن محمد بن عبيد الحهنى — عبد الرحمن بن الغسيل (رضى الله عنه) — عبيد الله بن عبر — عمر و بن حريث — مساور الوراق — نافع مولى عبد الله بن عمر — هارون بن اسحق الهمدانى . باب ما جاء فى صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم |
|               | ( المحدثون ) أبى بردة الأشعرى – إياس بن سلمة – أيوب السختيانى ( أبو تميمة ) – حميد ابن هلال العدوى – سلمة بن عمر بن الأكوع ( رضى الله عنه) – عبد الله ابن قيس ( أبو موسى الأشعرى رضى الله عنــه ) – عبد الله ابن المبارك                                                                               |
| <b>1</b> WA . | ابن واضح الحنظلی – عثمان بن عفان (أمير المؤمنين) – موسى بن عبدة باب ما جاء فى مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم ( المحدثون )                                                                                                                                                                           |
| 121           | سليم بن جبير ( بالتصغير ) ( أبويونس ) — عبدالله بن لهيعة (مولى أبى هريرة ) باب ما جاء فى تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم                                                                                                                                                                             |

الصحيقة

# الموضوع ( المحدثون )

إسحق بن محمد الأنصاري - دحبية بنت علبية - ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد - سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه (أبو سعيد الخدري) - سعيد بن عبد الرحمن المخزومي (أبو عبد الله) - سلمة بن شبيب - صفية بنت علبية - عباد بن تميم - عبد بن حميد (أبو محمد) - عبد الله بن إبراهيم المدنى رضي الله عنه - عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري (رضي. الله عنه - عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري (رضي. الله عنه - عبد الرحمن بن أبي سعيد الحدري - عفان بن مسلم - قيلة بنت مخرمة .

#### ( المحدثون )

بشر بن المفضل ــ شريك بن عبد الله بن أبى نمر ــعباس بن محمد الدورى البغدادى ــ عبد الرحمن بن أبى بكرة ــ على بن الأقمر ــ نفيع بن الحرث ابن كلدة (أبو بكرة) ــ وهب بن عبد الله السوائى (الصحابي أبو جحيفة) ما جاء فى اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ... ... ... ... ... ... ... ...

## ( المحدثون )

جعفر بن برقان ــعطاء بن أبي رباح ــعطاء بن مسلم الخفاف ــالفضل بن العباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ــ محمد بن المبارك .

ياب ما جاء في صُفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ... ... ١٥٦

#### ( المحدثون )

سعد أوسعيد بن إبراهيم - عبدة بن سليان - عبد الله بن كعب بن مالك - كعب بن مالك حبب بن مالك رضى الله عنه (أحد الثلاثة الذين خلفوا) - مصعب ابن سليم .

باب ما جاء في صفة خيز رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ... ... ... ... ١٦٠

الصحيفة

الموضوع.

#### ( المحدثون )

الأسود بن يزيد الأحول – ثابت بن يزيد السلمة بن دينار مولى الأسود بن دينار (أبو حازم) – سهل بن سعد (رضى الله عنه) – شعبة بن الحجاج ابن الورد العتكى – عبد الله بن عبد الرحمن – عبد الله بن معاوية الحمحى (أبو جعفر) – عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار – عبد الرحمن بن يزيد – عبيد الله ابن عبد الحيد الحنفى – محمد بن المثنى – هلال بن خباب العبدى – يونس الاسكاف.

باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ... ... ب. ١٦٧

#### ( المحدثون )

أحمد بن إبراهيم الدورق – إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدى – إبراهيم بن عمر ابن سفينة – أسلم (مولى عمر بن الحطاب) – بكر بن وائل بن داود – حماد ابن أسامة (أبو أسامة) – زهدم الحرمى – زهير بن محمد التميمى – زيد ابن أسلم – زيد بن سهل الأنصارى (أبو يحيى) – سعد أو سعيد بن عياض – سفينة (مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم) – سليان بن بلال – سليان بن زياد – صفية بنت أخطب (أم المؤمنين) – عبد الله بن أبى طلحة – عبد الله بن الحرث – عبد الله بن قيس بن سليان (أبو موسى الأشعرى) عبد الله بن الحرث – عبد الله بن عبد الله بن سفينة – عبد الله بن مسعود رضى الله عنه (حامل نعل رسول الله) – عبد الله بن يزيد (أبو فلابة) – عمر بن الحطاب (أمير المؤمنين) – عمر بن سفينة – الفضل بن سهل الأعرج – محمد بن سهل بن عسكر – النعان بن بشير – وائل بن داود – يحيى بن حسان .

بابُ ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ... ... ١٨٢

# ( المحدثون )

زاذان مولاهم (أبوعمر) — زهير بن عبد الله (ابن أبى مليكة) — سعيد بن الحويرث — سليان الفارسي (رضي الله عنه) — عبد الله بن نمير الهمداني عبد الكريم الجرجاني (أبو سهل) — عمرو بن دينار الجمحي — قيس بن

الموضوع الصحيفة

الربيع الأسدى ــ هشام بن عتبة بن ربيعة .

ياب ما جاء فى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد مايفرغ منه 1۸٦ ( الححدثون )

إسماعيل بن رباح — أم كلثوم ( بنت أبي بكر الصديق ) — إياس بن أعلبة ( أبو أمامة الصحابي ) — بديل العقيلي — ثور بن يزيد — حبيب بن أوس الثقني البصري — خاللد بن زيد بن كليب ( أبو أيوب الأنصاري ) — خالد ابن معدان ( أبو عبد الله الحمصي ) — راشد اليافعي — زكريا بن أبي زائدة — سعيد بن أبي بردة — عائشة ( زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق ) — عبد الأعلى بن حماد بن نصر الباهلي — عبد الله بن الصباح الهاشمي — عبد الله بن عبيد بن عمير — عبد الله بن عبد الأسد — عمر بن أبي سلمة ( الصحابي ) — محمد بن عبد الله بن الزبير عبد الأسد ) — يحيى بن دينار ( أبو هاشم الرماني ) — يزيد بن آبي حبيب — ( مولى شريك بن الطفيل ) .

الحسين بن الأسود البغدادي عمرو بن محمد بن بكير ـ عيسى بن طهمان الحشمي .

یاب ما جاء فی صفة فاکهة رسول الله صلی الله علیه وسلم ... ... ... ۱۹۷ ( المحدثون )

إبراهيم بن سعد بن أبى وقاص – أبو صااح مولى أم سلمة – إسماعيل بن موسى الفزارى – بترير بن حازم الأزدى – ذكوان السمان – سعد بن أبى وقاص واسمه مالك بن أهيب (الصحابى) – سهل بن أبى صالح ابن ذكوان – عبد الله بن جعفر بن أبى طااب (الصحابى) – عبدة بن عبدالله الحزاعى – عيسى بن الأشجعى (معن) – وهي بن جرير بن حازم .

بياب صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ... ... ... ب. ... ٣٠٣

الموضوع الصعيفة ( المحدثون )

خالد بن الوليد ( الصحابي ) - على بن زيد بن جدعان - عمر بن أبي حرملة - ميمونه ( أم المؤمنين ) .

باب صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ... ... ... ۲۰۸ (المحدثون)

البراء بن زيد ابن ابنة أنس - حسين المعلم بن ذكوان - خالد بن عبيد العتكى (أبو عاصم) - سيان بن مهران (الأعمش) - عبد الكريم الحزرى - عبد الملك بن عبد العزيز (ابن جريج) - عبد الملك بن ميسرة - عبد الله بن ابن سعيد - عمرو بن العاص ابن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عبد مناف (الصحابي) - عمرو بن شعيب - محمد بن جعفر الهلالي - عمد بن طريف الكوفى - محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص - محمد بن العاص - محمد بن الفضيل الضبي (أبو عبد الرحمن) - المغيرة بن شعبة (الصحابي) - المغيرة بن شعبة (الصحابي) - النزال بن سرة - يوسف بن حماد .

باب ما جاء فی تعطر رسول الله صلی الله علیه وسلم... ... ... ۲۱۳ ( المحدثون )

حجاج الصواف حنان عم مسدد الكوفى سسببان بن عبد الرحمن التميمى عبد الله بن عمر بن الحطاب عبد الله بن محتار عبد الله بن مسلم بن جندب عبد الرحمن بن مل (أبو عثمان النهدى) عمر بن سعد الحفرى (أبو داود) عمرو بن على (أبو حفص) سعمد بن إسماعيل بن أبي فديك سعمد بن أبي خليفة (أبو عبيد الله) سعمد بن رافع القشيرى مسلم بن جندب المندر بن مالك سموسى بن أنس بن مالك سيزيد ابن زريع (أبو معاوية).

باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ... ... كان كلام رسول الله عليه وسلم ...

| لصحبفة      | الموضوع                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
|             | ( المحدثون )                                                            |
|             | أسامة بن زيد الليثي ــ ثمامة بن زيد بن آنس ــــمبد بن الأسود ــ سلم بن  |
|             | قتيبة ( أبو قتيبة ) ــ عبد الله بن المثنى .                             |
| 744         | باب ما جاء فى كىلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فى السمر               |
|             | ( الححدثون )                                                            |
|             | الحسن بن صباح النزار—سالم بن أمية (أبو النضر)— عبد الله بن عقيل الثقفي  |
|             | ( أبو عقيل ) ـــ مجالد بن سعيد ـــ هاشم بن القاسم ( أبو النضر ) .       |
| 777         | حديث أم زرع أ أ الم                                                     |
|             | (الححدثون)                                                              |
|             | عبد الله بن عروة بن الزبير بن العوام .                                  |
| 707         | باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر ( بالكسر ) |
|             | (الححدثون)                                                              |
|             | شريح بن هانىء ( أبو المقدام ) – المقدام بن شريح .                       |
| Y0Y         | باب ما جاء فى صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم                     |
|             | (الححــدثون)                                                            |
|             | عبد بن حمید ـــ المبارك بن فضالة ــ مصعب بن الفدام ــ يزيد بن حميد      |
|             | الضبعي ( أبو التياح ) .                                                 |
| <b>7</b> 77 | باب ما جاء فى ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم                          |
|             | (الححدثون )                                                             |
|             | ابراهيم النخعي _ يزيد بن قبس بن الأسـود _ أبو ذر الغمارى                |
|             | ( الصحابي ) _ الحجاج بن أرطأة _ أحمد بن خالد الحلال _ عباد بن           |
|             | العوام – عبيدة السلماني – المعرور بن سـويد – يحيى بن اسحقالسليماني –    |
|             | يزيد بن حبيب ( مولى شريك ) .                                            |
| 777         | باب ما حام في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم                      |

الموضوع الصحيفة

#### (الحمدثون)

بكربن عبد الله المزنى حديفة بن اليمان رضى الله عنه الحرث بن ربعى الحسين بن محمد الحريرى - ربعى بن خواش - سلمة بن كهيل - سلمان ابن حرب - عبد الله بن عباس ابن عم التبي صلى الله عليه وسلم - عبد الملك بن عمير - عقيل بن خالد - المفضل بن فضالة .

ياب ما جاء فی عبادة رسول الله صلی الله عليه وسلم ... ... ... ٢٨٦ ... ٢٨٦

الأسود بن يزيد \_ إسماعيل بن مسلم العبدى \_ بشر بن معاذ \_ حفصة بنت عر (أم المؤمنين) \_ خالد الحذاء \_ زياد بن علاقة \_ صلة بن زفر العبدى طلحة بن زيد (أبو حمزة) \_ عاصم بن ضمرة \_ عبد الله بن أبى بكر بن عمد \_ عبد الله بن شقيق \_ عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف \_ عبد الصمد ابن عبد الوارث \_ على بن داود (أبو المتوكل) \_ عمر وبن مرة \_ محمد بن عمر و ابن حزم \_ محمد بن نافع البصرى \_ مخرمة بن سليان \_ المطلب بن وداعة \_ نافع بن جبر \_ هشم بن سعيد .

حكيم بن معاوية الزيادى – زياد بن عبد الله بن الربيع الزيادى – سهم بن منجاب – عبد الرحمن بن أبى ليلى – قرقع الضبى الكوفى – قزعة بن يحيى البصرى – معاذة بنت عبد الله العدوية الأنصارية – يزيد الرشك .

حرام بن معاویة – عباس العنبری – عبد الله بن سعد الأنصاری (الصحابی) عبد الله بن سغید بن جبیر – العلاء بن الحرث ( أبو محمد ) – معاویة بن صالح الوزیر .

باب ما جاء فى صوّم رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ... ... ٣٢٠

الموضوع الصعيفة ( الححدثون )

ثوربن يزيد-خالد بن معدان-خيثه ةبن عبدالرحمن الجعنى - زربن حبيش - شيبان بن عبد الرحمن (أبو معاوية) - طلق بن غنام - عاصم بن بهدلة - عبد الله بن داود بن عامر الهمدانى - عبد الله بن موسى - القاسم بن دينار الكوفى - محمد بن عبد الله (أبو أحمد الزبيرى) - محمد بن عمرو بن على الميثمى - محمد بن يزيد الرفاعى (أبو هشام) - معاوية بن هشام - منصور بن عبد الرحمن .

باب ما جاء فى قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ... ... ... ... ٣٣٢ ... ( الحدثون )

حسام بن مصك ــ نوح بن قبس الحدانی (أبو روح) ــ يعلی بن مملك ... ... ... باب ما جاء فی بكاء رسول الله صلی الله علیه وسلم ... ... ... ... ٢٣٧ (الحدثون)

عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب عبد الله بن الشخير – عبد الملك بن عمرو العبسى (أبو عامر ) – فليح بن سايان – قاسم بن محمد بن أبى بكر – مطرف بن عبد الله بن الشخير – هلال بن على .

باب ما جاء فی فراش رسول الله صلی الله علیه و سلم ... ... ... ... ... ۳٤٣ ( الحدثون )

جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على ــ زياد بن يحيى البصرى (أبو الحطاب) على بن مسهر ــ محمد بن على بن الحسين (زين العابدين).

باب ما جاء فی تواضع رسول الله صلی الله علیه وسلم ... ... ... ... ۳٤٦ (الححدثون)

الربيع بن صبيح – سعيد بن أبي بردة الكوفى – سعيد بن عبد الرحمن المخزومى – سويد بن عبد العزيز – عبد الله بن عبد الله بن عقبة بن مسعود الهدلى .

| لصحيفة | الموضوع                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
|        | عفان بن مسلم ــ عمر بن سعد الحفرى ( أبو داود الحفرى ) ــ محمد بن            |
|        | عبد الله بن بزيع ــ محمد بن المنكدر ــ مسلم الأعور ــ واصل بن عبد الأعلى    |
|        | الكوفى ــ يحيى بن سعيد ــ يزيد بن أبان .                                    |
| 475    | باب ما جاء في خُلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ( بالضم )                   |
| ,      | ( الححــدثون )                                                              |
|        | إبراهيم بنسعد ــ جعفر بنسليان الضمبعي ــزياد بن أبي زياد مو لاهمـــسلم      |
|        | العدوى عبد الله بن عمران (أبو القاسم يحيي) – فضيل بن عياض – محمد            |
|        | ابن إسحق(بن بشار) ــمحمد بن كعب القرظى – محمد بن يحيى بن أبي عمر ـــ        |
|        | منصور بنُ المعتمر ــ موسى بن أبى علقمة ــ هارونُ بن موسى بن أبي             |
|        | علقمة ـــ هشام بن سعد ــ يونس بن بكير .                                     |
| ۳۸۷    | ياب ما جاء فى حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم                             |
|        | (الححدثون)                                                                  |
| ,      | موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمى.                                            |
| 474    | باب ما جاء فى حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم                            |
|        | . (المحدثون)                                                                |
|        | إسماعيل بن جعفر بن أبى كثير .                                               |
| 497    | ياب ما جاء فى أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم                            |
|        | (الححدثون)                                                                  |
|        | أبو بكر بن عياش المقرىء الفقيه جبير بن مطعم بن عدى بن نوفل الصحابي          |
|        | شقیق بن سلمة ( أبو وائل ) ــ مالك بن دینار ــ محمد بن جبیر بن مطعم.         |
| 497    | اب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم ( المعيشة )                   |
|        | (المحــدثون)                                                                |
|        | روح بن أسلم ( أبو خاتم ) .<br>باب ما جاء فی سن رسول الله صلی الله علیه وسلم |
| ٤٠١    | باب ما جاء فى سن رسول الله صلى الله عليه وسلم                               |

الموضوع الصعيفة ( الححدثون )

إسماعيل بن علية حسين بن مهدى البصري حروح بن عبادة ــ زكريا بن اسحق ــ عامر بن سعد بن أبي وقاص ــ عمار بن أبي عمار مولى بني هاشم معاوية بن أبي سفيان (الصحابي) ــ يعقوب بن إبراهيم الدورفي باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ... ... ... ... ...

(الحمد ثون)

بشربن هلال الصواف - زياد بن يحيى البصرى (أبو الخطاب) - سالم بن عبيد (الصحابي) - سلمة بن سنيط - سليم بن آحضر البصرى - سماك بن الوليد الحني - سوار بن عبد الله - عبد الله بن الزبير الباهلي - عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن الميكة ) - عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن العلاء - عون بن أرطبان - عبد الرحمن بن أبي بكر - عبد الرحمن بن العلاء - عبد ربه بن بارق الحني - عبد الملك بن حبيب (أبو عمران) - مبشر بن إسماعيل الكلبي - مرحوم بن عبد العزيز العطار - محمد بن حازم (أبو معاوية) - موسى بن أبي عائشة - سنبيط بن شريط بالتصغير - نصر بن معاوية ) - موسى بن أبي هند - يزيد بن بابنوس

سعید بن فیروز ( أبو البختری ) — عبد الله بن عبد الأسد ( أبو سلمة ) — عمر و بن عبد الحرث — أخو جویریه أم المؤمنین — موسی بن أبی الجارود ( أبو الولید ) — محیی بن كثیر العنبری .

خلف بن خليفة ــ سعد بن طارق الكوفى ــ طارق بن أشيم (مصغراً) ــ عاصم بن كليب ــ عبد الله بن المبارك ــ عبد الواحد بن زياد ــ على بن

| الصحيفة | الموضوع                                                                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|
|         | الحسين ( زين العابدين ) – كليب بن شهاب الجرمى – محمد بن سيرين            |
|         | الأنصارى مولاهم ــ محمد بن على بن اسحق الطنافسي                          |
| ٤٥١     | للحق الأول فى قصة « أم معبد »                                            |
| ٤٦٣     | للحق الثانى فى « الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وفضائلهما » |
|         | ــ من « الشفاء » للقاضي عياض .                                           |
| ٤٦٣     | تفسير آية ( إن الله وملائكته الخ )                                       |
| १७१     | المواطن التي تستحب فيها الصلاة وترغب                                     |
| १२०     | تعيين عدد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم                            |
| 277     | ذم من لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم                                |
| ٤٦٧     | تبليغ صلاة من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم                          |
| 279     | معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم                                 |
|         | ١ ـ من « سعادة الدارين » للشيخ يوسف النهاني .                            |
| 473     | تفسير آية (إن الله ومللئكته الخ )                                        |
| ٤٧٤     | حكم الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غيره               |
| ٤٧٦     | فيما ورد فى فضل الصَّلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم           |
| ٤٨٠     | فى المواطن التى تشرع فيها الصلاة على النبي صلى الله عابه وسلم            |
|         | زيادة فى بيان فضل الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم       |
| ٤٨٤     | ُ وَدُم تَارَكُهَا وَدُم تَارَكُهَا                                      |
| ٤٨٦     | في معنى السلام على النبي صلى الله عليه وسلم                              |
|         | فى المواضع التي تمنع فيها الصلاة على النبي صلى الله عايه وسام            |
|         | فى كيفُيات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسام المــأثورة وغيرها وقدر    |
| ٤٨٨     |                                                                          |
|         | الثواب على أيهما                                                         |
| ٤٩.     | فى معنى الآل والصلاة علمهم                                               |

| الصحيفة | الموضوع                                                               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|
|         | ٣_ من « المختصر في معانى أسماء الله الحسني » للمؤلف .                 |
| ٤٩٠     | زيادة لفظ سيدنا فى الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم                |
| 191     | هل للنبي صلى الله عليه وسلم فائدة من الصلاة عليه أم لا                |
| ٤٩٢ .   | فى سبب مضاعفة أجر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم                      |
| ٤9٣     | في الصلاة عليه صلى الله عليـه وسلم مع حضور القلب بدون غفلة            |
| ٤٩٤     | فى كون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة مطلقاً              |
| ٤٩٥     | فى كون الحنة تزيد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم                |
| १९०     | هل الأفضل الصدقة فرضاً أو نفلا أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم |
| 297     | هل الأفضل قراءة القرآن أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم         |

#### اقرأ للمؤلف

- (۱) « المختصر النفيس فى فقه الشافعى محمد أبن ادريس » الجزء الأول قسم العبادات
- ( ٢ ) « حول الشمائل المحمدية » الرسالة الأولى من باب الخلق وقصة « أم معبد » ويطلبان من مكتبة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر صندوق بوستة الغورية ٧١
- (۳) « المختصر فی معانی أساء الله الحسنی » وبه ملحق یشمل تفسیر قصیدة « بانت سعاد » یطلب من مکتبة عیسی البابی الحلبی وشرکاه بمصر بجوار سیدنا الحسین
- ( ٤ ) « المختصر في الشمائل المحمدية وشرحها » لأبي عيسى الترمذي المطبوع على نفقة المؤلف « بمطبعة مصر » ، ويطلب من المؤلف بعنوانه المبين في صحيفة ٢ أو من المكاتب التي سيعلن عنها .

-2 1-2 1-2 2 VI

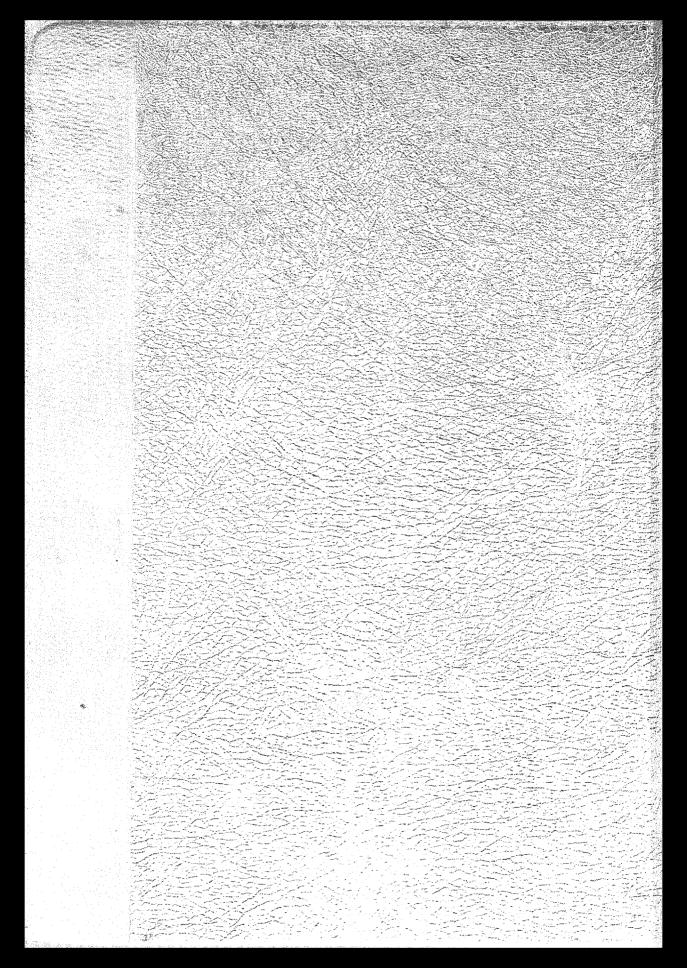